كردستان. تركيا دراسة إقتصادية إجتماعية سياسية في تحت التخلف الإستعماري

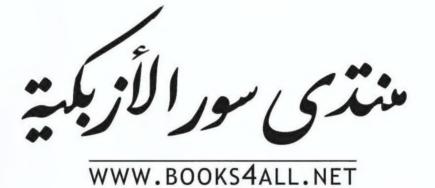

## الدكتور مجيد جعفر

## كردستان - تركيا دراسة اقتصادية اجتماعية سياسية فـــي تحت التخلف الإستعماري

مكتب الفكر والتوعية (أ. وك)

سليمانية: علة آشتى

شارع ۳۲۰/۳۲۰

زقاق: ۱۰۶

رقم الدار: ٦٢٠

www.hoshyari.org mbh@puknet.org govarynvin@yahoo.com

2...

🗯 سطيع: 🔻 مؤسسة جهدي للطباعة والنشر

- 🛎 اسم الكتاب: كردستان تركيا، دراسة إقتصادية إجتماعية سياسية
- 🌣 اسم المؤلف: الدكتور مجيد جعفر 🌋 الطبع: شاناز رمزي
  - ☀ التصميم والغلاف: جوان قادر صوفي ☀ الطبعة الاولى: بيروت ١٩٩٠
- ِ الطبعة الثانية: السليمانية ٢٠٠٦ ﷺ رقم الأيداع: (٦٩٣) لسنة ٢٠٠٦
  - ♣ عدد النسخ: (۲۰۰۰) ٩ من منشورات مكتب الفكر والتوعية في الاتحاد الوطني الكردستاني

## مقدمة الطبعة العربية

أضع بين يدي القارئ الترجمة العربية لبحث إستغرق تحضيه سنوات عديدة ونشر باللغة الآنكليزية في فنلندا، ثم جرى تقديمه ومناقشته كأطروحة دكتوراه علوم اجتماعية في جامعة هلسنكي عام ١٩٧٦.

الكتاب يتكون من قسمين أساسيين، هما قسم نظري وآخر (عملي). من الممكن البدء بقراءة أي من القسمين أولاً. إلا أن الفائدة الكاملة المرجوة من الكتاب تتحقق عن طريق قراءته من البداية، إذ أن القسم النظري يشكل الإطار الذي يعالج ضمنه القسم (العملي).

تشمل النظريات التي أخذ بها الكاتب في القسم النظري حقول اقتصاديات البلدان المتخلفة والتخطيط الإقليمي، إضافة إلى ما احتيج إليه من نظريات في حقول السياسة والعلوم الاجتماعية والثقافة وحقوق الإنسان لتكملة نظريات التخلف والسياسة الإقلىمية.

تم اختيار النظريات لتحقيق فهم افضل وتفسير أوضع للأوضاع القائمة في شمال كردستان (الذي يطلق عليه عادة تعبير "كردستان تركيا")، ولتقديم إطار أكثر واقعية يساعد على توقع التطورات المستقبلية بشكل عام، على أساس أسباب موضوعية وجذور تاريخية لمثل هذه التطورات.

لقد سعى الكاتب، قدر المستطاع من الناحية العلمية، للابتعاد عن كل أشكال (الجمود العقائدي) وعن المفاهيم التقليدية غير المسندة بالمعطيات الموضوعية، مثل تجنب أنتقاد استنتاجات متوصل إليها بالأسلوب الاستقرائي أو بالمعطيات الإحصائية على أساس معتقدات أو أطر نظرية مسبقة، وتجنب (تطويع) الحقائق الموضوعية والإستنتاجات المستخلصة منها لتتناسب وتتناسق مع أطر نظرية معينة، وتجنب (التقوقع) في إطار تعابير ومفردات معينة. لذا ميجد المقازئ تعابير ومفردات نظرية أو (عملية) لم تمر عليه سابقاً، مثل (التسبيب اللولبي) و(آثار الاجتراف الخلفي) و(الإستعمار الداخلي) وغيرها. أن هذه التعابير ليست جديدة جداً في الحقول العلمية المختصة، إلا إنها قد تكون كذلك بالنسبة للقارئ غير المتخصص، كما أن مثل هذه التعابير قد وجدت طريقها إلى حقول الاختصاص المشابه في البلدان الاشتراكية.

إن هدف الكاتب هو رؤية الواقع كما هو وتحليل معطياته الإحصائية والتاريخية لشرح الوضع القائم وجذوره التاريخية وتوقعات تطوراته المستقبلية، واستخلاص الإستنتاجات على أساسه ضمن إطار النظريات المستخدمة.

وبما أن (الواقع يبدأ بتاريخ)، الخلفية التاريخية تحظى بأهية ملحوظة في هذه الدراسة. رؤية الوضع وأصوله التاريخية قد تمت عبر مصادر تاريخية، واقتصادية، مكتوبة كلها تقريباً من قبل مؤلفين غير أكراد، وعبر إحصاءات رسمية صادرة عن السلطات التركية نفسها.

الإحصاءات الرسمية التركية، كما يشار إلى ذلك في متن هذا الكتاب، هي إحصاءات منحازة، وإنحيازها هو لغير صالح الأكراد ووطنهم كردستان، وهذا (الوضع) قائم منذ تأسيس الجمهورية التركية ولحد الآن، لذا يمكن الاستنتاج دون أية مبالغة، بأن الواقع هو أسوأ عما تشير إليه الإحصاءات الرسمية المستخدمة في هذه الدراسة. وهذا (الوضع) سبق وأن لاحظه مؤلفون آخرون، أكراد وأتراك ومن جنسيات أخرى.

بعد الآنتهاء من التحليل النظري، الذي يشكل إطار البحث، يأتي تحليل للأصول التاريخية للأوضاع القائمة وتشخيص للاتجاهات العامة للتطورات الرئيسية في كردستان تركيا. التحليل التاريخي مقتضب وهدفه الأساسي هو إلقاء ضوء بقدر كافر على الخلفية التاريخية لواقع اليوم. والقارئ الذي يود التعمق اكثر في الحقل التاريخي، هناك مصادر لا بأس بها يمكن الرجوع إليها.

اما الفصول المتعلقة بالواقع الحالي، فهي تحلل وتناقش مختلفة أوجه هذا الواقع، سواء أكانت اقتصادية أو سكانية أو تعليمية أو اجتماعية أو ثقافية أو سياسية أو غيرها. هذا التحليل وهذه المناقشة تعطي صورة شبه كاملة لأوضاع كردستان تركيا. ويشكل هذا التحليل أساساً (مؤتمناً) لأغراض إستخلاص الإستنتاجات وتوقعات اتجاه وطبيعة التطورات القادمة.

رُبّ معترض يقول بأن المعطيات الإحصائية للتحليل تعود إلى فترة أواخر الستينات وبداية السبعينات. هذا الاعتراض صحيح ومقبول كإشارة إلى (واقعة). أما إذا كان الغرض من هذا الاعتراض هو أن هذه المعطيات لا تعكس الواقع الحالي لدرجة (مقبولة)، اعتراض ضعيف لأن تتبع الأوضاع واتجاهات تطورها في كردستان تركيا تؤكد أن (أحجام) هذه المعطيات تكون قد تغيرت قليلاً أو كثيراً، ولكن هذا التغيير هو باتجاه (الآخفاض) أو على أحسن حال (الركود). إذ إنها (أسوأ) نسبياً وبالمقارنة مع بقية أنحاء تركيا. فتدفق موارد ومصادر كردستان، الطبيعية والمالية والحيوانية..... الخ، هو في تزايد وتوسع. وهذا يعني أن الأوضاع هناك هي كما كانت عليه أو ساءت بالمقارنة مع بداية السبعينات، في حين أن بقية أجزاء تركيا مستمرة على تطورها لأسباب عديدة (يبحثها الكتاب). هذا التدهور في الوضع النسبي لكردستان للمقارنة مع بقية أقاليم تركيا سببه إلى حد كبير تدفق مصادر كردستان إلى خارجها. أما الإستثمارات التي جرت أو تجري هناك من أجل تسهيل تدفق هذه المصادر وليس من أجل تسهيل تدفق هذه المصادر وليس

اما الأوضاع الإجتماعية والثقافية والسياسية وغيرها، إتجاهها العام هو نحو التدهور وليس التحسن بالمقارنة مع باقى مناطق تركيا.

الأوضاء القائمة والإتجاهات والتطورات العامة السائدة في كردستان تركيا هي (نموذج) للأوضاع العامة القائمة، والإتجاهات والتطورات السائدة في جميع أجزاء كردستان الأخرى، رغم الإختلاف في مراحل تطورها بسبب إلحاقها بدول مختلفة، وتأثر تطور كل جزء بالتطورات الجارية في الدولة التي تشكل جزء منها. فتدفق الموارد والمصادر الطبيعية هو ظاهرة عامة قائمة في جميع أجزاء كردستان. تشمل هذه الموارد والمصادر الطبيعية النفط والماء والمنتجات الزراعية والحيوانية والمعدنية الأخرى والطاقة الكهرمائية. وتدفق الموارد البشرية يتخذ في كردستان شكلين، هما التدفق الإختياري (الهجرة بحثاً عن العمل في المناطق المتطورة في هذه البلدان وخاصة عواصمها وإلى البلادان الأجنبية)، والتدفق القسرى (التهجير الإجباري لأعداد غفيرة من سكان كردستان بحجج مختلفة إلى مناطق أخرى والسباب سياسية واستراتيجية واقتصادية). كما أن هناك تدفق واسع ومستمر للموارد المالية والتكنوقراطية من كردستان إلى مراكز التطور في البلدان التي تشكل كردستان جزء منها أو إلى خارجها. وفي نفس الوقت لا يجرى إعادة ضخ المداخيل الناتجة عن هذا التدفق للموارد والمصادر إلى كردستان بشكل إستثمارات في مختلف القطاعات. والجزء القليل الذي يتم إستثماره في كردستان يجرى بهدف تسهيل عملية (استغلال) مواردها وفرض السيطرة عليها وعلى سكإنها، مثل الطرق والسدود ومراكز إنتاج النفط وضخه، وأنابيب النفط والمحطات الكهرمائية وغيرها.

يضاف إلى ذلك، جميع أجزاء كردستان مليئة بالقواعد العسكرية والقوات المسلحة المتعددة الأسماء وبدرجات مختلفة.

كما أن تعامل السلطة المركزية مع الأجزاء الواقعة تحت سيطرتها من كردستان ومع السكان الأكراد هو تعامل قمعي وعنيف ومشوب بالشكوك والريبة المتطرفة. والحكام

المحليين الذين تعينهم السلطة المركزية لحكم كردستان هم عادة حكام معروفون بالقسوة والشدة. كما ينظر حكام هذه الدول نظرة (استعلاء) و(غرور) تجاه الأكراد. لكل هذه الأسباب، يمكن اعتبار أجزاء كردستان كمستعمرات للدول التي تسيطر عليها. أن كل عناصر وظواهر الإستعمار والعلاقة الإستعمارية قائمة بين السلطات المركزية وأجزاء كردستان. وهذه العناصر والمظواهر تشمل المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والعسكرية والسيكولوجية (النفسية). الفرق الموضوعي بين هذا النوع من الإستعمار والإستعمار (الكلاسيكي) هو أن الأخير يتصف عادة بالبعد الجغرافي بين المستغمر والمستعمر في حين أن الإستعمار في حالة كردستان هو القرب (أو التلاصق) الجغرافي بين المستعمر والمستعمر. أن النظم القائمة في هذه البلدان هي نظم رأسمالية وتطورها هو تطور رأسمالي، سواء أكان رأسماليا في هذه البلدان هي نظم رأسمالية وتطورها هو تطور رأسمالي، سواء أكان رأسماليا النوعين، مع الأخذ بنظر الإعتبار الإختلاف في مرحلة ودرجة التطور الرأسمالي في هذه البلدان.

هذه العلاقة الإستعمارية ينبغي أن تنتهي وتتلاشى، وإقامة نوع جديد من العلاقات علها حاجة ملحة. ومن أجل تحقيق ذلك، من الضروري أن يتمتع الشعب الكردي في كل جزء من كردستان والأمة الكردية في جميع أجزاء كردستان بحق تقرير المصيد. وهذا الحق معترف به لجميع الشعوب من قبل جميع الآنظمة الاجتماعية في العالم ومن قبل منظمة الأمم المتحدة ومواثيقها المختلفة.

إلا أن الحركة الكردية في أكثر من جزء من كردستان تعاني من نقاط ضعف عديدة، أهمها أنجرارها إلى الصراعات بين الدول التي تسيطر على أجزاء من كردستان. هذا الآنجرار أدى تاريخياً (وليس هنالك من أسباب لتوقع تغيير في هذا المجال في

المستقبل) إلى تحوله إلى علاقة هيمنة وتبعية (dependency) (أنات درجات متفاوتة. والتبرير الذي يقدمه البعض لهذه العلاقة على أساس إنها تفرض نفسها بسبب الوضع الجيوسياسي (Geopolitical) لكردستان، هو تبرير هش الأسس، كما أن تعبير عن (عقلية) التبعية (dependency) وضعف في الإيمان بدور الجماهير الحاسم والخلاق، إضافة إلى أنه تعبير عن (عقلية) اختيار (أسهل الطرق). وهذه العلاقة تخلق أكثر من خلل بنيوي (structural) في الحركة الكردية. وأهم خلل بنيوي يتمثل بما يمكن أن نسميه أيضاً بارادوكس (paradox)، المتمثل بوضع ينطوي على تناقض ذاتي أو داخلي، إلا أنه يبدو، لأول وهلة، وكانه وضع صحيح ووضع قوة. وهذا الخلل البنيوي ظهر بشكل واضع جداً في كردستان العراق عام ١٩٧٥ ومرة أخرى عام ١٩٨٨ (حيث كانت الحركة تبدو، للوحلة الأولى، "قرية"، إلا أن "ضعفها البنيوي" أنكشف وبسرعة في أول "اختيار" حقيقي لقرتها الداخلية). هذا الخلل البنيوي ذو علاقة عضوية وحاسمة بوضع "الاعتمادية" (أو التبعية) الأكثر من طرف في الحركة. لقد شخص الأعدا، هذا الضعف البنيوي للحركة الكردية واستغلوه في الحركة. لقد شخص الأعدا، هذا الضعف البنيوي للحركة الكردية واستغلوه المناخير).

من اجل أن يتمتع الشعب الكردي والأمة الكردية بحقهما في تقرير المصير، يجب تصحيح هذا الخلل البنيوي وبناء الخركة على أساس تفاعل أقوى مع جماهير الشعب الكردي والأمة الكردية والتنسيق بين جميع أجزاء كردستان وخلق حركة موحدة.

١٩٨٩/٨/٥ عيد جعفر

<sup>(«)</sup> تعبير (الاعتمادية) ربما يكون أفضل من تعبير (التبعية) إذ أن الأول يخلو من (التقييم) في حين أن المعتاد هو تفسير (التبعية) كتعبير يحتوي على تقييم في نفس الوقت.

## ملاحظة حول الطبعة العربية

أود أن أشكر جميع الأصدقاء وأفراد العائلة الذين ساعدوني بشكل أو بآخر في إصدار الطبعة العربية لهذه الدراسة.

وأود أن اعبر عن تقديري للعاملين في المطبعة التي طبعت الكتاب لعملهم وصبرهم وتفهمهم خلال فترة الطبع والتصحيح والإخراج.

ستوكهولم، السويد، تموز ١٩٩٠ الدكتور عبيد رشيد جعفر 

## مقدمة الطبعة الثانية للترجمة العربية

اضع بين يدي القراء الكرام الطبعة الثانية للترجمة العربية لهذا الكتاب الذي طرأت على القسم العملي من مواده تغييرات كمية منذ كتابته ونشره في منتصف سبعينات القرن المنصرم ولكن لم يطرأ تغير أساسي على قسمه النظري وعلى الاستنتاجات والتوقعات الرئيسية المستنبطة منه، أثبتت التطورات اللاحقة صحة هذه الاستنتاجات والتوقعات التي بنيت على المعطيات الواقعية والنظرية المتوفرة آنذاك.

فقد اندلعت حركة مسلحة في كردستان الشمالية (كردستان ــ تركيا) أثقلت كاهل تركيا عسكرياً واقتصادياً وسياسياً. وجاءت المطالب الكردية إلى العلن وأصبح لها جانب "دولي" بعد عدم قدرة الدولة التركية القضاء على الحركة عسكرياً وسياسياً رغم العون الذي حصلت عليه من دول أخرى قريبة وبعيدة. وزاد الجانب الدولي اهمية بعد تقديم تركيا طلباً للانضمام إلى السوق الأوربية المشتركة التي تطلب من السلطات التركية حل القضية الكردية في بلادها سلمياً إلى جانب مطالب أخرى تشترطها على تركيا لتكون مؤهلة للانضمام إلى السوق.

كما حصلت تطورات وتغييرات جذرية في كوردستان الجنوبية (كردستان العراق) التي حققت مكاسب كبيرة خاصة بعد اسقاط النظام الدكتاتوري السابق منها إقامة النظام الفدرالي الدستوري في العراق والاعتراف القانوني والدولي بدولة كردستان الإقليمية للعراق وتثبيت حق تقرير المصير في مشروع دستور إقليم كردستان ـ العراق، إضافة إلى تشكيل عجلس وزار، وحكومة إقليمية موحدة بعد الاتفاق بين قيادتي الحزبين الرئيسيين، الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، بدعم وتعاون من

-----

التظيمات السياسية الكوردستانية الأخرى على ترتيب البيت الكردي ـ الكردستاني وتوحيد الخطاب السياسي وتنسيق المواقف وإتخاذ مايلزم من إجراءات الحيطة والحذر من الاعيب ودسائس الخصوم والأعداء، الداخليين والخارجيين، على ضوء الدروس الغزيرة السابقة.

حق تقرير المصير حق كفلته الأمم المتحدة في عهودها ومواثيقها لكل شعوب العالم. كما إن عمارسة هذا الحق لاتعد ألآن "كفرا" أو "زندقة" ولا "خيانة" أو "جرعة لاتغتفر" في معظم أنحاء العالم. فقد مارسه شعب ارتيبيا وشعب بنغلاديش كما يصر شعب الصحراء الغربية على عارسته، كما مارسه شعب سلوفاكيا وشعوب الاتحاد السوفيتي السابق وشعوب يوغسلافيا السابقة حيث كان آخر من مارس هذا الحق القانوني المشروع هو شعب "الجبل الأسود" (مونتي نيغرو). وسبق للشعوب العربية أن مارسته في بدايات القرن التاسع عشر حين انسلخت عن الخلافة العثمانية (المسلمة) وشكلت العديد من الدول المستقلة.

نقطة أساسية يثيرها الكتاب هو أولا حالة "الاستعمار الداخلي" ضمن الدولة الواحدة عندما تكون الدولة المستعمرة والشعب والأرض المستعمرة متلاصقة جغرافيا (مثل الدولة العثمانية والشعوب والأراضي العربية) وثأنياً حالة" (الاستعمار ألحارجي) حين تكون الدولة المستعمرة منفصلة جغرافيا عن الشعب والأرض المستعمرة، مثل بريطانيا ومستعمراتها. التخلص من الحالة الثانية أسهل بكثير من الحالة الأولى لأسباب جغرافية وتاريخية وثقافية وسيكولوجية ودينية وغيرها.

فلو لم تتخلص الشعوب العربية، بمساعدة المستعمرين الأنكليز والفرنسيين، من الإحتلال والاستعمار العثماني (الخلافة العثمانية الإسلامية) ولو لم تنتفض شعوب أوربا الشرقية وتتخلص من ذلك الاحتلال والاستعمار لادعى الأن غلاة القوميين الأتراك الشوفينيين بان هذه وتلك البلدان تشكل "جزء لا يتجزأ من الوطن الأم" وبان تلك الشعوب هي أجزاء لا تنفصم من الشعب التركى سكنت الصحارى والجبال فتغيرت

لغتهم التركية إلى "لهجات" علية، كما حصل مع "أتراك الجبال في شرق الأناضول" الذين يطلقون على أنفسهم اسم "الشعب الكوردي" ويتكلمون لهجة تركية علية يطلقون عليها اسم "اللغة الكوردية".

ولولم يتخلص الشعب الاسباني من الاحتلال والاستعمار العربي ـ الإسلامي لمناطق من اسبانيا وطنهم لادعى الآن غلاة القوميين العرب الشوفينيين إن تلك المناطق من اسبانيا وسكانها هي "جزء لا يتجزأ من الوطن العربي" و "جزء لا يتجزأ من الشعب العربي " يجب الحفاظ على "عروبته وهويته الإسلامية"، ولادعى الآن أصحاب "الفتوحات" وأنصار "الجاهلية الجديدة" في فتاواهم وخطبهم وتصريحاتهم بصراحة أكثر إن تلك المناطق من اسبانيا جزء لا يتجزأ من "الأمارة الإسلامية".

كلي أمل أن يقدم هذا الكتاب للقارى، الكريم فائدة ومعلومات وإطار نظري لفهم وتحليل الأوضاع الحالية في بقية أجزاء كردستان. كما أمل أن لاينسى القراء الكرام أوضاع وشؤون مكونات وشرائح الشعب الكوردي التي تقطن خارج كردستان ضمن حدود دولهم (مشل عافظة بغداد والجنوب ومدينة الموصل وبقية مناطق العراق، وإسطنبول وانقرا وغيرها من مناطق تركيا، وظهران وغيرها من مناطق ايران، ودمشق وحلب وغيرها من مناطق سوريا) اضافة إلى الكورد الذين أبعدوا قسراً، مثل الكورد الفيلية، أو اضطروا إلى ترك كردستان ومناطق سكناهم الاخرى لأسباب سياسية أو أمنية أو اقتصادية، والإقامة خارج بلدائهم (في لبنان وبقية بلدان الشرق الأوسط وأوربا وأمربكا وكندا واسترالها وغيرها).

أشكر مكتب الفكر والتوعية للإتحاد الوطني الكوردستاني الاقتراحهم إعادة طبع الكتاب وتحمل تكاليف طبعه وتوزيعه

بيد جعفر عنوراه في الاقتصاد والتخطيط الإقليمي والسياسة الإجتماعية ٢٠٠٦/١١/١٠

كردستان ـ تركيا الم ١٠٠٠- ١٠٠٠ -١٠٠ -١٠ -١٠٠ المادات المادات ١٠٠٠-

---- -- -- کردستان ـ ترکیا

### مقدمة الطبعة الانكليزية

هذا البحث يعالج موضوع إقليم (أو منطقة) متخلفة ضمن بلد متخلف (أي بلد ضمن مجموعة البلدان التي تسمى أحياناً "بلدان قيد التطور"). لذا كان العنوان الأصلي لهذا الكتاب الصادر باللغة الآنكليزية هو (تحت التخلف).

تم إجراء البحث ضمن موضوعات الإقتصاد وإقتصاديات التخلف والسياسة الإجتماعية وسياسة التخطيط الإقليمي. جرى تحليل ومعالجة مواد الدراسة ضمن نطاق أطرها التاريخية والسياسية.

هدف البحث هو دراسة الأوضاع والتطورات الإقتصادية والإجتماعية والمعضلات الشاقة السائدة في الإقليم (كردستان تركيا)، من أجل إستخلاص استنتاجات على أساسها. أود أن أعبر عن امتناني للأستاذ (اولا في ربهينين) لمساعدته المستمرة وتوجيهاته القيمة وأنتقاداته البناءة. كما أود أن أشكر الأستاذ (يوكا لهتينين) للعون الذي قدمه ولاقتراحاته العديدة. لقد ساعدني العديد من الأشخاص بمختلف الطرق خلال فترة تحضير وكتابة هذه الدراسة، ولذا أود أن أعبر لجميعهم عن شكري وامتناني.

أرد أن أشكر (جمعية السياسة الاجتماعية الفنلندية) لمساعدتها المالية في دفع جزء من مصاريف طبع هذه الدراسة ونشرها لها ضمن سلسلة دراساتها الإختصاصية. أشكر (الندي جونز) على طبعها لمسودة الكتاب و(بيتر دودس) لمراجعته النص الآنكليزي.

أعبر عن إمتناني للعاملين في مطبعة (باينو برنت) على صبرهم وعملهم الجيد. هلسنكي فنلندا، شباط ١٩٧٦

## ملاحظات منهجية (Methodological Notes):

تتكون هذه الدراسة من قسمين، هما قسم عام مخصص لمسائل نظرية تكون الإطار والأساس لترتيب المسائل التجريبية. يحاول القسم الأول هذا مناقشة وتحليل الدراسات النظرية ذات الصلة الوثيقة بالموضوع، من أجل تحليل وفهم القسم التجريبي. كما يجهد هذا القسم إلى الدمج التركيبي بين نظرية ميدال حول التخلف وبين الطروحات النظرية المتعلقة بالتخطيط الإقليمي، مع الأفكار النظرية لغالتونغ حول علاقات وهياكل السلطة (السياسية). وسيجري تعديل هذه الدراسات النظرية إذا تطلب الأمر وتطعيمها بأفكار نظرية أخرى. كما ستجري الإشارة إلى نواقص هذه النظريات. يعني هذا أن الإهتمام الأساسي لهذه الدراسة ينصب حول القضايا والمشاكل المتعلقة بالتطور والتخلف والتخطيط الإقليمي والعلاقات والهياكل السياسية.

أما القسم الآخر، أي القسم التجريبي، مخصص للشواهد والمعطيات المتعلقة بالإقليم وبالحالة والتطورات السائدة فيه. وقد تم ترتيب مواد هذا القسم بشكل يبز الأسئلة المثارة في القسم النظري. عولج القسم التجريبي بشكل يجعل من المكن الإشارة إلى مدى التوافق بين الإطار النظري والشواهد والمعطيات التجريبية وإلى التعديلات التي من الضروري إدخالها على القسم النظري.

لا تشغل هذه الدراسة نفسها أساساً بفروع الدراسة أو المعرفة الأخرى التي قد تكون لها علاقة غير مباشرة بموضوع هذه الدراسة، مثل علم الاجتماع، علم الإنسان (الآنثروبولوجيا)، الثقافة، علم البيئة.. بالرغم من أن عدداً من المتغيرات التي تدرس ضمن هذه الفروع من المعرفة قد أشير إليها باختصار في هذا الكتاب. أن سبب ذلك هو كون هذه المتغيرات قد إعتبرت في هذه الدراسة وثيقة الصلة بالموضوع، اما من اجل إلقاء الضوء على متغيرات أخرى أو من أجل فهمها وتقدير أهميتها بشكل أفضل. لذا

القراء الذين يتوقعون أن تعالج هذه الدراسة فروع المعرفة الأخرى المشار إليها انفاً سوف يصابون مع الأسف بخيبة أمل.

التحديدات الأخرى لهذه الدراسة هي،

أولاً: الإحصائيات والمعطيات المستعملة هي أقدم مما كان يرغبه الكاتب. وهذا قد يثير النقد القائل بأن الإحصائيات والمعطيات هذه لا تعكس الواقع الحاضر. قد يكون هذا النقد صحيحاً وقد لا يكون، ولكن يمكن القول بأن الإحصائيات والمعطيات. تعكس الواقع للفترة التي تغطيها. كما إنها تعكس التطورات الأساسية السائدة في الإقليم وعلاقاتها مع المركز. ويمكن الإضافة بأن هذه الدراسة لم يكن القصد منها أن تكون أكثر حداثة زمنياً من الإحصائيات والمعطيات التي تشملها. أن هذا تحديد يعلم به الكاتب معرفة تامة. وهو تحديد لا يقلل كثيراً من أهمية هذه الدراسة، كما يعتقد الكاتب. تغطي الدراسة الفترة حتى عام ١٩٧٠، عدا بعض الحالات القليلة، حيث تستعمل معلومات أكثر حداثة وذلك بسبب الإعتقاد بضرورة إدخالها في الدراسة من أجل زيادة فهم الشروط السائدة والتطورات في الإقليم.

شانياً: تعالج الدراسة بعض المتغيرات بشكل أوسع وأشمل من البعض الآخر. أن أهمية هذه المتغيرات التي تشملها الدراسة هي مسألة حكم قابل للإختلاف وعدم الإتفاق، إذ قد يعتبر البعض متغيرات معينة أقل أهمية عما يعتقد الكاتب، أو على العكس. قد يعتبر البعض متغيرات أخرى خللها الكاتب بإختصار على إنها ذات أهمية أكبر من وجهة نظرهم. وهذا الإختلاف في وجهات النظر أمر طبيعي وينبغي أن يكون متوقعاً بسبب تعلق الأمر بإصدار رأي أو قرار مبني على تقييم معين معين (value\_judgment).: قد تعطي الدراسة اهتماماً بارزاً للخلفية التاريخية للحالة في الإقليم.

ثالثاً يكون هذا الإجراء أيضاً موضع نقد لدى البعض، ولكن، كما يقول (تيتموس، ١٩٧١، ٩٣)، (الواقع يبدأ بالتاريخ).

هناك أجراء منهجي تلجأ إليه هذه الدراسة قد يكون موضع نقد. وهو استخدام معدلات إحصائية متعلقة بعموم البلاد (أي بتركيا) كإحصائيات حول الإقليم، لأن مثل هذه المعدلات الإحصائية قد تخفي فروقات كبيرة. أن هذا النقد وارد بشكل أولي. ولكن لازال الإجراء في الجانب (الأمين)، إذ أن الإقليم يقع بشكل عام من الناحية الإحصائية في موقع أوطأ بالمقارنة مع أقاليم البلاد، لذا يبدو أن هذا الإجراء هو إجراء جائر. كما أنه إجراء ويلتجأ إليه فقط في حالة فقدان أو صعوبة الحصول على إحصائيات معينة حول الإقليم.

أدى جانب من هذه الدراسة إلى مناقشة مطولة نوعاً ما، وهو جانب (المقارنة). جوهر المسألة هو كم من الأساسي ومن الأهمية اتباع أسلوب المقارنة، في دراسة علمية ومن أجل تحقق دراسة علمية.

هناك نقطتان من الضروري عدم نسيانهما وهما، أولاً: أسلوب المقارنة بمعنى دراسة عدد من الحالات ومقارنتها مع بعضها من أجل إكتشاف درجة تفسير، ومدى توافق، النظريات المستخدمة مع المعطيات التجريبية المجمعة. هذه مسألة تتعلق بالمنهجية. ثانياً: أسلوب المقارنة بمعنى دراسة عدد من الحالات متوزعة زمنياً أو مكانياً من أجل اكتشاف وجود أو عدم وجود الإختلاف بين الحالات العديدة، وهذه مسألة تتعلق بدراسة مقارنة. وبالرغم من أن المعنيين المختلفين للمقارنة قد يتداخلان، فإن التمييز بينهما مفيد لأغراض هذه المناقشة.

استعمال حالات عديدة جداً من أجل إكتشاف صحة النظريات المستخدمة أمر ضروري لأغراض هذه الدراسة. أولاً: النظريات والفرضيات المستخدمة في هذه الدراسة تكوّن الإطار النظري للقسم التجريبي، أي أن غرض هذه الدراسة ليس إكتشاف نظريات جديدة، بل تعديل النظريات التي تستخدمها. ثانياً: بغض النظر عن عدد

الحالات المستعملة النظريات والفرضيات لا يمكن إثباتها أو تفنيدها مائة بالمائة. إذ أن عدم تغطية جميع الحالات، أو بعبارة أخرى ترك حالة واحدة (أو حالات معدودة) دون شمولها بالدراسة يعني أن صحة وسريان المفعول العام أو الشامل لهذه النظريات والفرضيات لا يمكن التحقق منه بشكل تام، (لأن الحالة غير المشمولة قد لا تتوافق معها). اما الإجراء الأكثر أهمية، فهو دراسة حالة عددة ومعالجتها بشكل إنتقادي يعمل من الممكن إظهار كيف وأين لا تتوافق النظريات والفرضيات المستخدمة مع المعطيات والشواهد المتوفرة.

دراسة عدد من الحالات المنتشرة زمنياً ومكانياً يعنى الحروج عن التحديدات التي قررها الكاتب لهذه الدراسة، ويمكن الإضافة أولاً: أن أسلوب المقارنة مستعمل فعلاً بين المجموعة الجزئية (Sub-set)، أو النظام الجزئي (Sub-system) - وهو الإقليم - والمجموعة الكلية (set) أو النظام الكلى (system) الذي يشكل الإقليم جزءً منه - أى تركيا. ثانياً: أن مقارنة جميع أو عدد عدود من المتغيات مع نظياتها من المناطق الأخرى (خارج تركيا) في الوقت الحاضر أو الماضي ليس ضرورياً لمثل هذه الدراسة. أن مثل هذا الإجراء سيكون ضرورياً لدراسة مقارنة. أن العنوان الفرعى لهذه الدراسة يشير بوضوح إلى إنها دراسة عدودة في مطاعها، أي إنها دراسة حالة معينة وليست دراسة مقارنة. ثالثاً: استعمال أسلوب المقارنة الرامي إلى كشف الإختلافات التي قد توجد بين حالات متشابهة تبدر في هذه الحالة مضيعة للرقت. أن مثل هذا الأسلوب سيكون مناسباً اكثر لدراسة مقارنة. دراسة حالات مختلفة كل منها على أساس جدارتها الخاصة بدلاً من مقارنتها مع حالات أخرى سيكون أكثر مناسباً. أن مثالاً من مقاييس مستوى المعيشة سيوضع هذه النقطة. لو افترضنا إن مؤشر نسبة الذهاب إلى المدارس في مرحلة الدراسة الإبتدائية من مكونة التعليم في إقليم (أ) في بلد (س) هو ٤٠%، في حين إنها ٣٠٪ في إقليم (ب) في بلد (ص). مقارنة النسبتين ٤٠٪ و٣٠٪ سوف لن يزيد من فهمنا للأوضاع السائدة في أي من الإقليمين، سوى أن

الرضع في إقليم (ب) هو أسوأ منه في إقليم (أ). ولكن هذا الاستنتاج الأولي قد يكون مضللاً إذا كانت النسبة العامة في البلد (س) هي ٧٠% في حين إنها في البلد (ص) ٣٠%. هناك نقطة أخرى تستحق التأكيد وهي أن الوضع في كلا الإقليمين هو وضع سيئ إذ أن النسبتين في كلا الإقليمين هما دون متوسط المعامل ٨٠%(١)

قد يسأل سائل: ما هي إذن أهية هذه الدراسة؟ الدراسة مهمة في الواقع من خمسة نواحي على الأقل. أولاً: هناك الرغبة الأكاديمية في زيادة المعرفة والفهم لعمل المجتمعات والمجموعات البشرية أو أوجه معينة منها. ثانياً: تبرز الدراسة عدداً من المعضلات القائمة في الإقليم وفي تركيا. ثالثاً: تقوم الدراسة بمحاولة متواضعة لعرض بعض الحلول لهذه المعضلات (أو لبعضها). رابعاً: للدراسة أهمية بالنسبة لإتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة العملية ولفهم بعض أوجه عملية إتخاذ القرارات ضمن ظروف سياسية معقدة وحساسة. وأخياً وليس آخراً، هذه الدراسة مهمة لفهم الأوضاع والظروف السائدة في بعض أنحاء منطقة من أكثر مناطق العالم سرعة في قابلية والظروف السائدة في بعض أنحاء منطقة من التنبؤ ببعض التطورات المنتقبلية فيها.

#### حول التحقق (Verification):

تستخدم هذه الدراسة أسلوب التحقق الإحصائي البسيط لأكتشاف مدى التطابق بين الجزوم النظرية (أو الفرضيات المستخدمة في القسم النظري من هذه الدراسة) والشواهد المجمعة. استخدم هذا الأسلوب لكون التطابق أو التفارق بين الفرضيات والشواهد (كما تعبّر عنها المعطيات) واضع بشكل كاف ومباشر دون الحاجة إلى استخدام طرق إحصائية رياضية أو أساليب إقتصادية قياسية (econometrics) معقدة.

عند افتقاد الإحصائيات أو عند كون المتغير ذو العلاقة غير قابل للقياس (مثل التغيّر في إستعمال اللغة) أو عندما تكون هناك حوادث فريدة (مثل الحروب والكوارث) تستخدم هذه الدراسة التحقق التاريخي. يتكون هذا التحقق من تحليل تفصيلي للحوادث والعمليات التاريخية وفي إكتشاف درجة التوافق بين الفرضيات المستخدمة والشواهد المستخلصة من هذا التحليل (لأنغه، ١٩٦٣، ١٢٥٥).

### حول المتغيرات ( Variables ) والشواهد ( Observations ):

لغرضي التحليل والتحقق هناك ثلاثة استراتيجيات للتعامل مع المتغيرات المشمولة بهذه الدراسة.

أولاً: إستراتيجية (١): من المكن هنا إختيار عدد عدد من المتغيرات (وفي الحالة القصوى، متغير واحد) وجمع اكبر عدد عكن من الشواهد حولها (متوزعة زمنياً ومكانياً). ثانياً: إستراتيجية (٢): من المكن هنا اختيار العديد من المتغيرات المناسبة (أي ذات العلاقة) للدراسة وجمع عدد عدود من الشواهد (وفي الحالة القصوى، شاهدة واحدة) لكل منها. ثالثاً: إستراتيجية (٣): يمكن هنا إختيار أكبر عدد عكن من

المتغيرات والشواهد حولها. يمكن عرض هذه الإستراتيجيات كما في شكل المصفوفة (matrix) التالية:



بما أنه من غير الممكن في استراتيجية (١) كما أشير إلى ذلك أعلاه، جمع شواهد شاملة بشكل تام تغطي الزمان والمكان، فإن مسألة التحقق المطلق تبقى مسألة غير علولة. الشواهد أو الحوادث القابلة للملاحظة (زمنياً ومكانياً) غير المسجلة وغير الملاحظة قد تثبت بأن الفرضيات المستخدمة لا تتطابق مع الراقع. وعليه الفرضيات قابلة دائماً للتعديل والاستبدال بأخرى أكثر شمولاً. لذا هذه الستراتيجية ليست مناسبة جداً في إثبات أو تفنيد الفرضيات، أي إنها ليست مساعدة جداً لأغراض التحقق. اما بالنسبة للتحليل خللها (أي هذه الإستراتجية) الأكثر جدية هو أن (عدداً قليلاً من) المتغيرات التي يتم جمع أكبر عدد عكن من الشواهد حولها يجب عزلها عن مجموعة المتغيرات التي يتم جمع أكبر عدد عكن من الشواهد حولها يجب عزلها عن مجموعة عن طريق اختيارنا له بدلاً من متغير آخر. لذا هذه الستراتيجية تعزل المتغيرات التي تشملها عن (بيئتها الطبيعية) وتفصلها عن بقية المتغيرات. أي إنها تُخرج المتغير من عيطه. إنها بسبب ذلك استراتيجية مفتعلة نوعاًما وليست مفيدة جداً من أجل فهم المجتمعات البشرية والمعضلات الإجتماعية ذوات المتغيرات المتعددة جداً والمعقدة والمتداخلة وذات التغيرات التغددة جداً والمعقدة والمتداخلة وذات التغيرات التفاعل المتبادل.

أما الستراتيجية (٣) التي تشمل اخذ جميع المتغيرات العاملة بنظر الاعتبار وجمع كل الشواهد الممكنة حولها فهي استراتيجية غير عملية وقد تكون غير عمكنة. حتى ولو جرت عاولات للدنو منها تطبيقياً قد تُثبت بإنها غالية التكاليف ومستهلكة لوقت طويل.

لذا فإن الستراتيجية المستخدمة في هذه الدراسة هي عاولة للدنو من الإستراتيجية (٢) وليس تطبيقها بشكل كامل. استخدام اكبر عدد عكن من المتفعات وثيقة الصلة بالتحليل في هذه الدراسة ثم جمع عدد من الشواهد لكل منها. هذه الشواهد هي، أما شواهد إحصائية أو/ تاريخية. ينبغي أن تكون الشواهد المجمعة، كما يؤمل، ذات صلة وثيقة بالتحليل وبفهم الأوضاع والظروف السائدة والتطورات الجارية في الإقليم. لهذه الستراتيجية الفوائد التالية:

- الإستنتاجات المتوصل إليها على الأساس المشترك لجميع المتغيرات الأقل إحتمالاً بأن تكون متأثرة باختيار المتغيرات عما لو تم تحديد المتغيرات بعدد قليل.
  - ٢) من المحتمل أن تؤدي إلى معادلة الآغرافات والأخطاء في القياعات.
- ٣) من المحتمل أن تقلل من مستوى (الضوضاء) في المعطيات. (سريكانتان، ٢٧٦).

إن إختيار إستراتيجية معينة سيعتمد في التحليل النهائي على الإطار النظري للبحث التجريبي. يتطلب عدد من النظريات، كنظرية مهدال، إستخدام الإستراتيجية (٢)، بسبب كون المتغيات التي تأخذها بنظر الاعتبار هي متغيات عديدة وبسبب استخدامها شواهد لجميع هذه المتغيات، في حين تلجأ الصيغ النظرية التي تحاول شرح ظاهرة أو مشكلة أو تطور معين على أساس عامل واحد مثل تفسير الدورة الإقتصادية (business\_cycle) على أساس البقع الشمسية التي تحصل بشكل دوري إلى الستراتيجية (١).

### حول الفرضيات (Hypotheses):

كلمة فرضية (hypothesis) تستخدم بمعان عُتلفة. أما في هذه الدراسة ا تستخدم لتعني: (أ) جزماً (أو توكيداً). (ب) استدلال منطقياً من مجموعة من الافتراضات (assumptions). من الممكن اختبار الفرضية مقابل الشواهد التجريبية وبذلك يمكن إظهار تطابقها مع الشواهد أو عدم تطابقها.

يشير كل من ليبسي وستاينر إلى أن الفرضية لا يمكن إثباتها أو دحضها لسببين، الأول هو كون الشواهد التي يمكن جمعها محدودة عددياً. والثاني هو وجود السهو في القياس. لذا (جميع الفرضيات والتنبؤات الإقتصادية تقريباً هي تنبؤات وفرضيات إحصائية وليست حتمية (أي إنها من المتوقع أن تكون مضبوطة مع وجود مقدار من السهو). (ليبسى وستاينر، ١٩٦٧، ٥٢).

يضيف الكاتبان الإقتصاديان بأن (الفرضيات في النظرية الإقتصادية هي فرضيات حول علاقات بين شيئين أو أكثر) (المصدر السابق، ٢٦).

يعرّف أوسكار لانغه الفرضية بإنها (جزم "أو نظرية أو قانون" علمي لم يتم التحقق منه بعد). (لانغه، ١٩٦٣، ١٢٥، ملاحظة ٤١). أما شومبيتر يستعمل كلمة (الفرضية) بمعنى مشابه ويقول أن (الحقائق المشاهدة تدخل النظرية كفرضيات أو إفتراضات أو "تحديدات"، أي كتصريحات معممة "أو عمومية" مستدلة أو مقترحة من الشواهد). كما أنه يشير إلى أن الفرضيات والقوانين والمبادئ تعني الشيء نفسه. (أما الخلاف فيكمن في كوننا لا نشعر في الحالة الأولى "أي في حالة الفرضيات" بالمسؤولية حول سريان مفعول تصريحاتنا حولها، في حين نشعر في الحالة الثانية "حالة القوانين والمبادئ" بمثل هذه المسؤولية). (شومبيتر، ١٩٥٤، ٢٧هـ٥٧٧).

الفرضيات ذات أنواع مختلفة. هناك: (١) الفرضيات الحتمية التي (يعبّر عنها وكإنها نافذة وصحيحة بالضبط). (ب) الفرضيات الإحصائية والتي تحتوى على

"شرط سهو" أو هامش خطأ، أي أن العلاقات التي تعبّر عنها ليست علاقات مضبوطة بشكل مطلق.

كما أن هناك: (أ) فرضيات كونية تنص على أنه (في حالة توفر شروط عددة. خاصة السبب "س" سينتج دائماً النتيجة "ن"). (ب) فرضيات شرطية (أو مشروطة) عددة اما زمنياً و/ أو مكانياً.

يمكن أن تكون الفرضيات أما (أ) استدلالية أو (ب) إستقرائية. (ليبسي وستاينر، ١٩٦٦، ٢٦ و٣٠-٣٠ و٥١).

#### أهداف الدراسة :

الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو اكتشاف مدى كون سريان نظريات معينة حول التطور والتخلف والتخطيط الإقليمي هو سريان كوني، أو بتعبير آخر، مدى قابليتها لشرح وتفسير الشواهد المجمعة عن الإقليم أو المتعلقة بد.

العمل النظري الأساسي المستخدم لهذا الغرض هو فرضيات ميدال حول التسبيب الدائري (circular causation) للمشاكل والتغيّرات الاجتماعية وعملياتها التراكمية، بالإضافة إلى العمل النظري لزينتس. أما في الحقل الإقليمي أعمال هيلهورست وريجاردسون قد أدجت ضمن إطار فرضيات ميدال. كما تم دمج نظرية غالتونغ حول السلطة، والمتعلقة بالجانب السياسي للحالة القائمة.

وحيث أن الفرضية الأساسية لميدال تعتمد بدورها على فرضيات أخرى هي التفاوت وتدفق الموارد (الطبيعية والبشرية) إلى مركز (أو مراكز) التوسع من الأقاليم (غير المشمولة بالرعاية)، أو الهامشية (الواقعة جغرافياً في المحيط بعيداً عن المركز)، فإن الإجراء المتبع في هذه الدراسة، بقدر تعلق الأمر بالقسم التجريبي منها، هو شرح الأوضاع السائدة لكل عنصر (element) وكل مؤشر (indicator) (أي المتغيرات)، مشمول بالدراسة من أجل إظهار درجة التفاوت بين المركز (أو المراكز) والإقليم، وكذلك من أجل الإشارة إلى تدفق الموارد (الطبيعية والبشرية) من الإقليم إلى المركز وحجم هذا التدفق، حيثما كان من الممكن الحصول على الإحصائيات والمعطيات المتعلقة بالموضوع.

تهدف الدراسة أيضاً إلى الإشارة إلى المعضلات (الإجتماعية والسياسية والإقتصادية والثقافية) التي ظهرت إلى الوجود بفعل حوادث تاريخية أو (الثوابت المحددة للموقع) locational constants أو التفضيلات المحددة للموقع locational preferences وإجراءات سياسية، وكذلك الإشارة إلى طرق حل هذه المعضلات أو بعضاً منها.

------ کردستان ـ ترکیا

# الفصل الأول *التطور والتخلف*

كردستان ـ تركيا -------

#### ١\_ مقدمة عامة:

عالمنا اليوم عالم مقسم، عالم مقسم بأشكال مختلفة، أحداها هو الآنقسام الذي يبرؤه ويشير إليه التفاوت الحاد والتمييز في الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والثقافية للمجتمعات البشرية. توجد في عالمنا اليوم بشكل عام مجموعتين متمايزتين من البلدان هما: البلدان المتطورة ذات التقدم سريع الوتائر ومستويات المعيشة العالية. والبلدان المتخلفة ذوات مستوى التطور الراكد أو الواطئ ومستوى المعيشة المنخفض. المجموعة الأولى من البلدان تمثل أقلية صنيلة، في حين تمثل المجموعة الثانية الغالبية العظمى من نفوس الكرة الأرضية. أن التفاوت والتمييز بين المجموعتين من البلدان يسير بشكل عام بإنجاه الاتساع المطرد بدلاً من إنجاه التضييق. هذا الإنجاه العام أدى إلى نوع من التجمع على المستوى الدولي، تجمع مبني أكثر وأكثر على أساس مستويات التطور المحققة وبدرجة أقل على الأسس الأخرى. وبالرغم من أن هذا التجمع لازال جنينياً إلا أن المراحل الأولية لهذا الإنجاء العام قابلة للتشخيص ضمن التطورات الأخيرة في العالم (1)

يضاف إلى ذلك أن التفاوت والتمايز الحاد ضمن كل من المجموعتين من البلذان موجود أيضاً بين أقاليم البلدان المنفردة بالرغم من أن درجات التفاوت والتمايز واتجاهها متباينة في الدول المتطورة عنها في البلدان المتخلفة. (ميردال، ١٩٦٩، ٣٣).

التفارتات والتمايزات بين هذه الدول وضن الدول المنفردة منها ليست تفارتات وتمايزات إقتصادية فحسب، كما يميل تفكير بعض الكتاب خول الموضوع، بل تمتد أكثر من ذلك لتشمل جميع أوجه حياة المجتمعات وأعضائها، سواء من الناحية الإقتصادية أو الإجتماعية أو السياسية أو الثقافية. بالرغم من أن البعد الإقتصادي هو الأكثر سهولة من ناحية تحديد مقاديرة وقياسه، وبذلك يكون أسهل للقياس والتحليل. كما أنه أسهل للتشخيض والإبراز. لذا فإن أية مناقشة للتخلف والتطور ينبغي أن تأخذ بنظر

الاعتبار جميع الأبعاد وثيقة الصلة المتعلقة بها بغض النظر عما إذا كانت اقتصادية أو غير اقتصادية من أجل، أولاً: الحصول على فهم أحسن وتبصر أفضل للمشاكل المشمولة بالمناقشة والبحث. وثانياً: تجنب جعل المناقشة مناقشة عقيمة ليست ذات جدوى. مع ذلك، وبما أن المتغيات في كل بعد من هذه الأبعاد هي متغيات عديدة جداً لا يمكن ترويضها في دراسة مثل هذه، الإختيار لعدد منها يصبح أمراً واجباً. عند إختيار المتغيات وثيقة الصلة بالمناقشة والتحليل يتم اللجوء إلى معيار درجة (وثاقة الصلة) (relevance). وبتعبير آخر المتغيات المتعامل معها ستكون ذات صلة وثيقة ببعد معين من أبعاد التطور والتخلف الذي تجري مناقشته. (ميدال، ١٩٦٩، ١٩٦٩). وهكذا عامل التقييم يتسلل إلى البحث والمناقشة والتحليل. هذه حقيقة واقعية لا يمكن تجنبها لسوء الحظ.

يعرّف التخلف والتطور بطرق عديدة، يقارب عددها عدد الكتّاب حول الموضوع تقريباً (1). ومع ذلك التطور والتخلف يعتبران بشكل عام، سواء بشكل صريح أو ضمني، كمشاكل تتعلق باختلافات في مستويات الدخل الفردي أو في مستويات المعيشة. تعرّف الدول المتطورة على إنها بلدان غنية تتمتع بمستويات عالية للدخل الفردي ولمستوى المعيشة. مقابل هذه البلدان الغنية هناك الدول المتخلفة التي ينظر إليها كبلدان فقية لها (مستويات متدينة جداً من الدخل الفردي) (1). هذه الفكرة العامة عن التخلف والتطور يُعبر عنها بمختلف الطرق، من بينها الفكرتان التافهتان: (البلد الفلاني فقيه لأنه فقيه) و(الفقر يصبح سبب الفقر نفسه).

كما أن التطور والتخلف يعر بشكل آخر على أنهما مشاكل تتعلق بالهياكل الإجتماعية ـ الإقتصادية للمجتمعات البشرية وعلاقاتها مع العالم الخارجي. يعرف سزينتز، على سبيل المثال، (التخلف الاقتصادي) بأنه (الناتج الإجتماعي - الإقتصادي المعقد لتطور خاص، ذو ارتباط وثيق جداً بتطور إقتصاد العالم الرأسمالي ككل، والذي حُدد بشكل أساسي من قبل الأخير "أي تطور اقتصاد العالم الرأسمالي"،

أي من قبل العامل الخارجي). (سزينتز، ١٩٧١). يؤكد سزينتز أيضاً على أن (التخلف الاقتصادي على عكس معناه الحرفي واستعماله الدارج، لا يعني ببساطة مستويات واطئة من التطور التدريجي "evolution" لقوى الإنتاج، يمثل "التخلف الاقتصادي" مرحلة أوطىء في عملية النمو العام والطبيعي مع أن هذا الوضع رعا كانت عليه الحالة قبل بروز الإستعمار والاقتصاد الرأسمالي العالمي). (سزينتز، ١٩٧١، المعن أن سزينتز يؤكد بأن (التطور الاقتصادي) لا يعني ببساطة مستويات منخفضة من التطور التدريجي لقوى الإنتاج في المجتمع إلا أنه يعتبر (التخلف الاقتصادي) و (تخلف قوى إنتاج المجتمع) شيئاً واحداً ويقترح بأن تطور الأخيرة (قوى الإنتاج) يعني تصفية السابق (التخلف الاقتصادي). أو كما يعبر سزينتز نفسه عن الإنتاج) يعني تصفية السابق (التخلف الاقتصادي). أو كما يعبر سزينتز نفسه عن الإقتصادي، أي لإزالة العوامل المعوقة للتطور السريع لقوى الإنتاج) (سزينتز، الإقتصادي، أي لإزالة العوامل المعوقة للتطور السريع لقوى الإنتاج) (سزينتز،

لذا التطور ليس مستوى أعلى للدخل الفردي أو المستوى المعيشي، بالرغم من أن التطور يستتبع كنتيجة لابد منها مستويات أعلى للدخل الفردي ولمستوى المعيشة، كما أن التطور ليس مسألة البنيان الإجتماعي — الإقتصادي ولا علاقات المجتمع الخارجية، بالرغم من أن كليهما يلعبان دوراً حاسماً في تسهيل أو عرقلة عملية التطور. لذا يمكن تعريف التطور على أنه عملية الدمج المتوالي للعلم والتكنولوجيا التي توصلت إليها الإنسانية وللتقدم الجديد فيهما، في بنية المجتمع بصورة عامة وفي قوى الإنتاج بصورة خاصة (أ).

يمكن من جهة أن يكون لبلد ما مستويات عالية (جداً) للدخل الفردي ولكنه يبقى مع ذلك بلداً متخلفاً (الكويت وليبيا مثلين على ذلك). كما يمكن من جهة أخرى أن لا يعني تغيير أو تعديل في البنيان الاجتماعي — الاقتصادي في بلد ما بأن ذلك البلد قد أصبح، بلد متطور. إذا نظرنا للقضية من زاوية أخرى، تاريخ الدول

المتطورة، سواء الرأسمالية أو ذات الإقتصاد المختلط أو الإشتراكية، كان ولايزال نوعاً تاريخياً للدمج المتوالى (والمتواصل) للعلم والتكنولوجيا في بنية مجتمعاتها بصورة عامة وفي قرى إنتاجها بصورة خاصة. (تحول التعليم من كونه كان مبنياً على اللاهوت للأقلية إلى النقل العام للمعرفة المبنية على العلم والتكنولوجيا "إلى جميع أفراد المجتمع". كما تحول الطب والعناية الطبية والعلاج من الطقوس والشعائر والسحر إلى منتجات للعلم والتكنولوجيا وإنتقال الإنتاج من العمل اليدوى واستخدام الأدوات البسيطة المشغّلة باليد أو بقوة الحيوانات إلى المكائن والأجهزة المبنية على العلم والتكنولوجيا. الماء النظيف والمعقم والتغذية والمواد الغذائية الأكثر صحية والنقل والمواصلات والإنتاجية الأعلى والتحرر من الظروف الطبيعية، ما هي سوى أمثلة على تطبيقات أو نتائج للعلم والتكنولوجيا). أن هذه الأمثلة ينبغى أن لا تفسر وكإنها تعنى بأن جميع تطبيقات "أو إستعمالات" العلم والتكنولوجيا هي من المتع البشرية creature comforts، ولكن جميع المتع البشرية المادية وعدد كبير من المتع البشرية غير المادية هي في الحقيقة تطبيقات أو إستعمالات للعلم والتكنولوجيا لذا. يكون الإستنتاج الذي يفرض نفسه هو أنه من أجل تحقيق بداية ناجعة و/ أو إسناد وإستمرار عملية التطور، على البلدان والأقاليم المتخلفة إعطاء أهمية كبرى لكل من العلم والتكنولوجيا، وتطبيقاتهما. وبما أن القطاع الاقتصادى الذي ينجز (أو يطبق) التكنولوجيا، التي لا تعدو أن تكون نفسها تطبيقاً أو استعمالاً للعلم، هو قطاع الصناعة، وبما أن القطاع الذي يجهز اليد العاملة لكل من التكنولوجيا (أي بعبارة أخرى لقطاع الصناعة) والعلم هو القطاع (أو النظام) التعليمي للمجتمع، التأكيد على العلم والتكنولوجيا يعنى في التطبيق العملي التأكيد على كل من التصنيع وقطاع التعليم في المجتمع. (أو. اي. سي. دي، ١٩٧١ وميردال، ١٩٦٩ والأمم المتحدة، ١٩٦٣)(٧). وهنا بالذات تكمن الإختلافات الأساسية بين البلدان والأقاليم المتطورة والمتخلفة. ففي حين يتمتع القطاع الصناعي والنظام

- - - - - - - - کردستان ـ ترکیا

التعليمي في البلدان والأقاليم المتطورة بالحيوية والتوسع والتطور، يلاحظ بأن هذا القطاع وهذا النظام في البلدان والأقاليم المتخلفة اما مفقودان أو راكدان أن وجدا. أن تجربة الأقاليم (القديمة) في البلدان المتطورة تشير إلى نفس الإستنتاج.

يزكد ميدال (أن جوهر أية مشكلة اجتماعية يتعلق بتغيير تراكمي ودائري متشابك ومعقد). (ميردال، ١٩٦٩، ١٤).

أن التطور والتخلف هما حصيلتان لعمليات تراكمية ولولسية متشابكة ومعقدة (٨). وحسب هذه الفرضية التي تكون الإطار النظرى الأساسي لهذه الدراسة، فإن أي تبديل لأى متغير (أو تبدل فيه) يتعلق بإحدى أبعاد المجتمع، ينتج عنه تغيرات أو تبدلات مؤيدة ومساندة له بدلاً من خلق تغييرات أو تبدلات موازنة أو معوضة له. ويحرك النظام (أي المجموع الكلي لإبعاد المجتمع ضمن حيز مكاني عدد المعالم) باتجاه التغير الأول بدلاً من خلق وضع توازن أو إستقرار للقوى الفاعلة ضمن النظام، أو يحرك النظام باتجاه معاكس. إن التغييرات أو التبدلات الثانوية تصبح نفسها أسباباً لتغييرات أو تبدلات أخرى، وهكذا تؤدى إلى حركة لولبية الشكل للنظام برمته. ومن خلال هذه الحركة يصبح كل شيء سبباً ونتيجة لكل شيء آخر (١٠). وبالإضافة إلى ذلك التبدلات في أي متغير، أي التبدلات الناتجة عن التغييرات والتبدلات الرئيسية والثانوية، تعمل على إنتاج تغيرات أو تبدلات في متغيرات أخرى. كما أن التبدلات في المتغيرات الأخرى تحدث تبدلات في المتغير الرئيسي. وبتعبير آخر، هناك آثار التغذية الاسترجاعية (feed\_back) التي تقوى التبدلات الرئيسية الأصلية، كما أن هذه التبدلات لا تحرك النظام في نفس اتجاه التبدلات الأصلية فحسب، بل إنها تحركه إلى مدى أبعد من هذه التبدلات، أيضاً بسبب كون هذه التبدلات (غالباً ما تميل بإتجاه كسب سرعة بعدلات متسارعة)، كما يؤكد ميردال. وبرغم ذلك، تبدل ما في النظام قد يؤدي إلى تغيرات مضادة أو معوضة. ولكن مثل هذه التبدلات قليلة عددياً نسبياً وتمثل إستثناء للفرضية العامة الطروحة أعلاه.

---

العمليات اللولبية التراكمية المقحمة في الحركة بفعل التبدلات الجاربة أو الحاصلة في مكان ما في النظام الاجتماعي تحرك النظام بأجمعه بإتجاه أعلى أو بإتجاه أدنى، وليس فقط على نفس المسترى. هذا الوضع هو (الحالة الإعتيادية). ومع ذلك من الممكن تصور إمكانية إيصال حركات النظام نحو الأعلى أو الأسفل إلى توقف نسبي من قبل بعض التبدلات خارجية المنشأ (exogenous)، التي لها القوة الكافية لجلب النظام إلى مثل هذا التوقف النسبي، أو عن طريق تطبيق إجراءات سياسية تهدف إلى إيقاف هذه الحركات. لا يمكن تحت مثل هذه الشروط اعتبار الوضع على أنه يمثل ميولاً أو إتجاهات إعتيادية أو طبيعية، أو تأدية النظام لعمله. إنها ليست اتجاهات ولا تأدية عمل باطنية المنشأ (endogenous) داخل النظام، نفسه، عركة إياه نحو وضع على النظام والتدخل فيه عن التوازن. وبجانب ذلك إدخال تبدلات ذات منشأ خارجي على النظام والتدخل فيه عن طريق إجراءات سياسية من الممكن أن يعجل حركته إلى مدى أبعد عما يكون عليه الأمر في حالة سيادة الشروط (الإعتيادية)، وينبغي هنا فهم تعبير (اعتيادي)، الذي يعني غياب أي نوع من التدخل خارجي المنشأ.

أن فرضية التبدلات (والعمليات) التراكمية واللولبية المتشابكة والمعقدة وتغذيتها الإسترجاعية تكون الفرضية الأساسية لهذه الدراسة. وبما أن جميع المتغيرات والتبدلات ضمن هذه العمليات تتفاعل تبادلياً التمييز بين المتغيرات والتبدلات الإقتصادية وغير الإقتصادية ليس مسوغاً، طالما كانت هذه العوامل والتبدلات (ذات صلة وثيقة) بالأوجه الخاصة بالتطور والتخلف الواقعة ضمن إطار البحث (۱۰۰)

من المكن التمييز بين وجهين من أوجه عملية التطور هما: الوجه الادائي (goal aspect) والوجه الهدفي (instrumental aspect)

يشير الوجه الادائي إلى مختلف الأدوات والوسائل (وفي المقام الأول الصناعة والتعليم)، العاملة كوسائط أساسية للتغيير والتبدل في النظام. هذه الأدوات والوسائل تشمل مختلف القطاعات الصناعية للإقتصاد، كالصناعات الأولية والثانوية والثالثية.

- - کردستان ـ نرکیا

أما الوجه الهدفي فيشير إلى الأهداف الصريحة والضمنية والنتائج بعيدة المدى لعملية التطور، والتي تشير إليها مختلف العناصر الأساسية لمستوى المعيشة، مثل التغذية والمسكن والصحة والخدمات التعليمية. ومع ذلك هذا التمييز ينبغي الا يفسر على أنه يمثل تمايزاً فعلياً في الواقع، أو أن الوجهين غير متداخلين، بل ينبغي إعتباره (مُنشأ) وبخاصة عن طريق التركيب "synthesis" العقلي)، يسهل عملية التحليل (۱۲).

## ٧\_ التفاوت الإقليمي: وتحت - التخلف

ضمن كل بلد من البلدان المتخلفة والمتطورة، الاشتراكية أو الرأسمالية أو ذات الإقتصاد المختلط، هناك تفاوت بين مختلف الأقاليم التي تشكل النظم المكانية (spatial systems) في حقلى مستويات التطور ومستويات المعيشة.

أن أسباب تواجد وإستمرار التفاوتات هي أسباب عُتلفة في مجموعتي الدول المشار البها أعلاه (أي مجموعة الدول المتطورة ومجموعة الدول المتخلفة)، وذلك بسبب تباين طبيعة وخصائص (المشكلة الإقليمية في الدول المختلفة هذه). هناك أقاليم الموارد (resource regions) والأقاليم الخالية من الموارد ( resourceless regions) والأقاليم القديمة والأقاليم المتباطنة (lagging regions) والأقاليم المتربولية (metropolitan regions). (هيلهيست، ١٩٧١، ٨٢-٩١). ينشأ التفاوت عبر تطورات تاريخية تتصف بكونها معقدة ومتشابكة وبتسبيب لولبى ذو تأثيرات تراكمية. هذه التطورات التي تسببها تغيرات داخلية وخارجية متفاعلة بشكل متبادل، تحرك (في مجرى التطور التاريخي) النظام نحو الأعلى في بعض الأقاليم ونحو الأدنى في أقاليم أخرى. من إحدى سمات هذه العمليات هي إنها، إذا لم تكبح، تؤدى إلى زيادة التفاوتات بين الأقاليم (في البلد الواحد). اما الوسيط الأساسي الذي تنشأ من خلاله هذه العمليات فهو قوى السوق (forces of the market) وسلوكها غير المقيد، إضافة إلى التوسع الكبير في المدن (agglomoration). كما يؤكد، ميردال (السلوك غير المقيد لقوى السوق يميل بشكل اعتيادي إلى زيادة التفاوت بين الأقاليم بدلاً عن تقليله). (ميردال، ١٩٦٩، ٢٦) (١٢) السلوك غير المقيد (بالتدخلات السياسية) لقوى السوق يؤدى إلى التمركز المكانى وإلى تجمع النشاطات الإقتصادية (والنشاطات الثقافية) في أقاليم وأماكن معينة وبعيداً عن المناطق والأماكن الأخرى داخل نفس البلد، وبذلك يؤدى إلى خلق واحات اقتصادية وثقافية وسط صحراء اقتصادية وثقافية. هذا التمركز في النشاطات الإقتصادية في إقليم معين قد يكرن أحياناً نتيجة بعض الظروف الطبيعية المواتية والإيجابية لنوع الفعاليات المتمركز في ذلك الإقليم في الوقت الحاضر أو في وقت من الأوقات في الماضي. وبصورة عامة التمركز المكاني للنشاطات الإقتصادية والفعاليات الثقافية يعود في الأساس إلى (حادثة تاريخية) بدأت في منطقة معينة ولاقت النجاح هناك بدلاً عن منطقة أخرى في نفس البلد. كان من المكن أن تلاقي نفس النجاح أو نجاحاً أكبر لو بدأت في تلك المنطقة الأخرى (١٤)

وحالما تتحقق البداية وتلاقي النجاح المتوفرات الخارجية والداخلية الناشئة نتيجة ذلك، وخاصة متوفرات التكتيل المتسببة نتيجة العمليات التراكمية، تساند وتغذي عملية التطور في المناطق (المفضلة)، على حساب المناطق الأخرى من البلاد، والتي قد تعانى في نفس الوقت من الركود وفي بعض الحالات حتى من الارتداد (١٥٠).

الإتجاه (الطبيعي) نحو عدم المساواة الإقليمية التي يخلقها السلوك غير المقيد لقوى السوق بواسطة التسبيب اللولبي للعمليات التراكمية لا يبطل مفعولها إنتقال اليد العاملة ورأس المال والسلع والخدمات. بل على العكس من ذلك، إنتقال هذه العوامل والموارد هو الواسطة أو العجلة التي تنشأ وتتجلى عن طريقها العمليات التراكمية المشار إليها أعلاه، والتي تحرك النظام (بالمعنى الذي عرف به في هذه الدراسة) نحو الأعلى في المنطقة (أو المناطق المفضلة) ونحو الأدنى في المناطق غير المفضلة. الحصيلة النهائية لهذه العمليات في ظل مثل هذه الظروف تبدو شبيهة بلعبة حصيلتها صفر (Zero\_sum game)، أي إذا حققت المنطقة المفضلة مكسباً، وهذه هي الحالة عادة في ظل ظروف السلوك غير المقيد لقوى السوق، المناطق الأخرى تخسر بالضرورة (٢١٠)

قوى العمل ورأس المال والسلع والطاقة تميل إلى الآنتقال أو التدفق من المناطق غير المفضلة في بلد معين إلى المنطقة (أو المناطق) المشمولة بالرعاية التي تشهد توسعاً إقتصادياً، أي إلى مركز (أو مراكز) التوسع. (إن تعبير "تدفق" "flow" يستعمل

في هذه الدراسة ليعني الآنتقال من المحيط إلى المركز، الذي هو أكثر بكثير من الآنتقال إلى المحيط من المركز. لذا فإن "التدفق" يختلف عن "التبادل" حسب هذا المعنى).

هجرة السكان إلى مركز التوسع الاقتصادي يميل إلى أن يكون إنتقائياً. وبذلك هذه الهجرة تميل إلى تشويه الهيكل السكاني للإقليم الخاسر ، وخاصة هيكل توزيع السكان حسب الأعمار. يجتذب مركز التوسع عادة الشرائح السكانية الأكثر فعالية وحيوية من الأقاليم الأخرى.

النظام المصرفي في البلاد، يعمل كأداة يتم بواسطتها امتصاص الادخارات (أي الإستثمارات الكامنة) من المحيط وضخها إلى مراكز التوسع، وهذا الإمتصاص والضخ للإدخارات يحصل كنتيجة للتوسع في مركز التوسع، حيث أن عوائد رأس المال مضمونة أكثر (بالرغم من إنها قد لا تكون عوائد كبيرة) كما أن فرص الاستثمار متوفرة بسهولة أكثر، وأن (وكالات) الإستثمار لها تجربة أوسع. (وينبغي إضافة عامل آخر يجذب الأغنيا، والمثقفين إلى مراكز التوسع، وهو فإنه "الحياة الجذابة" في مثل هذه المراكز). يحصل هذا الوضع بغض النظر عما إذا كان النظام المصرفي واقعاً تحت هيمنة بنول أهلية أو أجنبية.

أما التجارة فهي الوسيلة التي تسهل تدفق السلع، وخاصة المنتجات الأولية من المناطق الأخرى إلى المركز (والمنتجات الصناعية من المركز إلى هذه المناطق)، وبذلك لاتخلق ميزان مدفوعات غير ملائم لهذه المناطق فحسب، بل تحبط أيضاً الأعمال اليدوية والصناعة هناك، والتي قد تكون (منافسة) للسلع المستوردة. يؤدي هذا الوضع إلى تحويل المناطق الأخرى إلى منتجين ومجهزين للمنتجات الأولية (أي المواد الخام) وأسواق للمنتجات الصناعية والخدمات القادمة من المراكز. يؤدي هذا التحويل إلى تعزيز عملية تصنيع المركز (وتعزيز تطوره الثقافي) من جهة، وإلى زيادة هيمنة الزراعة وإنتاج المواد الخام في المناطق الأخرى. يضاف إلى ذلك بأنه حتى القطاع الزراعى

في المناطق الأخرى يبقى أقل تطوراً من القطاع الزراعي في المركز. (ميدال، ١٩٦٩، ٢٦-٢٦). (تستعمل تعابير "المحيط" و"المناطق غير المفضلة أو غير المحظوظة" و"المناطق الأخرى" كمترادفات يمكن استعمال إحداها عمل الأخرى دون حصول تغيير في المعنى).

آثار الاجتراف نحر الوراء (wash back ) وآثار الآنتشار (spread):

تخظى المناطق المنتجة والمصدرة للمواد الخام، أي (أقاليم الموارد) كما يسميها هيلهيست، بإهتمام خاص في هذه الدراسة. المقصود بهذه المناطق (الأقاليم التي تبني اقتصادياتها على الإستغلال الواسع النطاق لموارده الطبيعية). (هيلهيست، ١٩٧١، ٨٣).

حالة هذه الأقاليم المنتجة للمواد الخام، التي عليها طلب في السوق الداخلية / أو في الأسواق العالمية وكذلك في هذه الأقاليم، أكثر تعقيداً بسبب كون إستغلال هذه الموارد في البلدان المتخلفة يتطلب عادة إمكانية الحصول على مصادر استثمار وخبرة أجنبية، بالإضافة إلى منافذ إلى الأسواق العالمية. هذا العامل الدولي في أقاليم الموارد من الأهمية، بمكان ليس فقط من وجهة النظر الإقتصادية، بل من وجهة النظر السياسية أيضاً. وهذا هو ما يعقد الوضع لدرجة أبعد. يشير هيلهيست إلى هذه الحسائص لأقاليم الموارد ويؤكد، على أن (السمات قصية الأجل لمشكلة التطور الإقليمي هذه، تشمل بشكل اعتيادي الحصول على منافذ على السوق العالمية وإلى اللهارة —know\_how"، بالإضافة إلى توفر الإعتمادات طويلة الأجل. تطور الإنتاج الكبير للموارد الطبيعية له، بسبب هذه العوامل بالذات، بُعد عالمي واضح المعالم، بُعد يميل غالباً إلى تعقيد الموضوع إلى حدّ بعيد). (هيلهيست، ١٩٧١، ١٨٤).

تدفق الموارد في إقليم المصادر، خاصة عند تواجد العنصر العالمي، هو تدفق مكرر عنى من المعاني، وذلك لأن تدفق الموارد ليس مقتصراً على كونه يجري نحو المركز (أو المراكز) الداخلية (داخل البلاد)، بل عتد ليجري إلى المركز (أو المراكز) العالمية أيضاً.

قد يتخذ تدفق الموارد أحد نمطين: اما إلى المركز الداخلي وإلى المراكز العالمية مباشرة وفي آن واحد، أو إلى المركز الداخلي كمرحلة أولى، ومن هناك إلى المراكز العالمية. يقوم المركز الداخلي عادة في كلا النمطين باحتجاز الدخل المتحقق عن استغلال هذه الموارد، أو يقوم على الأقل باحتجاز ذلك الجزء من الداخل الذي لا تستولي عليه المراكز العالمية. وبكلمة أخرى فإن إحتجاز هذا الدخل يجري من قبل كل من المركز الداخلي والمراكز العالمية. يحرم الإقليم (المنتج لهذه الموارد) نفسه، نتيجة ذلك، من هذه المداخيل، وبالتالي من مصادر الإستثمار الإحتمالية. يخلق هذا الوضع، بالإضافة إلى ذلك، تبعية إقليم الموارد للمركز الداخلي وللمراكز العالمية في عجالات الأسواق والمهارة والاعتمادات المصرفية.

إن ما يتضمنه الموضوع هنا هو مدى أو نسبة حجم تدفق الموارد إلى خارج إقليم الموارد. سيكون هذا المدى، في حالة غياب العنصر العالمي، أقل مما هو عليه الحال، على أكثر احتمال، في حالة وجوده.

ليس التفاوت الإقليمي ضمن البلدان المنفردة نتيجة التسبيب اللولي للعمليات التراكمية للعوامل الإقتصادية فحسب، بل هو أيضاً نتيجة للعوامل غير الإقتصادية العاملة على الإبقاء على حركة النظام نحو الأدبى وإيقاف أو عرقلة حركته نحو الأعلى. ضمن العوامل غير الإقتصادية العاملة في المحيط ما يلي: خسارة جزء من (وفي حالات حادة جميع) السكان النشيطين عن طريق الهجرة إلى المركز، خصوبة (سكانية) عالية، هيكل مشوه لأعمار السكان، رداءة وضئالة التسهيلات والخدمات العامة، كالطرق وسكك الحديد والمواصلات وغيرها، إنخاض وضعف الخدمات الصحية العامة والخاصة، العلاجية والوقائية، فقدان أو قلة الخدمات التعليمية، فقدان مراكز التكتيل السكاني، وغيرها.

يسمي معدال النتائج المشتركة لهذه العوامل الإقتصادية وغير الإقتصادية والتغييرات فيها "آثار الإجتراف الخلفي" (الاجتراف الخلفي عبارة عن الحركة الخلفية

الناشئة عن فعل قوة دافعة) للتوسع الاقتصادي في المركز. تشبه هذه الآثار العنصر الآنتزاعي للهيمنة التي أشار إليها هيلهيست. (راجع حاشية رقم ١٣ من هذه الدراسة).

بالإضافة إلى آثار الاجتراف الخلفي للتوسع الإقتصادي في المركز، هناك ما يسمى به (آثار الآنتشار) التي تمثل الزخم التوسعي المندفع من المركز إلى مناطق البلاد الأخرى. وهذا الزخم الفيضائي (spill\_over) يجري نتيجة اتساع السوق في مركز التوسع نفسه للمنتجات الزراعية والمواد الخام من المناطق الأخرى (وكذلك نتيجة للتكتيل في المركز نفسه). آثار الآنتشار في فرضية ميدال تشبه العنصر التوزيعي لفرضية الهيمنة. ولكن ينبغي ملاحظة كون آثار الآنتشار، كآثار الاجتراف الخلفي، تفعل فعلها ليس فقط من المركز الداخلي، بل من المركز (أو المراكز) العالمية أيضاً.

تبدأ الصناعات الإستهلاكية بالأنطلاق في المناطق التي توجد فيها صناعة استخراجية كبيرة لدرجة كافية وتستخدم عدداً هاماً من العمال. وإذا حصل، وأن كان الزخم التوسيعي من القوة بحيث يستطيع معها التغلب على آثار الاجتراف الخلفي، الإقليم هذا تتوفر له الفرصة لأن يصبح مركزاً جديداً للتوسع الاقتصادي يدعم نفسه ذاتياً. ولكن يجب على مثل هذا الإقليم أن يتغلب على آثار الاجتراف الخلفي المولدة من قبل كل من المراكز الداخلية والعالمية. وهذا شرط يستطيع عدد ضئيل من المناطق تحقيقه. (راجع حاشية رقم ١٣ من هذه الدراسة).

## التفاوت الإقليمي والتوزيع القومي للسكان:

منذ بداية القرن العشرين، وعلى الأخص منذ الكساد الاقتصادي الكبير، توسعاً لم يسبق له مثيل في الدور الذي تلعبه الدولة في حياة المجتمع، وخاصة في الحياة الإقتصادية، قد وقع.

دور الدولة في البلدان المتخلفة كان ولايزال حاسماً في المبادرة و/ أو جماية عملية التطور في بلدانها، سواء عن طريق العمليات الإقتصادية مباشرة بواسطة القطاع العام، أو عن طريق الحماية والتشجيع أو مساعدة القطاع الخاص. كانت الدولة في عدد من الحالات عجرة على التدخل مباشرة في الحياة الإقتصادية للمجتمع من أجل تعزيز التطور، حين أصبح واضحاً أن القطاع الخاص غير قادر على بدء عملية التطور وإدامتها. أن هذه التدخلات السياسية من قبل الدولة قد أصبحت الآن سمة مألوفة في البلدان المتخلفة ومقبولة بصورة عامة.

في البلدان التي يتكون سكإنها من قوميات أو مجموعات اثنية متباينة، فإن التدخلات السياسية للدولة وتحديد مواقع النشاطات الإقتصادية (وخاصة الصناعية والثقافية) قد أظهرتا في حالات عديدة ميلاً يعكس تأثير التوزيع المكاني أو الجغرافي لهذه القوميات اما قد أُخذ بنظر الاعتبار بشكل صريح (أو واعي)، أو أنه قد أثر بشكل غير مباشر (أو ضمني). ويمكن استقراء هذا الوضع من التوزيع المكاني الواقعي لهذه النشاطات ومن تنفيذ النشاطات المجديدة.

الحالات التي لعب فيها التوزيع القومي للسكان دوراً مؤثراً في اختيار أماكن إقامة النشاطات الإقتصادية قد لوحظت من قبل كتاب آخرين، مثل هاميلتون، الذي يقترح، بأن (تفكيد الإنسان حول مكان إقامة الصناعات يتحدد تحت تأثير عدد كبير من الممارسات البشرية والتحيزات والقوانين والآنظمة. القومية والإمبريالية والحقائق

السياسية الأخرى تجهز الإطار الصادق الذي يجري ضمنه تشجيع وتسهيل وتقييد أو منع، لوضع اختيار مواقع للصناعات وتوزيعها ونشرها. (اوديل، ١٩٦٣، هاميلتون، ١٩٦٤، ٤٦ـ٤١). وبشكل مشابه، موقف السكان، كما يشير إلى ذلك كل من ولاس وراتين (١٩٦٥، ١٩٦٠) وباترسون (١٩٦٩، ١٩٦٠) وهاينر (١٩٦٥، ٢٣٠ ـ ٢٤٠)، يمكن أن يجتذب أو يصد أو ينتقي الصناعات على كل من المستويين الإقليمي والمعلى. لذا فإن الصناعات والمواقع "الشاذة" (anomalous) قد تنتج عن توزيع قومي معين. (اليكساندر، ١٩٧٣، ٢٥٨، (نقلاً عن كورلي وهاكيت، ١٩٧٠، ٢٦٨).

الصناعات والمواقع "الشاذة" الناتجة عن توزيع قومي معين للسكان يمكن ملاحظتها في أماكن عديدة من العالم (١٩٠١). يقع هذا الشنوذ سواء تم خلق الصناعات وإنشاء المواقع الشاذة بشكل صريح بواسطة التدخلات السياسية أو حصل نتيجة عمليات "اللوالب المفرغة" (vicious spirals) (يفضل تعبير "اللولب المفرغ" على تعبير "الحلقة المفرغة" لنفس الأسباب المدرجة في الهامش رقم (٨) التي تؤدي إلى نفس النتيجة (٢٠).

العلاقة بين مركز التوسع الإقتصادي والمناطق الأخرى من البلاد تتصف بمارسة السلطة الإقتصادية والسياسية والثقافية من قبل المزكز وتنفيذ القرارات التي يتخذها المركز من قبل المناطق الأخرى (التي سيطلق عليها من الآن فصاعداً اسم "الأطراف")، وبكلمة أخرى هذه العلاقة هي علاقة هيمنة من قبل المركز والتبعية من قبل الأطراف في جميع، أو ما يقارب جميع، الهياكل والبنيات وعمليات إتخاذ القرارات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والإدارية والثقافية. يعتبر جون ف. فريدمان (Friedmann) على سبيل المثال، العلاقة بين المركز والأطراف في الأساس علاقة "إستعمارية" في طبيعتها (٢١) ويعترف هيلهيست، كما أشير إلى ذلك سابقاً، بأن السلطة السياسية من المكن أن تستخدم، وتستخدم بالفعل، للمصلحة الإقتصادية للمركز الذي هو أقوى النظم الثانوية في النظام المكاني ضمن البلد الواحد.

اللامبالاة والعزلة والنفور (٢٢).

بالإضافة إلى النمط العام للعلاقات بين المركز والأطراف، فإن المناطق التي يسكنها سكان ينتمون إلى قومية مختلفة تعاني بشكل إعتيادي من وضع المركز، الأطراف (الذي أشير إليه أعلاه) ومن فقدان الوسائل والقنوات لممارسة الضغط على المركز بسبب كون المركز يميل عادة إلى كونه يضمر (أحيأناً بشكل قوي) شكركاً حول هذه القومية وتطلعاتها. يضاف إلى ذلك أن هذه القومية (أو الأقلية) تفتقد نفسها أحياناً إلى القيادة وإلى وسائط المواصلات القابلة للإستمرار، وهكذا تميل إلى المعاناة من

وبطبيعة الحال القومية الصغيرة تُستخدم أحياناً "كبش فداء" حينما يشعر المركز بأنه غير آمن أو ضعيف (سياسياً أو إقتصادياً أو عسكرياً أو حتى أحياناً ثقافياً). يصبح من الضروري، في هذا النطاق، معالجة مسألة السلطة بصورة عامة، بسبب كون العلاقة، كما ذكر أعلاه، بين المركز والأطراف تحددها وتهيمن عليها بنيات وهياكل وعلاقات السلطة.

يميز يوهان غالتونغ، عند تحليله للسلطة، بين "قرة على الآخرين" و"قرة على الذات"، يشار للقوة على الذات بتعبير "حكم ذاتي" (autonomy) ويقصد بها (القدرة على وضع أهداف تعود إلى واضعها.. والسعي من أجل تحقيقها "وليس أهدافاً مفروضة من الخارج"). أما القوة على الآخرين فتشير إلى القوة الممارسة على الآخرين من قبل المسيطر على القوة. الأمة (أو المجتمع أو الفرد) تفتقد إلى القوة على ذاتها من قبل المسيطر على القوة. الأمة (أو المجتمع أو الفرد) تفتقد إلى القوة على ذاتها إما بسبب كونها هدف (أو مُتلقي) للقوة على الآخرين أو بسبب فقدانها للتطور الداخلي، أي فقدانها النضوج نحو الحكم الذاتي. ويفرق غالتونغ بين "ثلاثة قنوات اللوة"، بين ثلاثة أنواع من القوة على الآخرين هي: القوة الأيديولوجية (أو الفكرية) والقوة المجزية (أو المربحة) والقوة المعزية هي "قوة البضائع التي يمكن تقديمها" أي تقديم شيء "قوة الأفكار"، والقوة المجزية هي "قوة البضائع التي يمكن تقديمها" أي تقديم شيء مقابل شيء آخر، والقوة القصاصية هي "قوة امتلاك" السينات "التي يمكن تقديمها،

أي الدمار والهلاك، والتي تسمى أيضاً العنف أو القسر (٢٢١، مسب الصورة التي يقترحها غالتونغ، الأنواعالثلاثة للقوة تتحقق عن طريق: الثقافة (القوة الأيديولوجية)، الإقتصاد (القوة المجزية) والقوات المسلحة (القوة القصاصية). ولكي تكون هذه الأنواعالثلاثة للقوة فعالة وفاعلة يجب نقلها أو إيصالها. ومن أجل الوصول بشكل مؤثر إلى متلق أو مستلم القوة، فإن الأنواعالثلاثة للقوة ينبغي أن تنسق. والذين يقومون بمهمة التنسيق بين هذه الأنواعالثلاثة من القوة هم الساسة أي أن العملية السياسية تقوم بمهمة التنسيق هذه.

ولكن من أجل الوصول إلى متلق أو مستلم القوة والتأثير عليه، فإن نوعاً من الخضوع والإذعان (القوة الإيديولوجية) وعنصر من الإعتماد والتبعية (القوة المجزية) ودرجة معينة من الخوف (القوة القصاصية) يُفترض توفرها ووجودها لدى متلق أو مستلم القوة هذا. نقائض الخضوع والإذعان والإعتماد والتبعية والخوف، هي احترام النفس والاكتفاء الذاتي والشجاعة والتي تمثل بمجموعها الحكم الذاتي أو القوة على الذات. القوة على الآخرين والقوة على الذات في حالة الأطراف، وخاصة إذا كان سكإنها من قومية تختلف عن القومية السائدة، وقوتها على الذات مفقودة أو غير متوفرة لها بسبب كونها أطراف لذلك تفتقد إلى التطور الداخلي.

وهكذا، وبما أن أقاليم الأطراف لا تستطيع توجيه قوة مساوية باتجاه المركز، فإن الخيار الوحيد المتوفر لديها هو تطوير القوة على نفسها أو ذاتها، أي إنها تحتاج إلى "التحصين" ضد القوة الموجهة نحوها من المركز بواسطة رفضها أن تكون متلقية أو مستلمة للقوة فقط. وبكلمة أخرى، ا بحاجة إلى أن تصبح ذات حكم ذاتي من أجل عارسة القوة. حين تعلق الأمر بقضايا إقليمية، كالتطور الإقليمي، وفي نفس الوقت من أجل معادلة القوة المرسلة من المركز، أي أن هناك حاجة إلى جريان للقوة ذو اتجاهين (من المركز إلى الأطراف وبالعكس).

منابع القوة هي الموارد والهياكل أو البنيات. قوة الموارد (أي المستمدة من الموارد على اختلاف أنواعها من طبيعية وبشرية واقتصادية وثقافية... الخ) والتباين في توزيعها المستمد من كينونة الشخص أو من شيء يملكه تعني السيطرة على الموارد وعلى توزيعها أما القوة الهيكلية أو البنيوية (العلاقات) فهي قوة مستمدة من موضع في هيكل أو بنية (أي من تسنم موضع أو أخذه بالقوة في بنية معينة) مثل رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء أو مديرية المخابرات والأمن أو قائد فرقة... الخ).

مزيج الإستغلال (العلاقة التبادلية) والتشظظ (فَرَق تَسُد) والتغلغل يمكن أن يسمى (الإمبريالية)، الهيمنة، أو القوة البنيوية. ويتحقق أو يقع هذا الوضع عن طريق التبعية (أو الاعتماد على الآخرين). القوة البنيوية أو الهيمنة تخدم هدف إزالة الحكم الذاتي (أي القوة على الذات). ويجب التأكد هنا على أن الهيمنة والمساواة هي هياكل أو بنيات متناقضة.. والهيمنة ليست بالتأكيد خطوة على الطريق المؤدي إلى المساواة، كما تدعي فلسفة الوصاية (النيو) كولونيالية. لكن المساواة قد تبرز كرد فعل على الهيمنة، كما يستنتج غالتونغ. (غالتونغ، ١٩٧٣، ٤٧)

ينزع عامل المسافة عادة إلى تقليل مدى إنتقال عوامل الإنتاج بين البلدان والأقاليم. إحتكام، المسافة (Friction of distance) ليس عنصرا فاعلا بشكل متماثل. احتكاك المسافة، أو عامل المسافة لا يؤثر بشكل متماثل على النظام المكاني. تعتمد درجة إحتكاك المسافة على مستوى تطور نظام الطرق والنقل في البلاد. وهذا النظام نفسه يتحدد بدوره بمستوى التطور (العام) المتحقق فعلا في تلك البلاد أو ذلك الإقليم، ولدرجة أقل على الكثافة السكانية هناك.

لذًا ففي المنطقة التي تفتقد إلى نظم طرق وسكك حديثة متطورة لدرجة جيدة، وإلى وسائل مواصلات حديثة وفيها كثافة سكانية منخفضة، يمثل احتكاك المسافة عائقا في تطور تلك المنطقة. ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن احتكاك المسافة في العديد من مناطق المصادر يبدو مؤثرا بإنجاه واحد بصورة عامة، أي إنتقال المواد الخام وعوامل الإنتاج

باتجاه واحد، من المحيط إلى المركز، في حين أن إنتقال الموارد الضرورَية لتطوير أية منطقة (أو مناطق) – مثل الحبرة والمهارة، التقنية (التكنولوجيا)، التعليم، الخدمات الصحية... الخ – في الاتجاه المعاكس، أي من المركز إلى المناطق المحيطية (ومن ضمنها مناطق المصادر)، هو إنتقال ضنيل وبطيء. لذا تأثير احتكاك المسافة ليس متماثلاً. وبكلمة أخرى، فإن احتكاك المسافة يبدو وكانه يعوق ويعرقل عمل أو تأثير (آثار الإجتراف الخلفي).

تزداد أهمية إقليم أو منطقة المصادر عندما يصبح (تطورها موضوع الساعة)، أي عند إكتشاف هذه المصادر وتقدير إمكانياتها الكامنة من قبل المركز (هذا المركز قد يكون داخل البلاد أو خارجها)، تطور مثل هذه المنطقة سيعتمد على مدى كون تكامل المنطقة في النظام الحيزي للبلاد يعتبر أساسياً من قبل المركز (وكيف سيؤثر مثل هذا التكامل على تعزيز تطور المركز نفسه).

إذا، ومتى قرر المركز إستغلال مصادر إقليم المصادر، عامل السكان يدخل في الصورة (أو المعادلة)، حيث أن الكثافة السكانية في الإقليم تصبح عاملاً مهماً في تحديد كلاً من درجة إستغلال المصادر (وإمكانية تطوير الإقليم). ففي المناطق ذات الكثافة السكائية المعتدلة (المناسبة) توجد أسس تحتية قائمة (infrastructure)، أي نوع من البنية الإقتصادية والسياسية، يجب أخذها بالحسبان. وهذا الوضع يجعل العامل الإقتصادي الذي يتضمنه استغلال المصادر في الإقليم (من ناحية التكاليف) أقل حدة بسبب وجود هذه الأسس القائمة فعلاً، ولكن هذا يترك أحيأناً العامل السياسي لأخذه بالحسبان. اما في الأقاليم ذات الكثافة السكانية الضئيلة، العامل السياسي هو أقل تعقيداً، ولذا يمكن إهماله دون أن ينطوي ذلك على مخاطر، في حين يصبح العامل الاقتصادي أكثر حدة، بمعنى أن استغلال مصادر الإقليم تتطلب إقامة الأسس الضرورية بسبب كونها (مفقودة عملياً) في مثل هذا الإقليم.

الإعتبار في آن واحد.

يصبح الوضع أكثر تعقيداً عند الأخذ بالحسبان حقيقة كون استغلال المصادر يتطلب مبالغ كبيرة من الإستثمارات والمهارة وإمكانية الوصول إلى أسواق البلاد والأسواق العالمية. وهكذا فإن إستغلال مصادر إقليم المصادر ينزع إلى أخذ طابع إقليمي وعملي وفي حالات عديدة طابع عالمي أيضاً في الوقت نفسه. وهذه الجوانب يجب أخذها بنظر

وحسب هيله يست الأقاليم ذات الكثافة السكانية الضنيلة تتميز (بفقدان تسلسل هرمي للمدن)، وبوجود نظام نقل هزيل (ليس له عادة أكثر من ارتباط "أو اتصال" واحد متطور بشكل جيد مع نظام النقل في البلاد)، وأسس اقتصادية واجتماعية قليلة إلى الحد الأدنى أو بمستوى تطور متدني جداً. (وفي ظل مثل هذه الظروف)، يستنتج هيله يست ( إستراتيجية التطور الوحيدة الملائمة اقتصاديا، هي إستراتيجية تركيز النشاطات على مستوى البلاد، في عاولة لتحقيق آثار التكتل بشكل كبير، بهدف توسيع إقتصاد الإقليم عن طريق آثار الآنتشار المنطلقة من هذه المجموعة المركزة من النشاطات على مستوى البلاد ضمن أراضي الإقليم تبدو غير عكنة في ظل الظروف القائمة والمفترضة لإنها تتطلب إستثمارات بنيوية أكثر بكثير ما يمكن تمويله في ظروف ندرة رأس المال) (هيله يست، ١٩٧١، بنيوية أكثر بكثير ما الإستثمار الإنتاجي والإستثمار الأساسي، أي الإستثمار على عن طريق تركيز كل من الإستثمار الإنتاجي والإستثمار الأساسي، أي إلى الحد الأقصى المبكن عملياً.

أما بالنسبة للمناطق أو الأقاليم ذات الكثافة السكانية المعتدلة والتي لها بنية التصادية وسياسية قائمة، فإن الإستراتيجيات الحيزية المتيسرة للتطبيق هي عديدة، وإختيار إحداها بدل الأخرى يعتمد على أهداف المركز. فإذا كان هدف المركز توسيع اقتصاد الإقليم، مع إفتراض وجود مركز إقليمي ذو موقع جيد ومتطور بشكل كاف، الإستراتيجية المتاحة هي نشر الإستثمارات المتوفرة في نشاطات ذات طابع وطني (أي

- - کردستان ـ ترکبا

على مستوى البلاد)، على المراكز الثانوية والثالثية داخل الإقليم وفي أماكن ذات مراتب أدنى (في التسلسل الهرمي لحجم المدن داخل الإقليم). أما إذا كان الهدف هو تعزيز الإقتصاد الحيزي للإقليم، فإن الإستثمار وإقامة الأسس الإضافية في الإقليم يجب أن يكون متمركزاً بدل أن يكون منتشراً (أو مشتتاً)، وفي مثل هذه الحالة " من الأفضل تركيز الإستثمار في أضعف قسم من الإقليم: (أ) إما في مكان واحد، أو (ب) على إمتداد طريق للنقل" (هيلهيست، ١٩٧١، ٨٥). ففي الحالة (أ) تجب التوصية بإستراتيجية عاور النمو وفي الحالة (ب) تجب التوصية بإستراتيجية عاور النمو الا أن الإستراتيجية السابقة هي المفضلة بسبب كونها تحقق إقتصاديات التكتل (agglomeration economies)

وبغض النظر عن الإستراتيجية المتبناة، فإن أقصى درجات الحصول على المعلومات والأسواق لأكثرية مراكز السكان في الإقليم، إلى الحد الممكن اقتصادياً ضمن فترة زمنية عدد، بدلاً من عدد عدود من المراكز، هو هدف أساسى من اجل تحقيق:

- ١) إنتشار التقنية (التكنولوجيا) الحديثة والعلم إلى أقصى حد عملي ممكن.
- ٢) توسيع الأسواق للمنتجين في المراكز الإقليمية ذات المراتب الأدنى (في التسلسل الهرمي).
- ٣) جعل هذه المراكز ذات المراتب الأدنى أكثر جاذبية بالنسبة للمنتجين المحليين والمهاجرين إليها من عيط الإقليم.

وبكلمة أخرى، فإن الهدف هو (إعطاء إمكانية درجة أعلى من الحرية في إتخاذ القرارات الإقتصادية والإجتماعية إلى المستويات الأدنى من الهرم الإقليمي)، (هيلهيرست، ١٩٧١، ٨٦)، أي أن الهدف هو، بكلمات غالتونغ تحقيق (القوة على النفس) من قبل الإقليم.

## الفروقات بين الدول التخلفة والأقاليم تحت المتخلفة:

كما تمت الإشارة في بداية هذا الفصل، التطور والتُخلف يعتبان بصورة عامة مفهومين نسبيين، فإحدى البلدان (أو عدد من البلدان) تُربط ذهنياً ببلد آخر أو ببلدان أخرى في عدد معين من المتغيرات أو الإبعاد، سواء كانت إقتصادية أو إجتماعية أو سياسية أو ثقافية. فالبلدان التي لها مقادير أكثر من مستوى عدد مسبقاً وبشكل إعتباطي وكيفي من هذه المتغيرات أو الإبعاد تسمى بلداناً متطورة، وتلك التي لديها مقادير أدنى من ذلك المستوى تسمى بلداناً متخلفة، نامية، فقيرة، متأخرة، أو بأي اسم آخر.

لذا، وبلغة مفهومة أو فكرة المجاميع (universal set)، يمكن اعتبار العالم بأجعد مجموعة كونية (universal set) لها مجموعة الثانوية المتكونة من البلدان المتطورة، والمجموعة الثانوية (subt\_set) المتجموعة الثانوية المتكونة من البلدان المتخلفة بدورها مجاميع ثانوية عديدة، المتكونة من البلدان المتخلفة بدورها مجاميع ثانوية عديدة، يمكن أن يقال أن عددها يبلغ عدد البلدان المتخلفة نفسها، حيث أن كل عنصر في مجموعة يمكن إعتباره كمجموعة ثانوية بيّنة المعالم من تلك المجموعة (جيأنك، ١٩٦٧، ١٤). البلدان المتخلفة المنفردة (والتي هي نفسها مجموعة ثانوية من مجموعة البلدان المتخلفة) يمكن أن يكون لكل منها مجاميع ثانوية عديدة بعدد الأقاليم المكونة لها (الإقليم هو مجموعة ثانوية ضمن البلد المتخلفة). وبما أن المجموعة التي تمثل ذلك البلد تسمى (متخلفة) مجموعتها الثانوية يمكن أن يشار إليها بتعبير (ماتحت المتخلفة) (أو "دون المتخلفة"، مع تفضيل التعبير الأول). لذا يمكن تسمية الأقاليم المتخلفة في البلدان المتخلفة بالأقاليم ماتحت المتخلفة كتمييز لها عن الأقاليم المتخلفة في البلدان المتخلفة بالأقاليم ماتحت المتخلفة كتمييز لها عن الأقاليم المتخلفة في البلدان المتطورة والتي تسمى عادة بالمناطق الكاسدة أو المتلكنة (١٠)

- ، - کردستان ـ نرکنا

إضافة إلى هذا الفرق "الشكلي" (formal)، فإن البلدان المتخلفة والأقاليم ماتحت المتخلفة بينها فروقات أخرى. وعلى كل حال، هذه الفروق تجد أصولها في حقيقة كون الأقاليم ماتحت المتخلفة هي مجاميع ثانوية من مجموعة البلدان المتخلفة.

بالرغم من أن كل من ميردال (٢٧) وفرانك يؤكدان بأن عدم المساواة الإقليمية والعالمية والتخلف الإقليمي والدولي متشابهان، إلا أن هناك في الواقع فروقات مهمة بين الاثنين (أي بين البلدان المتخلفة والأقاليم المتخلفة) تشمل كل من درجة وحدة (آثار الاجتراف الخلفي) لميردال والمجال المترفر لاتخاذ إجراءات سياسية بيد السلطات المختصة لتقييد وتوجيه السلوك الحر لقوى السوق و/ أو تسريع (آثار الآنتشار). كما أن هناك فرق بينهما من ناحية القوة المتوفرة لكليهما.

أولاً: بسبب الغياب النسبي العملي للمعوقات (عدا احتكاك المسافة) في طريق الآنتقال الحر لعوامل الإنتاج والمصادر المنقولة ضمن حدود البلد الواحد. ليست هناك بصورة عامة تقييدات على جريان هذه العوامل والمصادر من المعيط إلى مركز التوسع الإقتصادي، في حين أن الوضع يختلف على المستوى الدولي، حيث أنه بالإضافة إلى كون احتكاك المسافة أعظم بكثير، هناك العديد من الحواجز والمعوقات أمام تدفق العوامل والمصادر إلى خارج البلاد المتخلفة، مثل جوازات السفر والفيزة، وأنظمة وقوانين الهجرة وأنظمة التحويل الخارجي والسيطرة عليه، والتقييدات على التجارة (كالحماية والجمارك... الخ) على سبيل المثال.

ثانياً: يمكن، ويحصل فعلاً، أن تقوم جميع العوامل والمصادر ضمن البلد الواحد بالآنتقال بشكل حر من المحيط إلى المركز، في حين أن الوضع بين البلدان يختلف، حيث يجري تدفق المصادر أساساً، خاصة المنتجات الأولية، على نطاق واسع ولكن تحت تقييدات معينة، اما تدفق رأس المال والعوامل الأخرى فيحصل على نطاق محدود نسبياً. حتى إنتقال هذه المصادر والعوامل يمكن إيقافه من قبل سلطات البلد المتخلف (أو البلدان المتخلفة) التي يخصها الأمر، مع الأخذ بعين الإعتبار الإتفاقيات الدولية.

في حين أن تدفق العوامل والمصادر من المحيط إلى المركز لا يمكن إيقافه سوى من قبل المركز نفسه. وإذا تم إيقاف التدفق هذا من قبل الإقليم ذلك سيؤدي إلى ردود فعل عنيفة من المركز (٢١)

تؤكد النقطة الأولى مسألة العقبات والحواجز، في حين أن النقطة الثانية تؤكد مسألة درجة الآنفتاح التي تحدد بدورها مدى تدفق العوامل والمصادر.

ثالثاً: قد يعانى المركز في البلاد من الخسارة إلى العالم الخارجي عن طريق التجارة والعلاقات الأخرى، (حول طبيعة وحجم هذه الخسائر راجع، على سبيل المثال، ميدال، ١٩٦٩، ١٥٨١، سزينتز، ١٩٧١، القسم المتعلق باستنزاف وخسائر الدخل، فرانك، ١٩٦٩، ٦-٨) في حين أن المحيط في نفس البلاد يتعرض، بالإضافة إلى الخسائر في العالم الخارجي بصورة غير مباشرة عن طريق المركز وكجزء من البلاد، إلى خسائر للمركز نفسه بصورة مباشرة، عن طريق إنتقال اليد العاملة ورأس المال والسلم والبضائع والطاقة والكفاءات المهنية (الصناعية والتجارية) إلى المركز، (ويصبح هذا التدفق أكثر ضخامة في حالة إقليم المصادر)، وبعبارة أخرى، فإن المحيط يعاني من خسائر مضاعفة وعلى مرحلتين، الأولى خسائر إلى المركز في داخل البلاد، والثانية خسائر إلى العالم الخارجي بشكل مباشر و/ أو غير مباشر عن طريق المركز في الداخل. رابعاً: البلد المتخلف التابع الذي يرغب في الحصول على الإستقلال، أي يريد التخلص من تبعيته، قد يقوم بتبنى (أو يتبنى فعلاً)، ويتبع إجراءات سياسية تهدف إلى تعديل درجة تبعيته أو إنهائها نهائياً، ويستطيع التدخل في السلوك الحر لقوى السوق بغض النظر عما إذا كانت هذه الإجراءات توافق عليها أو تعارضها دولة أو أخرى من دول العالم. (ليس دائماً عادة، بسبب الاتفاقيات الدولية وتدخل البلد السائد). وتستطيع أية دولة متخلفة أو مجموعة من الدول المتخلفة استعمال مصادرها لتحقيق أهداف غير الأهداف الإقتصادية (أهداف سياسية، مثلاً)، أو للعب أو مناورة دولة متطورة أو مجموعة من البلدان المتطورة ضد دولة ودول متطورة أخرى، ومثل هذه الإجراءات تشمل تأميم الشركات الأجنبية، الحماية، منع هجرة الأيدي الماهرة وغير الماهرة... الخ.

أما بالنسبة للمحيط (أو الإقليم) داخل بلد معين، فإن مجال التحرك غير متوفر بصورة عامة (٢٠) أن سياسيات التطور الإقليمي تصاغ عادة من قبل المركز، كما أن تطبيقها يتطلب التخطيط والتمويل والتنفيذ من قبل المركز، أو على الأقل قبولها من قبله. أن تنفيذ السياسة الإقليمية والتخطيط الإقليمي يجري عادة تحت السيطرة التامة والمباشرة للمركز نفسه. ولكن من الواضح أن المصلحة الإقليمية ومصلحة البلاد (التي تعني في الواقع مصلحة المركز عادة) ليس من الضروري أن تكونا متطابقتان وليستا بالضرورة متطابقتان أو حتى متشابهتان دائماً. وبذلك ما ليستا بالضرورة منسجمتان من الناحية المكانية أو الزمانية. أن هاتين المصلحتين قد تكونا أحياناً متعارضتان أو متضاربتان (٢١).

الفروقات السالفة الذكر بين البلدان المتخلفة والأقاليم ماتحت المتخلفة هي فروقات حاسمة من الناحية العملية، خاصة في البلدان ذات المجموعات السكانية القومية أو اللغوية أو الدينية المختلفة، ذات المركز الأدنى في النواحي الإقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية من حياة المجتمع، تصبح هذه الحقيقة أكثر جلاءً عند أخذ الملاحظات التالية بنظر الاعتبار: (أ) ملاحظة فريدمان حول العلاقة بين المركز والمحيط، والتي هي في الأساس علاقة استعمارية. (ب) ملاحظة ميدال حول كون الإختلافات العرقية المنصرية والثقافية تخلق العزلة (أو التمييز) العنصري في المستعمرات والدول التابعة. (ج) ملاحظة الكساندر حول ميل الصناعات والأماكن الشاذة للتطور كنتيجة للترزيع الخاص للمجموعات القومية (أو الاثنية). لذا العلاقات الإستعمارية والتمييز العنصري والصناعات والمواقع الشاذة، إضافة إلى نقيد الإقليم فقدان الإقليم للقوة على نفسه، كلها عوامل تؤدي في الواقع العملي إلى تقييد الإقليم وجعله غنيمة سهلة للمركز في البلاد وللمراكز الدولية أيضاً.

وضع الإقليم ماتحت المتخلف وعلاقاته مع المركز (داخل البلاد) له الميزات التالية:

- ا إنعدام الحواجز يؤدي إلى تدفق للمصادر والعوامل المنقولة من الإقليم إلى المركز (داخل البلاد) وإلى المراكز الدولية.
- ٢) إنفتاح الإقليم النسبي يؤدي إلى التدفق غير المحدود نسبياً لهذه المصادر والعوامل.
- ٣) ينجم عن هذا التدفق كنتيجة لابد منها خسائر في الدخل والإستثمار الكامن والعوامل الإنتاجية والمهارة.
  - ٤) فقدان القوة على النفس من قبل الإقليم.
- ۵) فقدان عجال محارسة الضغط على المركز لتحقيق التطور، وإنعدام الوسائل
   السياسية إنعداماً عملياً لدى الإقليم بسبب عدم توفرها له.
- ٦) يستخدم المركز سلطته (أو قوته) السياسية من أجل تحقيق مصلحته الإقتصادية وفوائد أخرى.

اما على مستوى البلاد فإن المراكز في جميع البلدان المتخلفة تقريباً تتمتع بما يقارب السلطة المطلقة. ويعود هذا إلى البنى السياسية القائمة في هذه البلدان التي تتميز بالمركزية. والمركزية تعني بدورها أن الأقاليم لا تتمتع بأية قوة (أو سلطة)، أو تتمتع بقوة عدودة جداً في المجالات السياسية والإقتصادية والثقافية.

المركز هو عادة مقر الحكومة المركزية، أي مركز اتخاذ القرارات، مركز القوة والسلطة، وأولئك الذين يتخذون القرارات حول اختيار مواقع النشاطات الإقتصادية والثقافية يميلون عادة إلى النظر إلى (المصالح الوطنية) وكإنها تطابق مصالح المركز نفسه، فقط حيث تقيم الأغلبية، أن لم يكن جميع، هؤلاء (أي متخذي هذه القرارات) ولا يجري هذا بالضرورة عن وعي دائماً ولكنه غالباً ما يكون كذلك. إضافة إلى ذلك، فإن المركز، الذي هو عادة عاصمة البلاد والإقليم المحيط بها تعتبر من قبل متخذي

هذه القرارات رمز "الأمة" أو البلد، وأحيأناً كثيرة ليس رمزاً بل "الأمة" ذاتها أو "البلد" نفسه (مجم مصغر). وبسبب ذلك، إضافة إلى عامل الهيبة، يُعطي المركز الآنتباه الأعظم والعناية الكرى من قبل متخذى القرارات، إضافة إلى أموال البلاد.

أما بقية أنحاء البلاد ا تترك مهملة، وغالباً ما يكتشف المركز عدم قدرته على تعزيز تطوره عن طريق مصادره الداخلية الذاتية، لذا يلجأ إلى إستنزاف رأس المال لتمويل تطوره من بقية أنحاء البلاد، وخاصة من المناطق ذات المصادر الطبيعية. وبما أن هذه المناطق هي مناطق متخلفة أيضاً، لذا يتم فتح طريق مواصلات (أو نقل) يربط منطقة المصادر هذه بالمركز نفسه. كما أن استغلال هذه المصادر يتطلب (بالإضافة إلى فتح طريق) أيدي عاملة ماهرة وطاقة كهربائية ومياه نقية... الخ، لذا يجري استياد هذه اليد العاملة (الماهرة) من المركز (وأحياناً من خارج البلاد)، ويتم مد خطوط الكهرباء أو إقامة مولدات كهربائية في المنطقة نفسها، وتجهيز ونصب عطات تصفية المياه... الخ. ولكن هذه المشاريع تبقى في الأغلب عجرد "مشاريع دخيلة" (م).

أما اليد العاملة المستوردة اتحتاج إلى دور سكن ومدارس وعناية صحية وغيرها من أسباب الراحة المدنية المعتادة عليها في المركز، لذا يجزي تقديم هذه الخدمات أيضاً في المنطقة.

بعدها يصبح إستغلال مصادر المنطقة حقيقة واقعة (بعد تحقق الشروط المشار إليها مسبقاً). ثم يجري تصدير هذه المصادر إلى مركز البلاد أولاً أو إلى الخارج أو إلى كليهما في أن واحد. ولكن بقدر تعلق الأمر بالمنطقة المنتجة (لهذه المصادر)، فإن الدخل الناتج عن إنتاج وتصدير مصادرها يستبقيها المركز لديه (إذا كان المركز داخلياً)، أو تبقى

<sup>(\*)</sup> تعبير (enclave) يعني بالفرنسية والآنكليزية بلاداً أو مقاطعة محاطة بأرض أجنبية من جميع الجهآت. ولكن التعبير قد ترجم هنا إلى (دخيل)، أي شيء ليس له علاقة بمحيطه، كواحة خضراء تحيط بها الصحراء.

جزئياً أو كلياً في الخارج (إذا كان المركز أجنبياً)، دون أن يقوم المركز ببنل أية جهود أو إظهار أية رغبة في إعادة إستثمار جميع (أو جزء) من هذا الدخل في المنطقة المنتجة نفسها بهدف تطويرها. وسبب ذلك يعود عادة إلى حقيقة كون هذا الدخل ويستثمر كله في المركز نفسه. وأية شكوى من قبل المنطقة المعنية بأن المركز يهملها تقابل بالإدعاء بأنه ليس من "المصلحة الوطنية" الإستثمار في تلك المنطقة أو بالإدعاء بأن المركز يبذل أقصى جهوده لتحقيق ذلك، عن طريق الإشارة إلى المشاريع المحدودة العدد التي يبذل أقصى جهوده لتحقيق ذلك، عن طريق الإشارة إلى المشاريع المحدودة العدد التي المنطقة القيام بأكثر من الشكوى كممارسة الضغط على المركز الا تستطيع أن تجعل المنطقة القيام بأكثر من الشكوى كممارسة الضغط على المركز الا تستطيع أن تجعل هذا الضغط ضغطاً مؤثراً بسبب فقد إنها للقوة اللازمة لجعل مثل هذا الضغط فاعلاً. كما إن عاولات كهذه يجري تبطيل مفعولها باتخاذ إجراءات فورية صارمة من قبل المركز، الذي يميل عادة إلى اعتبار مثل هذه المحاولات تهديداً لموقعها المتميز والمفضل و"للمصلحة العامة". وكلا الأمرين (الموقع المتميز و"المصلحة العامة") تعنيان غالباً الشيء نفسه.

تصبح المنطقة، التي هي من ناحية بجرد منطقة هامشية (ثانوية) بالنسبة للمركز، ومن ناحية أخرى منطقة مهمة للمركز وتطوره لوجود المصادر فيها، مشكلة يصعب حلها بالنسبة للمركز، خاصة عندما يتيقن المركز بأهمية مصادر هذه المنطقة. إذ يعطي استغلال مصادر المنطقة درجة معينة من القوة (عن طريق إقامة "المكان أو الموقع الدخيل" الذي هو حصيلة ثانوية ناتجة عن استغلال المصادر هذه)، كما أن ذلك يمنحها نوعاً من الوعي حول موقعها النسبي وعلاقاتها بالمركز (المقصود طبعاً الوعي بين سكان المنطقة). وهذا الوعي يتحقق من خلال قنوات المواصلات والإعلام المقامة من قبل المركز كجزء من "المكان الدخيل" الرامي إلى استغلال مصادر المنطقة، ومن ناحية أخرى، المركز يقلق ويخاف من تفويض (أو إعطاء) أية قوة (أو سلطة) إلى المنطقة. كما أن تطوير المركز والإقليم المحيط به يمتص أكثرية موارد الدولة المخصصة لعملية

التطور في البلاد. وبكلمة أخرى، المنطقة التي يسكنها شعب من قومية أو دين يختلف عن قومية أو دين أكثرية السكان، تصبح في وضع غير ملائم أكثر بكثير بما سبق ذكره. قرارات التوزيع المكاني (الموقعي) للنشاطات الإقتصادية والثقافية يتخذها رجال من المؤكد أنهم متأثرون بالعادات والممارسات والتعيز وقصر النظر والقلق والجهل والآراء المقولبة، (عن الأشخاص والقضايا)، وإلقاء المسؤولية على الآخرين (عن طريق خلق "كبش فداء" أو "أكباش فداء") وغيرها من السمات الإنسانية والاجتماعية السائدة في المجتمع (المتخلف). أن تواجد وتأثير مثل هذه العوامل يعمل عادة لغير صالح الأقليات بصورة عامة.

وهكذا فإن المنطقة ماتحت المتخلفة هي عادة، كما يؤكد فريدمان، مستغمرة للمركز، ولكنها مستعمرة من نوع خاص. إنها مستعمرة نادراً ما تستطيع كسر طوق الهيمنة الذي يكبلها. كما إنها لا تستطيع تبني إجراءات سياسية من اجل تنظيم حياتها حسب متطلبات مصالحها وطاقاتها الإقتصادية والسياسية والثقافية القائمة والكامنة.

### ٣ عدم المساواة الدولية والتخلف:

التفاوت والتخلف ليسا ظاهرتان مشاهدتان ضمن البلدان (أي داخل البلدان) فحسب، بل بين البلدان المختلفة أيضاً. والاثنين هما، كما يقترح ميدال وفرانك، مظهرين لنفس العمليات، وكليهما يعتبران مؤشرات لمشاكل متطابقة في الأساس، بالرغم من وجود بعض الفروقات بينهما.

التخلف وعدم المساواة بين البلدان هما الظاهرتان اللتان حظيتا بالقسط الأوفر من إنتباه وطاقات الإقتصاديين والإجتماعيين وعلماء السياسة والآنثروبولوجيين (علماء علم الإنسان) وغيرهم، في حين بقي التخلف الإقليمي في البلدان المتخلفة حقلاً بكراً من حقول البحث والدراسة.

هناك فروقاً صارخة في مستويات التطور المتحققة وفي مستويات المعيشة تقسم العالم في الوقت الحاضر. وكما تشير إحدى مطبوعات الأمم المتحدة، فإن "عُشر نفوس العالم يتمتعون بحوالي ٣٠% من دخل العالم في حين أن ٧٥% من نفوس العالم يحصلون على ١٠% من هذا الدخل" (الأمم المتحدة، ١٩٦٣، ٣٠). يكمن تفسير هذه التفاوتات والفروقات في الفرضية المعروضة في بداية هذا الفصل، وهي فرضية السلوك الحر (غير المقيد) لقوى السوق ضمن إطار التسبيب اللولبي المعقد والمتداخل للعمليات التراكمية.

#### إنتقال عوامل الإنتاج وعدم المساواة الدولية:

حركة التجارة ورأس المال هي، بعكس ما تقوله بعض الصيغ النظرية، الوسائط التي ينشأ عنها التسبيب اللولبي للعمليات التراكمية نحو الأعلى في بعض البلدان ونحو الأسفل في بلدان أخرى. هذه الحركات (الناتجة عن التسبيب اللولبي للعمليات التراكمية) تخلق التطور للبلدان ذات الصناعة القائمة لدرجة جيدة والتخلف للبلدان التي تسود فيها الزراعة / أو إنتاج المواد الخام.

التجارة الدولية، في ظل شروط السلوك الحر لقوى السوق، هي الواسطة التي يتم طريقها تحقيق تدفق المنتجات الأولية من البلدان المتخلفة إلى البلدان المتطورة وتدفق السلع المصنعة من البلدان المتطورة إلى البلدان المتخلفة بشروط هي عادة شروط لغير صالح الميزان التجاري وميزان المدفوعات للبلدان المتخلفة. أن أغلبية المنتجات الأولية من البلدان المتخلفة تواجه عادة طلباً غير مرناً في السوق العالمية. كما إن أسعار هذه المنتجات تتصف بتقلبات كبيرة. اما الاستياد غير المنظم (أو غير الموجه) للبضائع المصنعة إلى البلدان المتخلفة من البلدان المتطورة، قد يقوض الصناعات والحرف اليدوية القائمة في هذه البلدان المتخلفة، بسبب عدم قدرتها على منافسة البضائع المستوردة منافسة ناجحة. وهكذا فإن علاقات البلد المتخلف التجارية مع العالم الخارجي في ظل شروط السلوك الحر لقوى السوق هي إحدى العوامل الرئيسية المؤدية إلى تحويل البلد المتخلف إلى سوق للبضائع المصنعة المنتجة في البلدان المتطورة، ومثل هذه ومصدر للمنتجات الأولية لصناعات أو استهلاك هذه البلدان المتطورة. ومثل هذه العلاقات قد أصبحت عكنة بفعل الهيمنة السياسية أو الإقتصادية.

أما حركة (أو إنتقال أو تدفق) رأس المال (في ظل الشروط السابقة نفسها)، فهي حركة من البلدان المتخلفة إلى البلدان المتطورة، بالرغم من أن بعض رأس المال ينتقل من البلدان المتطورة إلى البلدان المتخلفة ولو أنه بكميات ضئيلة ومتضائلة باستمرار

بسبب زيادة فرص الإستثمار في البلدان المتطورة نفسها نتيجة تطورها السريع الوتائر، والثورة العلمية — التكنولوجية، وزيادة مخاطر الإستثمار في البلدان المتخلفة. وفي حالة عدم فرض حكومات البلدان المتخلفة قيوداً على التحويل الخارجي وغيه من الإجراءات، فإن إنتقال رأس المال من البلدان المتخلفة قد يكون على نطاق أوسع عما يجري حالياً فعلاً، وذلك بسبب كون عوائد (أو أرباح) رأس المال قد تكون (أعلى و) أكثر ضمانا، وبسبب كون رأس المال نفسه أكثر أماناً بصورة عامة وقابل للتحويل بسهولة أكبر في البلدان المتطورة غير الإشتراكية منها، في البلدان المتخلفة بشكل عام.

مع إن إنتقال اليد العاملة على النطاق الدولي مهم سواء بالنسبة لليد العاملة غير الماهرة أو الماهرة (هجرة ذور الكفاءات) (brain\_drain) فإن هذا الآنتقال "من الممكن إهماله بأمان كعامل ذو أهمية للتسوية الإقتصادية الدولية بين البلدان المتخلفة والبلدان المتطورة". كما يقترح ميردال (ميردال، ١٩٦٩، ٤٥). " آثار الإجتراف الخلفي" للتوسع الإقتصادي (حسب فرضية ميردال) هي آثار قوية بصورة خاصة على النطاق الدولي، بسبب كون حركة التجارة ورأس المال تحت شروط السلوك الحر لقوى السوق هي على العموم لغير صالح البلدان المتخلفة. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن هذه الحركة لا تتوازن من قبل "آثار الآنتشار" الضعيفة جداً والتي قد تنبعث من البلدان المتطورة نتيجة تطورها. إن ضعف " آثار الآنتشار" بالإضافة إلى تواجد الحدود والعوائق الدولية هو غالباً أنعكاس لضعف " أثر الآنتشار" ضمن البلدان المتخلفة نفسها، كما يشير إلى ذلك مردال.

الإستعمار والهيمنة كانتا ولازالتا الإداتان المسهلتان لعمل "آثار الإجتراف الخلفي" بين البلدان. فالبلدان المتروبولية (البلدان المستعمرة أو المهيمنة) لم تستخدم مستعمراتها والبلدان التابعة لها (التوابع) كأسواق لمنتجاتها المصنعة فحسب، بل اتبعت غالباً إجراءات سياسية عددة أيضاً تهدف إلى منع إقامة و/ أو نمو الصناعات المحلية في هذه التوابع. لقد أدى استياد البضائع المصنعة إلى تدمير الصناعات والحرف اليدوية

القائمة في البلدان المتخلفة. بالإضافة إلى ذلك الإستعمار والهيمنة هما اللتان حولتا البلدان التابعة إلى بلدان مجهزة للمنتجات الأولية الرخيصة إلى المتوبوليات.. لقد جعل توفير اليد العاملة المحلية الرخيصة أسعار هذه المنتجات الأولية أسعاراً متدنية. كما إن غياب الضرائب والرسوم أو أنخفاضها الشديد، وأنخفاض العوائد المدفوعة للبلدان المنتجة، بالإضافة إلى عوامل أخرى، قد جعل أسعار المنتجات الأولية هذه أسعاراً منخفضة. وفي التحليل الأخير، فإن استغلال المصادر البشرية والطبيعية للبلدان التابعة كان لخدمة مصالح ولتطوير البلدان المتربولية على حساب البلدان التابعة والمستعمرات، حيث أن البلدان المتربولية قد حرمت البلدان التابعة والمستعمرات من مصادر إستثمارها الكامنة. ويعود هذا الحرمان في الأساس إلى طبيعة علاقات وبنية القوة (power) بينهما.

ولكن من أجل استغلال المصادر الطبيعية والبشرية في البلدان التابعة وجب على البلدان المتوبولية الاستثمار في المشاريع الأساسية (مشاريع البنية التحتية) واستياد اليد العاملة الماهرة، وأنشاء الطرق وإقامة وسائط المواصلات والبدء ببعض الخدمات الصحية والتعليمية على نطاق عدود، وخلق بنيات ومؤسسات قادرة على خدمة الأهداف المدرجة أعلاه. وكان لهذه الإجراءات آثار إنتشار ضعيفة جداً في البلدان التابعة، وبقيت على شكل "مشاريع دخيلة". وكان السبب الأساسي لذلك هو حقيقة كون اليد العاملة الماهرة مستوردة، والعلم والتكنولوجيا الحذيثة بقيت معزولة عن اليد العاملة المحلية وبقية سكان البلاد بصورة عامة، بسبب الأنعزال (أو العزلة) العنصرية والعرقية والثروقات في الأجور وأغطة الحياة وطبيعة العلاقات بين المناطق ماتحت المتخلفة والمركز في البلد المتخلف والعلاقات بين البلدان المتخلفة والمركز في البلد المتخلف والعلاقات بين البلدان المتخلفة مع البلدان المتروبولية. وعلى كل حال، آثار الآنتشار الضعيفة جداً، (ميدال، ١٩٦٩، ٥٨)

قد تم تركيزها من الناحيتين الحيزية (الموقعية) والاجتماعية، كما أن مفعولها قد تم إعاقنه بفعل طبيعة علاقات القوة بين الطرفين.

في ظل ظروف العزلة المانعة للتبادل الثقافي فإن إنتقال الحبرات والمعرفة العلمية والتكنولوجية قد أُعقيت أيضاً (٢٢) لذا النشاطات الثقافية والإقتصادية المولدة من قبل البلدان المتروبولية في البلدان التابعة تنزع إلى تشكيل "مواقع دخيلة" في البلدان التابعة هذه، مواقع لها آثار أنتشار ضعيفة جداً على اقتصادها ومجتمعها.

وبالإضافة إلى ذلك، اهتماماً مهماً للدول المتربولية كان دائماً ولايزال هو الحفاظ على "القانون والنظام". والإستقرار الإجتماعي والوضع القائم. وهذا الإهتمام الزائد نابع من حقيقة كون هذا "القانون والنظام" والإستقرار الإجتماعي هو بعض الشروط المطلوبة لتحقيق الاستغلال الفعال للمصادر الطبيعية والبشرية للبلدان التابعة. اما من الناحية العملية ذلك عنى في الواقع الحفاظ على الوضع القائم. وهكذا تطابقت مصالح الدول المتربولية وتضامنت مع المجموعات الاجتماعية الميسورة والغنية في مجمعات البلدان التابعة. اما هذه المجموعات، التي تعتمد إمتيازاتها على الحفاظ على الوضع القائم أيضاً، فقد وجدت لها حليفاً في البلدان المتربولية. كما أن مصالح وامتيازات الطرفين والحفاظ عليها لم يكن في حاجة إلى التطور الإقتصادي والإجتماعي والثقافي المؤدي إلى التحرك (أو الحركة) الإجتماعية (social mobility)، وهكذا أو مثل عن المساط والامتيازات بالذات. كما أن الطرفين لم تكن لديهما أية أفكار أو مثل عن المساواة. لأن المساواة تعني وضع حدّ، كامل أو جزئي، لهذه المصالح والامتيازات"

# الله نظرية ميردال

نظرية ميردال حول التخلف والتطور قد تم نقدها من قبل سزينتز على أساس أن ميردال يحصر عدم المساواة الإقليمية والدولية التي تعزى إلى السلوك الحر لقوى السوق على وضع الليسيه فير (laissez -faire) فقط. إن هذا الحصر، بنظر سزينتز، يعطي الآنطباع بأن استنتاجات ميردال، بأن هناك إتجاه متأصل في السلوك الحر لقوى السوق يؤدي إلى خلق عدم المساواة الإقليمية، وبأن هذا الاتجاه يصبع أكثر هيمنة كلما كان البلد أكثر فقراً (واللذان يعتبرهما ميردال "اثنان من أكثر قوانين التخلف والتطور الإقتصادي أهمية تحت ظروف الليسية فير") وكانهما كانا فاعلان في البلدان المتخلفة الآن منذ البداية، (أو أنهما لا يفعلان فعلهما حالياً في البلدان الرأسمالية المتطورة في ظل النظام الرأسمالي "الموجه" أو "المنظم"). ويعتبر سزينتز هذا الحصر أضعف نقطة في تعليل ميردال للتطور والتخلف. (سزينتز، ١٩٧١، ١٩٧١) كما وينتقد سزينتز أيضاً "التسبيب الدائرئي" لميدال، كما أشير إلى ذلك في الحاشية (٩) من هذه الدراسة (١٢٥)

#### بالإضافة إلى ذلك، فإن سلفادوره يوجه الآنتقادات التالية إلى نظرية ميردال:

1) نظرية ميدال، كما يؤكد سلفادوره، تشير إلى تدفق المصادر من الأقاليم (البلدان) الفقيرة إلى الأقاليم (البلدان) الفنية دون أن تُظهر فيما إذا كانت "هذه المصادر نفسها من الممكن استخدامها أو ستستخدم بشكل فعال في الأقاليم المحرومة". ويقول أيضاً أن قصده هو أن "توفر المصادر هو شرط ضروري ولكنه ليس بأي حال من الأحوال شرطاً كافياً للتطور". (سلفادوره، ١٩٧٧، ٢٠٥-٥٢١).

وعلى كل حال، فإن ميردال لا يقول ولا يلمع ضمنياً إلى أن توفر المصادر هو شرط ضروري وكاف للتطور. إن ما يؤكد عليه ميردال هو أن تدفق المصادر من الأقاليم (البلدان) الفقيرة يوسع عدم المساواة بينهما وبين البلدان الغنية. وسيتحقق هذا الوضع، في ظل شروط عددة. بغض النظر عما إذا كان من المكن استخدام هذه المصادر بشكل

فعال ام لا في الأقاليم الفقيرة أو أنه سيجري استخدامها فعلاً. أن موضوع البحث ليس مكان الإستخدام الفعال (أو إمكانية الإستخدام الفعال) لهذه المصادر في الأقاليم الفقيرة أو الأقاليم الغنية. أن المسألة هي أن تدفق هذه المصادر يحرم الأقاليم الفقيرة من الشروط الضرورية لتطورها وبذلك تتعرقل إمكانيات تطورها.

٢) ينفي سلفادوره أن "النظرية الإقتصادية التقليدية" تذكر بأن السلوك الحر لقوى السوق سيجلب المساواة في عوائد الإنتاج بين الأقاليم.

ويؤكد بإن السلوك الحر لهذه القرى قد يكون وقد لا يكون "السبب المباشر أو الوسيلة الجلية" لعدم المساواة المتزايد بين الأقاليم. إن عدم المساواة المتزايدة قد تنتج "بصورة كاملة من عوامل داخلية محضة في كل إقليم". (المصدر السابق، ٢٢٥).

ولكن بسبب كون طبيعة تركيب السوق — وليس التدخلات السياسية — هي المسببة لتدفق مصادر الأقاليم الفقيرة، وبسبب كون هذا الجريان يؤدي إلى خلق التفاوتات بين الأقاليم الفقيرة والغنية ضمن البلد الواحد المتخلف، أو ضمن البلدان المتخلفة. لذا فإن السلوك الحر لقرى السوق وتركيب السوق المدعوم أحيأناً بإجراءات سياسية هو المسبب لعدم المساواة المتزايد بين الأقاليم.

"أية إشارة ايما كانت إلى الخطوات والوسائل التي ينبغي اتباعها من أجل تطبيق النظرية على حالات عددة". أن إستنتاج سلفادوره، بأن "أية نظرية ليس لها عتوى تجريبي قابل للقياس ليست نظرية مفيدة" (المصدر السابق، ٣٢٥)، لا يمكن تطبيقه في هذه الحالة، حيث أن عدم تحديد ميدال لخطوات ووسائل لتطبيق نظريته لا يعني إنها غير مفيدة أو أن مثل هذه الخطوات والوسائل غير متيسرة — أن سلفادوره نفسه قد طبق تجريبياً في الواقع صيغة معدلة من نظرية ميدال على إيطاليا. يبدو أن سوء فهم سلفادوره لنظرية ميردال وأنشغاله الكامل بطريقة "الدخل الفردي الحقيقي" (أي إهتمامه بحالة "إقليم متخلف ضمن بلد متطور") ووجهة نظره القصيرة الأمد قد قادته إلى تعديل (تنقية وتوسيم) نظرية

- - - کردستان ـ ترکیا

ميدال، وعلى أساس هذه الصيغة المعدلة، إستنتج بأنه على أساس الحالة في إيطاليا ( فإن المحصلة النهائية لعمل تركيب "أو قوى" السوق، على عكس التأمل النظري ليدال، عملت بشكل مفيد في جنوب إيطاليا). (المصدر السابق، ٥٣٥-٥٣٦).

#### ٥ التطور ومستوى المعيشة:

هل التطور شيء مرغوب فيه؟ ولماذا؟ أن هذين السؤالين يمكن الإجابة عليهما بشكل مناسب عند الأخذ بنظر الإعتبار ما يسمى به "مشكلة البيئة" في البلدان المتخلفة والأقاليم ماتحت المتخلفة. وينبغي أن يكون واضحاً من البداية بإن طبيعة "مشكلة البيئة" في المشكلة البيئة" في الملدان المتخلفة تختلف بشكل أساسي عن "مشكلة البيئة" في البلدان المتطورة. ففي حين أن المشكلة في المجموعة الأخيرة من البلدان هي من نتاج، ونتائج عملية التطور نفسها، المشكلة في المجموعة السابقة من البلدان هي نتيجة إنعدام التطور. (راجع على سبيل المثال "التطور والبيئة"، ١٩٧٧)

يشير تقرير هيئة الخبراء في مؤتمر فونيكس حول بيئة الإنسان، إلى أن مشكلة البيئة في البلدان المتخلفة هي بشكل عام مشكلة تؤشر إلى "الفاقة وإنعدام تطور مجتمعاتها". ليس "فقط نوعية الحياة بل الحياة نفسها في خطر بسبب أغفاض مستويات المياه والمساكن والصحة العامة والتغذية وأنتشار الأمراض والعلل الصحية والكوارث الطبيعية". (المصدر السابق، ٦) ومن أجل تحسين بعض أو كل هذه النتائج للتخلف أو القضاء النهائي عليها في البلدان والأقاليم المتخلفة، ليس أمام هذه الدول والأقاليم أي خيار آخر سوى تطوير اقتصادياتها ومجتمعاتها. ويستتبع من عملية التطور كنتيجة لابد منها تصفية بعض (ومن المحتمل العديد من) نتائج التخلف. ستؤدي عملية التطور إلى مستويات أعلى للمعيشة، أي إلى نوعيات محسنة من المياه والمساكن والصحة العامة والتغذية وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، وبلغة القوة والسلطة فإن عملية والصحة العامة والتغذية وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، وبلغة القوة والسلطة فإن عملية

التطور إذا تم تعزيزها وعرضها ستميل إلى منح هذه البلدان والأقاليم قوة على نفسها أي حكماً ذاتياً، وإعطائها عملياً بقدر أو درجة معينة من القوة على الآخرين أيضاً، وهكذا استؤدى إلى تغيير علاقات وبنيات القوة المانعة لتطورها اللاحق.

إلا أن عملية التطور نفسها تنزع إلى خلق مشاكل بيئة شبيهة بتلك التي تعاني منها البلدان المتطورة في الوقت الحاضر. وهذه المشاكل تتضمن، بين ما تتضمنه، تلوث الهواء والمياه ، الضوضاء، وحركة المرور المكتظة (أو المحتقنة) وتدمير الطبيعة. وهذه المشاكل هي نتاج "خلق طاقات إنتاجية كبيرة في الصناعة والزراعة، وغو نظام معقد للنقل والمواصلات، وغو وحدات مدينية ضخمة" والتي "رافقها بشكل أو بآخر ضرر وإيقاع فوضى في البيئة الإنسانية" (المصدر السابق، ٥). أن هذه النتائج لعملية التطور قد يمكن تخفيضها ولكن بتكاليف عالية لا تستطيع البلدان المتخلفة على مواجهتها في المراحل الأولية من تطورها، ومن المحتمل لوقت طويل بعدئذ، وبناء على ذلك، فإن الجواب على السؤالين اللذين وجها في بداية هذا القسم، هو أن التطور مرغوب فيه لأنه يؤدي إلى تحسين العديد من النتائج "البيئية" للتخلف التي تحت مناقشتها أعلاه.

هناك مسألة تستحق الذكر هنا، وهي أن عملية التطور ترافقها عادة تغييات في الثقافة المحلية للبلدان والأقاليم المتخلفة. ومسألة كون هذه التغييات مرغوب فيها أو يمكن تجنبها، في حالة كونها غير مرغوب فيها، هي مسألة مثيرة للجدل والخلاف.

إذا نُهمت الثقافة على إنها تعني المجموع الكلي للعادات المكتسبة للتقاليد والمهارات والسمات والمعرفة... الخ من قبل الإنسان كعضو في المجتمع، فإن الثقافة (والمجتمع بصورة عامة) تخضع للتغييرات وإنه من المحتم بأن الثقافة تتغير بإستمرار. وهكذا الثقافة تُفهم كفكرة أو مفهوم ديناميكي غير راكد.

تؤدي عملية التطور، التي تعني تغييرات متشابكة معقدة لولبية وتراكمية، حتماً إلى تغيرات ثقافية إضافية. لذا فإن عملية التطور ستعجل، بشكل أو بآخر، التغييرات

الثقافية. بعض هذه التغييرات الثقافية هي تغييرات أساسية لا يمكن تجنبها، لأن الحفاظ على العادات والتقاليد... الخ القديمة قد يُشل، وفي حالات عديدة تمثل فعلاً، عوائق لعملية التطور. وهذه العملية ستتطلب أيضاً أن يكتسب أعضاء المجتمع مهارات ومعرفة وعادات... الخ جديدة (وهذه هي، من وجهة نظر معينة، مكونات عابرة أو إنتقالية للثقافة).

لذا ينبغي الترحيب ببعض هذه التغييرات، حيث أن قسماً من سمات الثقافة "القديمة" هي في الحقيقة تبذير أو إسراف أو مؤدية إلى التلف والضياع، أو أن مثل هذه السمات قد لا تناسب الظروف الجديدة وقد تكون مضرة، وعلى كل حال، فإن العديد من السمات الثقافية، والتي يشار إليها عادة باسم "الثقافة القومية"، (والتي يمكن إعتبارها المكونات الدائمية للثقافة) تدوم وتستمر ويمكن الحفاظ عليها وتطويرها (أر القضاء عليها وتدميرها) بواسطة التدخلات السياسية والضغوطات من قبل المجموعات الأكبر أو الدولة أو كليهما. أن القلق على المكونات الآنتقالية الزائلة أو القابلة للزوال للثقافة هو في الحقيقة مضبعة للجهود وعثل لحد ما سوء فهم للقضايا المطروحة للمناقشة والبحث: وحسب التعريف المقدم أعلاه للثقافة، فإن عملية التطور نفسها سوف لن تقود لوحدها إلى إنقراض المكونات الأساسية الدائمية للثقافة، مثل اللغة، إن ما يسبب أنقراضها هو التدخلات السياسية. وكما يعبر عن ذلك جينكينس، فإن "حقيقة واحدة تبرز ولا يمكن المغالاة في تقديرها، وهي إن الثقافات ليست القسم الأكثر دائمية للإنسان، عدا تركيبه البيولوجي: الثقافة تتضمن اللغة والأدب والتاريخ الوجودية (ontological) والمعرضة (المتعلقة بالمعرفة epistermological) التي تتضمن بدورها الدين والفلسفة" (جينكينس، ١٩٧١، .(0.

المحصلة النهائية أو الهدف بعيد الأمد لعملية التطور في البلدان المتخلفة هو ضمان مستوى معيشة مقبول للجماهير الواسعة من السكان، ليس بلغة (أو مقاييس)

نزعات الإستهلاك العالية، ولكن بلغة المقادير الحقيقية القائمة على أساس مقادير ومستويات عددة اجتماعياً وموضوعياً للعناصر المكونة لمستوى المعيشة، والتي يطلق عليها عادة اسم "مكونات" أو "مؤشرات". وإختيار هذه المكونات وتحديد مؤشرات لها والمستوى الكمي لهذه المؤشرات ليس مسألة "موضوعية" بشكل كامل وتام، "موضوعي" بمعنى أنه من الممكن تحديدها بغض النظر عن الظروف السائدة في بمعنات عددة تقترح فيها أو لها هذه المستويات. يبدو أن هناك بصورة عامة علاقة وثيقة أو ارتباط متين بين مستوى المعيشة في المجتمع ومستوى التطور المحقق فعلاً من قبل ذلك المجتمع. إذ أن المستويات الأعلى من عملية التطور ترافقها عادة مستويات معيشة أعلى والعكس صحيح (٢٦)

لا يعني هذا ولا يدل ضمنياً على أن مكونات ومؤشرات مستوى المعيشة تتغير بشكل خط بياني مستقيم (linear) أو لها نفس نمط التغيير في عملية التطور نفسها.

لكن التطور لا ينطوي على مستويات معيشة أعلى فحسب إنما أيضاً، كما ذكر أعلاه، على القضاء على نتائج التخلف نفسه، وكذلك تعديل أو إنهاء بنيات وعلاقات القوة المتعلقة بالتخلف. أن العرض المقدم أعلاه قد يغاير (أي يقارن بين عرضين بغية إظهار الفروقات بينهما) ما تعتبه عادة غالبية الأدبيات المختصة هدفاً للتطور، وهو مستويات أعلى للدخل الفردي.

يتم عادة تعريف التطور والتخلف بلغة مستويات الدخل الفردي. ومستويات الدخل هذه لا ينظر إليها كمؤشرات أو مظاهر لمستويات التطور ولكن كأسباب، وأحياناً أسباب أساسية أو حتى أسباب وحيدة، للتطور والتخلف. (ينبغي أن لا يفسر هذا على أنه يعني أو يدل ضمنياً على نفي وجود تفاعل وتغذية إسترجاعية بين مستويات الدخل ومستويات التطور المحققة). إن الفكرة القائلة بأن التطور ومستويات الدخل الأعلى هما شيء واحد هي فكرة ضعيفة على مستويين. أولاً:

المستويات الأعلى من الدخل في البلدان المتطورة، هي أكثر حداثة بكثير من عملية تطورها (مستويات المعيشة الأعلى تبِعَت تاريخياً المستويات الأعلى للتطور). ثانياً: من أجل أن تقوم البلدان المتخلفة بتطوير نفسها يجب عليها توجيه أكبر مقدار بمكن عملياً من مداخيلها القومية إلى عملية التطور، في المراحل الأولية على الأقل، وهكذا يجب عليها محاولة تجنب وكبح أي اتجاه وأية ميول نحو زيادات عاجلة أو أنية في مستويات الدخل، أو "الرفاهية الأولية" (initial welfare) كما يسميها ميدال. وهذا غير ممكن دائماً بسبب وجود عوامل أخرى تلعب دورها، كالعوامل السياسية والتوقعات المبنية على الفهم الخاطئ لعملية التطور.

مع أن ميدال يشير مرات عديدة (ميدال، ١٩٦٩) إلى ما معناه أن التطور هو رفع معدل الدخل الفردي، الا أنه في الحقيقة يحذر من هذه الفكرة ذاتها وينتقدها في كتاب آخر له، هو "اقتصاد عالمي" ،١٩٥٦ حيث يشير ميدال في كتابه هذا إلى أن ما تقوم به البلدان المتطورة هو تحفيز قوي للرغبة الملحة للبلدان المتخلفة. في زيادة سريعة في مستوى استهلاكها — أي لطلبها في تحقيق "الرفاهية الأولية" دون تأجيل يرمي إلى تحقيق الإدخار والإستشمار. ويحصل هذا، حسب ميدال، بواسطة:

- أ) تعريف التطور على أنه نضال من أجل تخيق مستويات أعلى للمعيشة.
- ب) القيام بدعاية واسعة عن طريق وسائل الإعلام الحديثة وغيرها لمستويات معيشة عالية.
- ج) التسويغ (والعقلنة rationalization) الفعال لوضعها هو عن طريق صياغة الحدود الأدني لعناصر مستوى المعيشة، كالغذاء والسكن والصحة والتعليم. (إن ما يسمى به "المستويات الأدنى" هي في الواقع، كما يقترح ميدال، مستويات معيارية "normative" عكنة التحقيق في البلدان المتطورة ولكنها "بعلو السماء" وغير عكنة التحقيق في البلدان المتخلفة). وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه العقلنة

(للمستريات الأدنى لعناصر ومستوى المعيشة) تمنح هيبة العلم لهذا التعريف للتطور، الا وهو مستويات معيشة متصاعدة (ميدال، ١٩٥٦، ١٩٤٤).

ومع ذلك، الهدف والمحصلة النهائية لعملية التطور في البلدان المتخلفة ستكون رفع مستريات المعيشة العامة للجماهير الواسعة من السكان. إن ما يعنيه هذا التطبيق هو أن الحاجات الأساسية، المادية وغير المادية، للسكان مثل الغذاء والسكن والصحة والتعليم والحقوق الثقافية وحقوق الإنسان، تحتاج إلى الإشباع والعناية (٢٠٠٠). أن كون إشباع هذه الحاجات يتطلب عملاً عاجلاً يرجع إلى تأثيراتها العميقة على عملية التطور نفسها في البلدان والأقاليم المتخلفة، إذ أن سكاناً وقوى عاملة تعاني من سوء التغذية وسكن سيئ ومرض وأمية، من الصعوبة أن تستطيع أن تنفذ وتعزز بشكل فاعل وكفوء عملية أو خطة التطور. (حيث فقدان اليد العاملة الماهرة والخبراء — الذي هو نتيجة مباشرة لفقدان التسهيلات التعليمية — قد أدى إلى خلق إختناقات للعديد من البلدان المتخلفة عند تنفيذ مشاريع التطور، مثلاً. كما أن العديد من البلدان المتخلفة يمزقها عدم الإستقرار السياسي والإضطرابات والحروب الأهلية والآنقلابات العسكرية المتتابعة والتغييات في حكوماتها، تجد نفسها تضع جانباً مشاريعها التطورية وتضع على الرف خططها الإقتصادية خدمة للأهداف السياسية قصيرة الأمد التي يجهد من أجل تحقيقها "حكام" هذه البلدان).

إنه من الممكن بطبيعة الحال المباشرة بعملية التطور وفي نفس الوقت الإبقاء على مستويات المعيشة السائدة كما هي دون تغيير، ومن الممكن حتى تخفيضها عملياً. ولكن هذا سيتطلب "تضحيات" وينطوى عادة على "معاناة أنسانية".

يبدو ضمن هذا الإطار، أن هناك تناقض ظاهر (paradox) ومعضلة (paradox) بين مطلبين. لقد أشُر في البداية إلى أن عملية التطور، تتطلب من البلدان المتخلفة تخصيص أكبر مقدار ممكن عملياً من مصادرها لعملية التطور وتجنب وتقييد أية اتجاهات نحو "الرفاهية الأولية" أو مستريات عالية من المعيشة. ثم تم

\_\_\_\_\_\_

التأكيد على أن عملية التطور تحتاج، من أجل البدء بها وتعزيزها إلى غذاء وسكن أفضل وإلى التعليم والخدمات الصحية وإلى ضمان حقوق الإنسان والحقوق الثقافية. ولكن ما يتطلب التأكيد، هو أن توازناً يجب تحقيقه بين مقدار المصادر المتاحة للمجتمع أو الدولة لإشباع هذه الحاجات (وهذا الإشباع سيحفز عملية التطور) والمقدار المخصص لعملية التطور نفسها. اما في الواقع العملي فإن كليهما (أي كل من إشباع الحاجات وعملية الثطور) مركبان أو عنصران من نفس العملية، ولكن تحقيق التوازن بينهما مسألة واجبة من أجل تحقيق أعلى النتائج وتجنب الإختناقات.

وبما أن مستوى معيشة أي مجتمع ومستوى تطور هذا المجتمع مرتبطين، فإن سلسلة الحاجات المطلوب إشباعها ودرجة إشباع هذه الحاجات تعتمدان على مستوى التطور الذي حققه المجتمع فعلاً، ويمكن رفعهما كلما ارتفع مستوى التطور. ولكن في الأمد القصير لا تستطيع البلدان المتخلفة مواجهة تكاليف إشباع كامل سلسلة الحاجات بشكل مرضي وبالمساواة بدون أن يؤدي ذلك إلى إضعاف أو تأخير مجهودها التطوري. ومن أجل عدم عرقلة جهود التطور فإن على البلد المتخلف أن يعطي الأولية لما يعتبره المجتمع (أو الدولة أو الحكومة) حاجات مادية وغير مادية أساسية. ليس بالضرورة تحديد هذه الحاجات على غرار الحاجات ومستويات إشباعها في البلدان المتطورة . بل عن طريق تحديد المستويات الدنيا المناسبة لظروفها ضمن نطاق إمكانيات المجتمع عند مستوى التطور القائم فعلاً (٢٩٠٣٨)

اما بالنسبة للحاجات غير المادية، فإن إشباعها العاجل أو الآني إلى أقصى حد مكن هو شيء مرغوب فيه وممكن منذ البداية، إذ أن دفعها جانباً (أو إهمالها) دون إشباعها ضار بعملية التطور نفسها بسبب المضاعفات التي سيجلبها على الوضع الإجتماعي والسياسي في هذه البلدان، هذا الوضع الذي يمثل الإطار الذي تترعرع فيه وتحدث ضمنه عملية التطور، وبسبب كون إشباعها يبدو في الواقع ممكناً ومؤاتياً إقتصادياً أكثر من تركها دون إشباع

# مستويات المعيشة وحقوق الإنسان:

لقد تم تقديم إقراحات مختلفة بخصوص العناصر التي ينبغي إدخالها في مستوى المعيشة وكيفية قياس هذا المستوى، فعلى سبيل المثال، اختار تقرير الأمم المتحدة حول التعريف الدولي وقياس مستويات ومعايير المعيشة لعام ١٩٥٤، اثنى عشرة مكونة لإدخالها في مستوى المعيشة المقترح في التقرير. وهذه المكونات تتضمن الصحة، والغذاء، والتغذية، والتعليم، وشروط العمل، ووضع الإستخدام، والإستهلاك والإدخار الإجمالي، والمواصلات، والمسكن، والملبس، والإستجمام والتسلية، والضمان الإجتماعي، وحريات الإنسان. (الأمم المتحدة، ١٩٥٤، الفصل الثاني). اما في تقرير الأمم المتحدة حول تعريف وقياس مستويات المعيشة: تقرير مؤقت، ١٩٦١، فإن عدد المكونات المقترحة قد قلص إلى تسعة. الإستهلاك والإدخار الإجمالي، والمواصلات (اللذان تضمنهما التقرير السابق) تم إسقاطهما بشكل تام في التقرير الجديد. كما أن شروط العمل، ووضع الإستخدام قد دعجا في مكونة واحدة. اما حريات الإنسان الذي إقترحه التقرير السابق فقد أبقى عليه التقرير الجديد. اما في مقترحات دريفنوفيسكى حول نفس الموضوع، فيلاحظ أن المكونات المقترحة قد قلصت أكثر وأصبحت سبعة مكونات. شروط العمل، ووضع الإستخدام، والإستهلاك والإدخار الإجمالي، وحريات الإنسان التي تضمنها تقرير الأمم المتحدة فقد أسقطت تماماً من قبله. إلا أنه أضاف مكونة البيئة (التي تتضمن الملبس، والسفر، الخ) (دريفنوفيسكي، ١٩٧٠). وعلى كل حال، فقد دخلت حريات أو حقوق الإنسان الصورة مرة ثانية كمكونة لمستوى المعيشة ولكن بزى جديد وتحت اسم "المصادر السياسية"، المقترح من قبل يوهانسون الذي يعترف في كتابه "حول البحث في مستوى المعيشة" بأن مكونة "المصادر السياسية" تبدو وكإنها تتطابق مع "حريات الإنسان" في تقرير الأمم المتحدة المشار إليه أعلاه، مع أنه لم يستطع التأكد من إنهما يعنيان نفس الشيء، لأن هذه الحريات لم تكن محدة بشكل

مفصل من قبل خبراء الأمم المتحدة وبلغة دقيقة (يوهانسون، ١٩٧٠، ٣٦). لذا فإن مكونة "المصادر السياسية" ومكونة "حقوق الإنسان" يمكن الإفتراض بأنهما يعنيان نفس الشيء لأن المكونة الأخيرة قد عرضت بشكل غامض جداً. (المصدر السابق، ٣٧).

يؤكد تقرير الأمم المتحدة لعام ١٩٥٤ على أهمية ما يسميه "العوامل" أو "العناصر" غير المادية لمسترى المعيشة (٤١) إلا أنه يضيف بأن هذه العوامل والعناصر صعبة القياس.

وحسب تعبير التقرير نفسه، فإن "اللجنة أكدت وجهة النظر القائلة بإن العوامل غير المادية ينبغي أن تدخل (ضمن مستوى المعيشة)، وبأن إشباع الرغبات الثقافية والتعليمية والتمتع بالفن والموسيقى والحقوق السياسية، على سبيل المثال، قد تكون ذات أهمية عميقة لتفسير مستويات المعيشة المقارنة". (الأمم المتحدة، ١٩٥٤، ٥). ولكن اللجنة كانت ملزمة أن تستنتج بأن العناصر غير المادية غالباً ما تكون غير طيعة من ناحية القياس بالمقارنة مع أهميتها البالغة من وجهة النظر الفكرية (أو المفاهيمية). (المصدر السابق، ٢) (٢٠٠٠).

كان لدى فريق العمل التابع للأمم المتحدة لعام ١٩٦١ نفس رأي لجنة ١٩٥٤. ويؤكد الفريق في دليله المؤقت على أنه كان هناك ولايزال إتفاق كبير على أهمية هذه المكونة (أي حقوق الإنسان)، ولكن الفريق يشك في إمكانية قياسه بلغة كمية. واتفق الفريق على الإبقاء على هذه المكونة، ولكنه اعتبر من غير العملي في الوقت الحاضر ومن وجهة نظر دولية، التوصية بمؤشرات عددة حوله (الأمم المتحدة، ١٩٦١، ١٣) (التأكيد هو من قبل مؤلف هذه الدراسة). إنه لمن الأهمية بمكان ملاحظة كون فريق العمل للأمم المتحدة يبر عدم توصيته بمؤشرات لمكونة حقوق الإنسان على أساس اللاعملية" الناتجة عن "وجهة النظر الدولية" وليس على أسس أخرى.

لذا يمكن الاستنتاج بامان، بأن حقوق أو حريات الإنسان تنتمي حقاً وبشكل مشروع إلى مستوى المعيشة وبأن عدم إدخالها في هذا المستوى يجد جذوره، كما يبدو،

في صعوبات سياسية بدلاً من صعوبات متعلقة بصياغة مؤشرات عددة لهذه المكونة أو في صعوبات تتعلق بالقياس.

كما أنه موضع شك، بالإضافة إلى ذلك، فيما إذا كانت صياغة مؤشرات عددة لمكونة حقوق الإنسان يمكن معالجتها أو التعامل معها بنفس الطريقة التي تعالج بها المكونات الأخرى لمستوى المعيشة. وبما أن مجمل حاجات الإنسان لا يمكن إدخالها في مقياس لمستوى المعيشة (لإنها تصبح عندئذ غير طيعة للقياس) فإن اللجوء إلى الإختيار لبعض عناصر مثل هذا المستوى يصبح إجراءاً لا سبيل إلى تجنبه. لذا يمكن قياس حقوق الإنسان بلغة ثلاث مؤشرات:

- أ) الحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية.
  - ب) الحقوق السياسية والمدنية.
    - ج) حقوق الأقليات.

المؤشر الأول مبني على "المعاهدة الدولية للحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية" التي وافقت عليها الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاريخ ٢٦ كانون الأول ١٩٦٦. اما المؤشر الثاني فمبني على "المعاهدة الدولية للحقوق السياسية والمدنية"، التي وافقت عليها الجمعية العمومية في نفس التاريخ. والمؤشر الثالث هو جزم من المعاهدة الثانية وقد تم فصله عن تلك المعاهدة (المادة ٢٧) وتم إعتباره هنا كمؤشر منفصل، لأن المادة الأولى من كلتا المعاهدتين تنص على" ١) جميع الشعوب لها حق تقرير المصير..." ولأن المادة الخامسة والخمسون من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أنه "قصد خلق شروط الإستقرار والرفاهية، والتي هي شروط ضرورية للسلام ولعلاقات "بقصد خلق شروط الإستقرار والرفاهية، والتي هي شروط ضرورية للسلام ولعلاقات الصداقة بين الأمم، مبنية على إحترام مبدأ الحقوق المتساوية وتقرير المصير، الأمم المتحدة سوف..."، وأخياً وليس آخراً، لأن وضع ومعاملة الأقليات في مجتمع معين ينزع إلى أن يعكس ويؤشر إلى حد كبير إلى درجة الإحترام العملي الذي يظهره ذلك

المجتمع (أو دولته) لحقوق الإنسان بصورة عامة ولأن الأقليات كما يبدو، متواجدة في كل بلد تقريباً في العالم (التط جينكينس بأن "... جميع الأمم (القصد "البلدان") الفقيرة تقريباً لديها "مشكلة أقليات، تشمل أكثر من ربع سكإنها" (جينكينس، ١٩٧١، ٣٠).

قد يكون لحقوق الإنسان المؤشرات التالية (تعداد المؤشرات هو مجرد تلميع إلى حل عكن وليس إلى حل نهائي بأي حال من الأحوال، اقتراحات أخرى وأفضل قد ترفع من نوعيتها أو تقوم ببدايات جديدة):

#### ١) الحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية.

- أ) الحق في شروط عمل صالحة وعادلة، كالأجور المتساوية للعمل المتساوي، وإجازة
   (أو عطلة) براتب مدفوع، وعدد محدد من ساعات العمل كل اسبوع، على سبيل المثال.
   وهذه كلها مؤشرات قابلة للقياس لإنها يمكن التعبير عنها بشكل كمى.
- ب) الحق في التأمين عند العطالة وفي راتب تقاعدي. وهذه المؤشرة يمكن قياسها عن طريق درجة تغطيتها جغرافياً ومهنياً. (وحسب خطة درينوفسكي، فمن الممكن وجود عين: مجموعة د = غير مغطأة).
- ج) الحق في تأسيس والآنتماء إلى نقابات العمال وحق الإضراب، يمكن قياس هذه المؤشرة عن طريق تحديد فيما إذا كانت نقابات العمال مشروعة أم لا في البلد، وفيما إذا كان حق الإضراب معترف به أم لا، (توجد مجموعتان، مجموعة ب = مغطاة ومجموعة د = غد مغطاة).
- د) الحق في المشاركة في الحياة الثقافية، يمكن قياس هذا للؤشر عن طريق حساب عدد مرات حضور أو استخدام أو المشاركة في النشاطات الثقافية السائدة في المجتمع، كالسينما والمسرح، والمتاحف، والمهرجانات والمناسبات الموسمية والكرنفالات، واللغة والتقاليد القومية.

م) الحق في التعليم وفي الخدمات الصحية. يمكن قياس هذا المؤشر على أساس جغرافي (التطابق بين نسبة تواجد هذه الخدمات في مختلف مناطق البلاد ونسبة السكان "Location Quotients"
 للقيمين في كل منطقة، أو عن طريق الحاصل المكاني كل منطقة، أو عن طريق الحاصل المكاني المجموعات الاجتماعية.

#### ٢) الحقوق المدنية والسياسية:

- أ) التحرر من التعذيب. يمكن قياس هذه المؤشرة بحساب عدد حالات التعذيب في بلد معين خلال فترة زمنية محددة (سنة واحدة على سبيل المثال). لقد أصبحت منظمة العفو الدولية جهازاً عالمياً تقريباً لجمع المعلومات حول هذا الموضوع بالذات. يمكن استعمال هذه المعلومات مثلاً. (عموعتى "ب" و"د").
- ب) التحرر من العبودية والعمل القسري. ويمكن قياسها عن طريق وجود العبودية
   والعمل القسري ام لا ومدى نطاق أنتشارهما. (مجموعتى "ب" و"د").
- ج) التحرر من الحبس بسبب الديون. يمكن قياس هذه المؤشرة بتعداد عدد الأشخاص المسجونين لهذا السبب. (عجموعتى "ب" و"د").
- د) حرية الآنتقال (والحركة) واختيار مكان الإقامة. يمكن اختيارها بالتأكد من وجود أو عدم وجود تقييدات على حرية الآنتقال (والحركة) وعلى اختيار على الإقامة، وعدد الأشخاص المفروضة عليهم هذه التقييدات (عموعتى "ب" و"د").
- ه) حرية الرأي والتعبير. يمكن قياسها بعدد الأشخاص الذين تجري عاكمتهم لأسباب متعلقة بآرائهم ("العناصر الهدامه" و"المنشقين" هما تعبيان سائدان هذه الأيام ليدلا على الأشخاص غير المرغوب فيهم والذين لهم آراء غير مرحب بها)، وبوجود أو عدم وجود الرقابة على النشاطات الفكرية المحلية ومدى اتساعها. (مجموعتي "ب" و"د").

#### ٣) حقوق الأقليات:

- أ) الحق في الدراسة بلغة الأم. وهذا المؤشر قابلة للقياس بواسطة نسبة عدد
   الأشخاص الذين يدرسون بلغتهم الأم إلى مجموع نفوس الأقلية في البلاد.
- ب) المواد المطبوعة، كالكتب والجرائد والمجلات وغيرها، بلغة الأم، يمكن قياسها عن طريق معرفة توفر أو عدم توفر هذه المطبوعات ومدى هذا التوفر. (مجموعتي "ب" و"د").
- ج) البرامج الإذاعية والتلفزيونية بلغة الأقلية (ومكان تواجدها). ويمكن قياسها بنفس الطريقة كما في الفقرة (ب) أعلاه وبواسطة نسبة الوقت المخصص للبرامج المتعلقة بشؤون الأقلية. (مجموعتى "ب" و"د").
- د) النشاطات الثقافية الأخرى، كالغناء والموسيقى والسينما والمسرح... الح من قبل الأقلية وبلغتها. ويمكن قياسها بنفس الطريقة كما في (ب) أعلاه. (مجموعتي "ب" و"د").
- د) مدى التقييدات على وسائل الاتصال (communications) عمرماً
   المتعلقة بالأقلية. وعكن قياسها كما يلى:
- القوائم السوداء: عدد الكتب والمطبوعات الأخرى والأغاني والموسيقى، سواء
   بشكل اسطوأنات أو أشرطة والمواد الأخرى المدرجة في مثل هذه القوائم.
- ٢ الحظر المفروض على استياد وتوزيع المواد العلمية والثقافية (مجموعتي "ب" و"د").
- ٣ عدد الأشخاص المقدمين للمحاكمة بسبب مشاركتهم في الفعاليات الثقافية أو ليازتهم مواد ثقافية (كتب، أشرطة، اسطوانات، ...الخ). (مجموعتى "ب" و"د").

العناصر أو المؤشرات المقترحة أعلاه من أجل ضمها إلى مكونة "حقوق الإنسان" هي مجرد إفتراحات أولية ومؤقتة تهدف إلى إظهار أن مثل هذه المكونة قابلة فعلاً للقياس. ولكن من المسلم به في نفس الوقت أن حجر العثرة في طريق ضمها إلى مستوى

المعيشة ليس عدم قابليتها للقياس، بل على العكس، هو عدم الإتفاق حول مضمونها الذي له عناصر أو أبعاد سياسية قوية ومهمة (١٤٤)

# مستوى المعيشة و"السيطرة على المصادر":

لقد اقترح يوهانسون بأنه ينبغي أن يتضمن أي مقياس لمسترى المعيشة، بالإضافة إلى الحاجات، مكونة تحسب حساباً لما يسميه تيتموس "السيطرة على المصادر". وحسب يوهانسون فإن الممارسات الحالية والتنظير الحالي اللذان يبنيان مستوى المعيشة على الحاجات فقط يواجهان مصاعب ومشاكل عديدة، مثل ماهية هذه الحاجات، وماهية وسائل إشباعها، ومتى تعتبر هذه الحاجات قد تم إشباعها. لذا يجزم بأنه قد وجد حلاً عن طريق تركيب مستوى المعيشة بلغة "سيطرة الأفراد على المصادر" (أو المصادر المتوفرة تحت تصرف الأفراد) أولاً، وبلغة إشباع الحاجات ثانياً. أما جدول المكونات التي يقترح ضمها إلى مستوى المعيشة هذا فتشمل: الصحة، وعادات الغذاء، والسكن، وظروف النمو والعلاقات العائلية، والتعليم، والإستخدام وظروف العمل، والمصادر الإقتصادية، والمصادر السياسية والراحة والإستجمام (٥٤)

ضم المصادر إلى مستوى المعيشة إلى جانب الحاجات يمكن إنتقاده على مستويين:

() إذا تم قبول ضم المصادر إلى مستوى المعيشة فيمكن عندئذ الاستفسار عن سبب (أو أسباب) حصر هذه المصادر بالمصادر الإقتصادية والسياسية. ففي حالة ضم المصادر الإقتصادية والسياسية فإن ذلك يفترض مسبقاً تواجد مجتمع، لهذه المصادر وظيفة (أو وظائف) فيه (إذ بالنسبة لروبنسن كروسو المعتزل لوحدة لا تعني هذه المصادر الإقتصادية والسياسية كثيراً). وفي حالة الإعتراف بأن مستوى معيشة الفرد يعتمد على المجتمع الذي يكون هذا الفرد عضواً فيه، المصادر الثقافية يجب إضافتها أيضاً (دعنى ضيق) واللغة والأيديولوجية. وجميع هذه العناصر هي مكونات للثقافة بعناها الواسع حسب التعريف المستخدم في

---- - کردستان ـ ترکبا

هذا الكتاب (٤٧). ويبدو أن من المناسب اقتباس غالتونغ مرة أخرى ضمن هذا الموضوع، إذ يؤكد غالتونغ أن "القوة البنيوية تصبح في الحقيقة جاهزة للعمل عندما تدخل أمة ما تحت جلد أمة (أو أمم) أخرى، وبذلك تصبح في وضع تقدر فيه على صياغة وقولبة طبيعة وأفكار ومشاعر تلك الأمة (أي باطنها) أو الأمم الأخرى" لأولئك الذين ينشرونها ويستخدمونها.

النظر إلى الموادر كمكونة المستوى المعيشة هي في الواقع طريقة أخرى للنظر إلى مكونة الحاجة — الإشباع. فمستوى المعيشة بلغة الحاجات ودرجة إشباع هذه الحاجات تنظر إلى الموضوع من زاوية كون المقصودين بمستوى المعيشة هم مستهلكون، أي متلقون للإشباع، في حين أن فكرة المصادر في مستوى المعيشة يعتبر المقصودين بهذا المستوى "منتجون" أو "فاعلون" ومستخدمون لهذه المصادر. وبكلمة أخرى فإن كلا الأسلوبين يؤديان إلى نفس النتيجة ولكن بشكل متوازي. لذا ضم كل من الحاجات والمصادر بشكل مكونات جمعية (أو تراكمية) بدلاً من مكونات متوازية المستوى المعيشة يدل ضمناً على الإزدواجية وعلى الحساب المزدوج لأوجه مختلفة لنفس العناصر. مثلاً إن درجة إشباع الحاجات المعبَّر عنها بمكونات التغذية والسكن والصحة والتعليم... الح لا تعتمد بشكل مباشر على (وليست عددة من قبل) مقدار السيطرة التي لدى الفرد — أو المجتمع — على المصادر الإقتصادية في المقام الأول، بل على المصادر السياسية والثقافية أيضاً. وإذا تم حساب إشباع هذه الحاجات (التغذية والسكن والصحة والتعليم... الح) أولاً ثم حساب المصادر الإقتصادية والثقافية والسياسية وإضافتها إلى حساب إشباع الحاجات، فإن النتيجة أو الحصيلة النهائية تظهر متضخمة، وسبب ذلك هو ما تسميه حسابات الدخل القومي "الحساب الملادوج" (المحدة)

إن وضعاً مشابهاً موجود، في الحقيقة، في حسابات الدخل القومي. فهذا الدخل عكن حسابه عن طريق حساب المدفوعات لعوامل الإنتاج، أو عن طريق حساب المصروفات (وهاتين الطريقتين لحساب الدخل القومي قد يقال أنهما متشابهتان لطريقة

-----

"إشباع الحاجات" في حساب مستوى المعيشة، حيث أن كلتيهما تنظرأن إلى الإنسان ك "مستلم سلبي" "أي غير فعال"، أو كمستهلك)، أو عن طريق حساب قيمة البضائع والخدمات النهائية المنتجة، (وهذه الطريقة تبدو مشابهة لطريقة "السيطرة على المصادر" في حساب مستوى المعيشة، حيث ينظر إلى الإنسان ك "فاعل"). (ليبسي وستاني، ١٩٦٦، ١٩٦٨).

لذا يمكن بأن "الحاجات" وإشباعها و"السيطرة على المصادر" هما أسلوبين أو طريقتين لحساب مستوى المعيشة، يمكن أن تكونا طريقتين بديلتين لقياس هذا المستوى، وبأنهما لا يمكن استخدامهما في آن واحد في نفس القياس بشكل مكونات مختلفة، إلا إذا تم الإيضاح مسبقاً بأنهما طريقتين بديلتين لحساب مستوى المعيشة وبأن إدخالهما في نفس قياس مستوى المعيشة سيؤدي إلى حساب مزدوج (٢٩١).

## حقوق الإنسان كإحدى مكونات مستوى المعيشة:

تستثني طريقة دريفنوفسكى "حقوق الإنسان" كمكونة لفهم مقياس مستوى المعيشة المقترع المعيشة. وكما ذكر ساك هذه المكونة كانت جزء متكاملاً من مستوى المعيشة المقترع في تقريري خبراء الأمم المتحدة لعامي ١٩٥٤ و ١٩٣١، وكذلك ضمن الاقتراحات المقدمة من قبل من قبل يوهانسون. وبما أن استثنائها يبدو مستنداً على "لا عملية" متسببة من قبل أو "وجهة نظر دولية"، وهذا تبرير غير مقبول من وجهة النظر العلمية. وبسبب كون هذه المكونة ترضي المعايير المقررة لاختيار المكونات لمستوى المعيشة "ألما يمكن التعامل معها ضمن طريقة "الحاجات"، كما يمكن تناولها ضمن طريقة "السيطرة على المصادر" أيضاً. وكمصدر، حقوق الإنسان تمثل عناصر من صلب المصادر السياسية والثقافية، والتي تؤثر بدورها لدرجة عظيمة على المصادر الإقتصادية بنفس الطريقة التي تؤثر فيها المصادر الأخيرة على المصادر السابقة. أن الحرمان من حقوق الإنسان بلغة القوة بسبب كون توافرها يعني الوصول إلى قوة على النفس من بعض النواحي بلغة القوة بسبب كون توافرها يعني الوصول إلى قوة على النفس من بعض النواحي وقوة على الآخرين أيضاً، من نواحي أخرى، أي عارسة قوة مشتركة أو متبادلة. كما إنها يمكن، بالإضافة إلى ذلك، التعامل معها بأسلوب تجريدي أكثر وبلغة المساواة والعدالة والتي تبدو "قواعد مقبولة بشكل عام"، أو على الأقل تدعي جميع الجهات التي يهمها الأمر بأن مثل هذه المثل تكون جوهر ما تناضل من أجل تحقية.

# مقياس لستوى العيشة:

إحدى طرق قياس مستوى المعيشة بلغة حقيقية (وخاصة بكميات موضوعية) وبلغة إشباع الحاجات المادية وغير المادية لسكان المجتمع قد اقترحت من قبل دريفنوفسكي.

هذا المقياس يتكون من عدد من المكونات (أو المركبات)، كل منها يمثل طبقة متميزة من حاجات الإنسان وإشباعها يسهم في المستوى العام للأشياء الذي يعبر عنه معامل مستوى المعيشة. هذه المكونات تغطي مجمل حقل حاجات الإنسان، ولكن عددها قد ابقي محدوداً لأسباب عملية. التعبير الكمي عن هذه المكونات يجري بواسطة عدد من المؤشرات التي تمثل الحقائق الكمية (أو المتغيرات) لكل واحد من هذه المكونات، التي ترمي إلى تغطية العناصر المختلفة التي تكون هذه المكونات. وبما أن هذه العناصر كبيرة العدد، الإختيار بينها يصبح أمراً لازماً من أجل جعلها طيعة من ناحية القياس وجمع المعلومات. وبسبب كونها عناصر غير قابلة للمقارنة (لأن الوحدات المستخدمة في قياسها هي وحدات مادية ولذلك فهي مختلفة). لذا ينبغي تحويلها إلى معاملات (indexes)، أي إلى وحدات قابلة للمقارنة، هذه التحويل ينبغي أن يأخذ بنظر الاعتبار ليس فقط معدل قيمة المؤشرات المحسوبة بالنسبة للفرد بالعلاقة مع نقطة حرجة، ولكن أيضاً بين السكان (10)

يجري بعدئذ تحديد النقاط الحرجة. وهذه النقاط "يفترض إنها تمثل مستويات عيزة من إشباع الحاجات المعبر عنها بواسطة كل مؤشر". لا تعبر هذه النقاط عن درجة الإشباع، بل من المفترض إنها تعبر عن حالة الحاجات. يقترح دريفنوفسكي ثلاثة نقاط حرجة هي: "نقطة البقاء" (أي "مستوى المؤشر الذي عنده يستطيع السكان بصعوبة البقاء على قيد الحياة")، و"المستوى الأدنى" (أي "المستوى الأدنى للرفاهية"، الذي يشير إلى مستوى يمثل الحد الأدنى المقبول والذي تكون عنده الحياة مقبولة)، و"الإشباع

الكامل" (أي المستوى الذي يعتبر مرضياً بشكل كامل). ولهذه النقاط الحرجة خاصية اجتماعية وعنصر اجتماعي بالرغم من إنها قد تبدو موضوعية تماماً.

ثم يجري إدخال المعلومات المتعلقة بتوزيع المؤشرات بين السكان في حساب معامل مستوى المعيشة. تصبح مثل هذه المعلومات بدون أهمية لمستوى المعيشة عندما يكون التوزيع متساوياً بشكل تام. ولكن كلما زاد عدم المساواة في التوزيع كلما صغرت قيمة المعامل. هناك طرق عديدة لإدخال عامل التوزيع في المعامل. وإحدى هذه الطرق هي، حسب دريفنوفسكي، تقسيم مجمل سلسلة المؤشرات إلى "عدد من السلاسل الثانوية وتحديد عدد (أو النسبة المنوية ل) السكان الذين يتمتعون بإشباع الحاجات ضمن تلك السلسلة الثانوية". وكلما زاد عدد السلاسل كلما زادت دقة صورة التوزيع، والعكس بالعكس. وهذا الأسلوب لإدخال عامل التوزيع في المؤشرات يمكن التعبير عنه بواسطة منحنى لورينتس.

وعندما يتم الحصول على معامل لكل مؤشر، يمكن تجميع هذه المعاملات الجزئية "معامل مستوى المعيشة التكاملي،" أو يمكن استخدامها "كمجموعة من المتغيات غير التكاملية تمثل مستوى المعيشة". وإذا تم استخدام الأسلوب الأول، فإن مشكلة الثقل أو الوزن تظهر كعامل. وهناك طريقتين للتعامل مع هذه المشكلة هما، أولاً: عن طريق استخدام أوزان متساوية لكل مؤشر (وهذه الطريقة يفضلها دريفنوفسكي)، أي أن معامل كل مؤشر يحسب كوسط حسابي (أو وسط عددي) لمعاملات المكونة. وثانياً: عن طريق إستخدام أسلوب الأوزان الآنزلاقية التي تعتمد قيم المعاملات لكل مكونة، "فكلما كان المعامل منخفضاً كلما ينبغي أن يزداد وزن المكونة".

يتكون معامل مستوى المعيشة المقترح من قبل دريفنوفسكي من عجموعتين من المكونات (عددها سبعة مكونات) واثنتي عشر مؤشرة:

أولاً: عموعة الحاجات الأساسية التي لها المكونات التالية:

- ١) التغذية: وتتكون من ثلاثة مؤشرات هي:
  - intake)) السعرات الحرارية المأخوذة (intake).
    - ب) البروتين المأخوذ.
    - ج) نسبة السعرات الحرارية غير النشوية.
  - ٢) السكن: وتتكون من المؤشرات التالية:
    - أ) التسهيلات (أو الخدمات) السكنية.
  - ب) كثافة الإقامة (في الوحدات السكنية).
  - ج) الاستعمال المستقل للوحدات السكنية.
  - ٣) الصعة: وتتكون من المؤشرات التالية:
  - أ) إمكانية (أو مجال) استعمال المستشفيات.
- ب) إمكانية (أو مجال) استعمال العناية الصحية.
  - ج) مدى سعة النشاطات الوقائية.
  - ٤) التعليم: وله المؤشرات التالية:
    - أ) نسبة التسجيل في المدارس.
    - ب) نسبة التخرج في المدارس.
  - ج) نسبة عدد المعلمين إلى عدد التلاميذ.
- ثانياً: الحماية والبيئة: وتتكون من المكونات التالية:
- ١) الفراغ: وتتكون من مؤشرة "أوقات الفراغ" (أي الخلو من العمل).
  - ٢) الضمان: وتتكون من المؤشرات التالية:
    - أ) ضمان الفرد.

- --- کردستان ـ ترکیا

- ب) ضمان طريقة الحياة.
- ٣) البيئة: وتتكون من المؤشرات التالية:
  - أ) المواصلات.
    - ب) السفر.
- ج) الرياضة (المشاركة في الفعاليات الرياضية).
- د) النشاطات الثقافية (أشكال هذه النشاطات هي: الموسيقى والمسرح والسينما والفنون النظرية والقراءة).
- ه) البيئة الطبيعية (تتكون معايي البيئة الطبيعية من: الهواء والنظافة والطرق والإضاءة والمساحات الخضراء والعمارة والمناظر الطبيعية). (دريفنوفسكي، ١٩٧٠).

ولكن معامل مستوى المعيشة المقترح من قبل دريفنوفسكي يعاني من نقص جدي وهو استبعاد مكونة حقوق الإنسان من هذا المعامل. ويمكن سد هذا النقص بالأسلوب الذي اقترح سالفاً في الدراسة. أن إضافة مكونة حقوق الإنسان إلى قياس مستوى المعيشة المقترح من قبل دريفنوفسكي سيؤدي إلى تحسينه في الحقيقة وسيجعله في الوقت نفسه أكثر ملائمة في بيان الواقع الفعلى.

#### خلاصة:

لقد تم تحليل وتجميع الإطار النظري لهذه الدراسة المبنية بشكل رئيسي على فرضية ميدال القائلة، بأن كل مشكلة اجتماعية تتعلق بتغير معقد ومتداخل، تغير لولبي ومتراكم، وعلى فرضيته الأخرى القائلة بتدفق المصادر من الأقاليم والبلدان المتخلفة إلى الأقاليم والبلدان المتطورة، وبوجود عدم مساواة بين المجموعتين من البلدان والأقاليم (المتخلفة والمتطورة)، ووجود "آثار الاجتراف الخلفي" و"آثار الآنتشار". وقد أضيفت إلى هذه الفرضيات العلمية فرضيات علمية أخرى احتوتها كتابات كل من غالتونغ (نظريته الصغيرة للقوة)، وهيلهيرست (نظرية التخطيط الإقليمي)، بالإضافة إلى بعض التنظيرات حول "الأقليات" وموقعهم في المجتمع. لقد حان الوقت الآن لربط هذا الإطار النظرى بالقسم التجربيي من هذه الدراسة.

يبدأ القسم التجربيي (أو العملي) من هذه الدراسة بسره للخلفية التاريخية للأوضاع القائمة والاتجاهات السائدة في الإقليم (وفي تركيا في المسائل التي لها صلة بالإقليم). وستغطي هذه الخلفية التاريخية المحيط الذي يمكن ضمنه تقييم الشواهد الحالية وربطها ببعضها البعض.

يتبع هذا السرد للخلفية التاريخية تحليل لمصادر الإقليم — البشرية والطبيعية — وتدفقها إلى خارج الإقليم. سيتم تحليل المصادر البشرية للإقليم وتدفقها أو إنتقالها في فصل عنوانه "السكان و أنماط الاستيطان". اما مصادر الإقليم الأخرى وبضمنها المصادر الطبيعية فسيتم تحليلها تحت عنوان "إقتصاد الإقليم وتدفق مصادره". ومن المفروض أن يؤدي عرض الخلفية التاريخية قبل عرض الظروف والإتجاهات الحالية في الإقليم إلى توفيد الاستمرارية في شرح الموضوع وإلى إبراز التغييرات الحاصلة في ظروف الإقليم.

أما السياسة الإقليمية في تركيا فسيتم مناقشتها وتحليلها تحت عنوان "السياسة الإقليمية، المزعوم الإقليمية في تركيا". يهدف هذا الفصل إلى إكتشاف تأثير السياسة الإقليمية، المزعوم أن الدولة التركية تتبعها منذ بداية الستينات، وكيف أثرت هذه السياسة على الوضع والإتجاهات في الإقليم.

وستجري بعدئذ خاولة لتبيان، وليس حساب، بعض مكونات ومؤشرات ومتغيرات مستوى المعيشة السائد في الإقليم. وهدف هذه المحاولة هو جمع أكبر كمية من الحقائق الممكن ( الحصول عليها)، والتي لها صلة وثيقة بموضوع الدراسة، والتي سيتم تكملتها بشواهد وإنظباعات تساعد على إعطاء صورة أولية شاملة عن مستوى المعيشة في الإقليم. لقد تم وضع الفصل الخاص بمستوى المعيشة في نهاية الدراسة لأن مستوى المعيشة هو مظهر مشتق من المظاهر السائدة في الإقليم، إذ يعتمد هذا المستوى على الأبعاد الأخرى للإقليم، كإقتصاده ومصادره البشرية والطبيعية، وعلى الإهتمام المعطى له من قبل المركز، كما تعكس ذلك السياسة الإقليمية للمركز. كما أن مستوى المعيشة هو خلاصة ومؤشر لمستوى المعطى المعلى المعلى.

ثم يأتي إستنتاج وملحق في آخر الدراسة. يخدم اهدف إبراز الخصائص والمعيزات والإتجاهات (الأكثر صلة بالموضوع) في الإقليم واتجاهاتها في المستقبل، إضافة إلى (الخيارات) المتوفرة والتوقعات المستقبلية في الإقليم. اما الملحق يخدم غرض تعريف القارئ بالأكراد وتاريخهم وخاصة في الإقليم. والملحق هو في الحقيقة عرض مختصر جداً ولا يعطي صورة متكاملة أو كافية لتاريخ الأكراد. ولكن هذا النقص لا يعتبر نقصاً جدياً، لأن القارئ المهتم يستطيع زيادة معلوماته بالرجوع إلى الكتب والمقالات حول الأكراد والمدرجة في قائمة المصادر (الببليوغرافيا) في آخر هذا الكتاب.

ملحق (أ)

#### الإقليم:

المنطقة الجغرافية التي تشملها هذه الدراسة تقع في القسمين الشرق والجنوب الشرقي من تركيا. تتكون هذه المنطقة (التي يشار إليها في هذه الدراسة باسم "الإقليم") من الولايات ال ١٧ التي تتكون منها تركيا. هذه الولايات هي: اديمان، اكري (اغري)، بنغول، بتليس، دياربكر، الازيغ (العزيز)، ارزينجان، حكاري، ماردين، موش، سيعرت، تونجلي، اورفه، وفان. الإقليم منطقة جغرافية متماسة ومتواصلة ولها شروط طبيعية متشابهة بصورة عامة.

تبلغ المساحة السطحية للإقليم ١٥٧,١٣٧ كيلومتر (كم) مربع وتمثل ٢٠% من المساحة الكلية لتركيا. السمات السطحية (الطوبوغرافية) للإقليم هي سمات جبلية بشكل عمومي. أما سلاسل الجبال فهي وعرة وشاقة وعالية. يبلغ إرتفاع أعلى قمة جبلية في الإقليم ٥١٦٥ متراً (اسمها ارارات العظيم أو اكري "اغري" داغ). مصادر المياه في الإقليم غزيرة وتجري في الإقليم إنهار عديدة، أطولها نهر الفرات (الذي يبلغ طول الجزء الذي يجري في الإقليم ١١١٠ كم) ونهر دجلة (٣٢٥ كم في الإقليم) ونهر اراس (٤٤١ كم في الإقليم). كما أن هناك عدة بحيات في الإقليم، أكبرها بحية فان أو (وأن) البالغة مساحتها ٨٣٠ كم مربع وتقع على ارتفاع ١٩٦٩ م فوق مستوى سطح البحر. اما أكثر هذه البحيات ارتفاعاً فهي بحيرة باليك التي تبلغ مساحتها ٣٠ كم مربعاً وارتفاعها وارتفاعها ٢٠٢٠ م فوق مستوى سطح البحر.

للسهول الواقعة في الإقليم مناخ شبه استوائي، في حين أن لوديانها مناخ قاري. يتراوح المعدل السنوي لسقوط الأمطار بين ٥٠٠ملم و ١٠٠٠ملم ، اما الحد الأدنى

لسقوط الأمطار فهو ٣٠٠ملم في بعض المناطق والحد الأعلى ٢٠٠٠ملم في مناطق أخرى. لبعض أجزاء الإقليم، وخاصة المناطق الشرقية الجبلية، شتاء قارص وقاس تسقط خلاله الثلوج سقوطاً غزيراً. بلغت أعلى درجة حرارة سنوية مسجلة، على أساس إحصائيات من خمسة ولايات من ولايات الإقليم، ٤٢,٥ درجة منوية وأدنى معدل درجة حرارة سنوية مسجلة هي ٢٣,٥ درجة منوية تحت الصفر، أى أن الاختلاف بينهما

تغطي غابات الإقليم، حسب قاسملو، حوالي ١٣,٨٪ من مساحة الإقليم. وهذه الغابات هي غابات متفرقة وفي طريقها إلى أن تصبح أقل وأقل كثافة، دون أن تلقى الحماية والعناية من قبل الدولة، وهي تستغل بشكل غير إقتصادي جداً من قبل السكان كوقود وكعلف للمواشى، وخاصة المعز. (قاسملو، ١٩٦٥، ١٨).

هو ٧٦ درجة مئوبة.

وبالرغم من أن المسوح الجيولوجية قد توسعت وأصبحت أكثر نشاطاً في الفترة الأخيرة، (بسبب حاجة المركز إلى المصادر)، فإن الإقليم لم يجري تحرّيه بشكل شامل من هذه الناحية. اما المعادن المستخرجة لحد الآن فهي: النفط والكروم والنحاس والرصاص والخارصين (الزنك). أما التحري عن الغاز الطبيعي يجري بشكل نشيط. يحتوي الإقليم، بالإضافة إلى هذه المعادن، على معادن أخرى، مثل خامات الحديد والليجينت (نوع من الفحم الحجري) والمنغنيز بكميات تجارية.

بقدر تعلق الأمر بهذه الدراسة فإن إقليم إيجه يشمل الولايات التالية: جنككلا، باليكشير، مأنيسا، ازمير، موغوا، دنيزلي، بوردور، وايسبارتا. (الإشارة هنا إلى إقليم يقع في غرب تركيا سيشار إليه مراراً في هذه الدراسة لأغراض المقارنة).

# ملحق (ب) ملاحظة حول الإحصائيات التركية:

الإحصائيات المستخدمة في هذه الدراسة هي إحصائيات تم الحصول عليها في أغلب الأحيان من الإحصائيات الرسمية التركية. ينبغي النظر إلى هذه الإحصائيات كمقادير وكميات تقريبية تشير إلى إتجاهات عامة وليس كأرقام دقيقة. الإحصائيات والطرق الإحصائية التركية هي موضع نقد كتاب عديدين. وفيما يلي بعض الأمثلة التي تشير إلى بعض هذه الآنتقادات التي قد تكفي لتوضيح ذلك.

- 1) الإحصائيات المتعلقة بالخدمات الصحية في الإقليم، كعدد الأطباء وأطباء الأسنان... الخ، المدرجة في "الإحصاء السنوي ١٩٦٠\_١٩٦٠" وفي "الكتاب السنوي الإحصائي ١٩٦٨"، هي إحصائيات متضاربة لنفس السنوات. فعلى سبيل المثال، يعطي المصدر الأول عدد الأطباء (أخصائيين وعامين) في الإقليم عام ١٩٦١ على أنه (٣٢٠) طبيباً، في حين أن المصدر الثاني يعطيه على أنه (٣٣٥) طبيباً لنفس العام.
- ٢) ل. أ. كابريو يعترف في كتابه "صحة الجنس البشري" بوجود أخطاء كبيرة في الإحصائيات التركية المتعلقة بموظفي الصحة، ويؤكد بأن "دراستين إحصائيتين رئيسيتين قد أكملتا بشكل مفصل، إحداهما حول الأطباء والأخرى حول المضمدات والقابلات.. تظهر هذه الأرقام أخطاء فاحشة تتراوح بين ٣,٦% و٣٢% للعاملين في المهن الصحية القابلة للتعداد بشكل أسهل. أن مثل هذه الأخطاء قد تسبب أخطاء في النخطيط الصحى والطبي". (صحة الجنس البشري، ١٩٦٧).
- ٣) أجبر (ف. دبيليو. فري) على ترك أجزاء من بحثه بسبب "الافتقار" إلى الإحصائيات حول الأكراد، في حين أن إحصائيات مشابهة عن بقية السكان متوفرة بسهولة. وهذه حقيقة يمكن ملاحظتها من الجملة التالية: "إن استحالة البحث في تمثيل الأكراد (في الجمعية الوطنية التركية) مسألة مخيبة على حد سواء. ففي حين يمكن

القيام ببعض الاستدلالات العلمية لحد جيد حول الخلفية الكردية لعدد من النواب، معلومات أساسية موثوقة لا يمكن الحصول عليها (يفتقر إليها)، إلى درجة أنني لم أستطع متابعة البحث لدرجة مفيدة". (فرى، ١٩٦٥، هامش ٢٣، ١٤٧).

- ٤) تلاحظ إي. هيرش عند مناقشة (أو تحليل) دراستها حول دخل وتكاليف الزراعة في أواسط أناضوليا، بإنها "وجدت العينة تتضمن أرقاماً كبيرة لا تمثل الواقع للمزارع الكبيرة. والظاهر أن سبب ذلك هو أن العديد من العدادين قد وضعوا احترام الثروة والمنزلة فوق المبدأ العلمي للاختيار العشوائي". (هيرش، ١٩٦٦، ١٣٣).
- 6) يلاحظ دبيليو. سايندر "، بأن هناك إختلاف في الرأي داخل الإدارة التركية حول (تقديرات وتائر النمو)، ولكن ليس هناك شيء على جدية النزاع حول المستوى المطلق للنشاط الاقتصادي. فمعهد الدولة للإحصائيات (مدا) مسؤول عن نشر الحسابات القومية. ولكن منظمة الدولة للتخطيط (مدت) تستعمل تقديراتها الخاصة. أن الفرق الرئيسي، ليس الفرق الوحيد بأي حال من الأحوال، ينشأ عن تقبير القيمة المضافة في الزراعة، التي يعلنها "مدا" رسمياً هي أعلى بحوالي ١٠٠٪ من رقم "مدت". تتبنى "مدت" بصورة عامة وتائر النمو المخمنة من قبل "مدا"، وهذه مساومة مشكوك في نتيجتها في ظل هذه الظروف، وتعترف بأن وتائر النمو تحتوي في الواقع على بعض الأخطاء في القياس لا أهمية لها. (سايندر، ١٩٦٩، هامش ١٧٠).
- ٣) يؤكد م. د. رفكين بأنه "من الصعوبة بمكان الوثوق من كون المعلومات الإحصائية في بلد مثل تركيا، حيث تعمل الإحصائية في بلد مثل تركيا، حيث تعمل الخدمات الإحصائية منذ سنوات عديدة. لذا حاولت، حسب الإمكان، استخدام أرقام إجمالية لتدل على مقادير وعلاقات عامة. ويجب تخذير القارئ بأن ينظر إلى الأرقام المعروضة هنا كتقديرات تقريبية، في المقام الأول، للكميات والإتجاهات المطروحة وليس كمقايس دقيقة". (ريفكن، ١٩٦٥، ٣).

- - - کردستان ـ ترکیا

# الفصل الثاني *الخلفية التاريخية للأوضاع القائمة والإتجاهات الحالية في الإقليم*

کردستان ـ ترکیا - --- ---- -----

أصبحت مشاكل التخلف والتطور أكثر جلاء وحدة، وحظيت لذلك بإهتمام، بعد الحرب العالمية الثانية. نشأت هذه المشاكل في أعقاب التحول في الإقتصاديات الغربية إلى النظام الرأسمالي، وبصورة مؤكدة بعد الثورة الصناعية. بدأت البلدان المتطورة الآن منذ الثورة الصناعية بعملية تدريجية ولكن مثابرة، هي عملية دمج العلم والتكنولوجيا في بنية مجتمعاتها بشكل عام وفي وسائل الإنتاج والقوى العاملة، أي قوى الإنتاج بشكل خاص، في حين بقيت البلدان المتخلفة حالياً متكيفة مع متطلبات "التكنولوجيا" القديمة وأنفصام قوى الإنتاج عن العلم والتكنولوجيا. لقد أدت هذه العملية بشكل تدريجي إلى خلق التفارتات بين المجموعتين من البلدان وإلى النزوع المستمر نحو إتساع هذه التفارتات منذ ذلك الحين.

ومن أجل توضيح بعض أسباب ماتحت التخلف في الإقليم والتخلف في تركيا بشكل صحيح وعقلاني، فإن الشواهد والملاحظات، أي الواقع بدلاً من العقائد والإفتراضات المسبقة، ستُعطى أقصى درجات الأولوية والإهتمام. سيجري هذا بطبيعة الحال ضمن الإطار النظري الذي تم عرضه في الفصل الأول من هذه الدراسة. وبما أن "الواقع يبدأ بالتاريخ"، كما يؤكد ر. ج. تيتموس (تيتموس، ١٩٧١، ٩٣) يصبح من الضروري تحليل الجذور التاريخية للأوضاع القائمة في الإقليم وتركيا.

تحليل ماتحت التخلف لا يمكنه أن يعكس عمل الواقع إن لم يجر ذلك ضمن نطاق المنطقة الجغرافية الأكبر والكيان السياسي الذي يشكل الإقليم (ولايزال) جزء منه لحقبة زمنية طويلة، أي الإمبراطورية العثمانية أولاً ثم الجمهورية التركية منذ الحرب العالمية الأولى.

سيتم تنظيم طرح الجذور التاريخية لماقحت التخلف والتخلف كما يلي: سيجري أولاً إدراج المميزات الأساسية البارزة للنظام الإقتصادي — الإجتماعي — السياسي للحقبة العثمانية بشكل مختصر. هذا الإدراج لهذه المميزات هو بسبب أهميتها الحاسمة كعوامل داخلية معوقة لعملية التطور في الإقليم وفي تركيا. وستتم ثاني مناقشة تفصيلية

نوعاًما ما لتغلغل البلدان المتطورة في الإمبراطورية العثمانية واقتصادها ثم السيطرة عليهما، وستقسم هذه المناقشة إلى ثلاثة أقسام هي: (أ) الفترة من القرن السادس عشر، حتى القرن التاسع عشر هذه الحقبة التي شهدت التغلغل التدريجي في اقتصاد الإمبراطورية العثمانية من قبل البلدان المتطورة. (ب) الفترة من القرن التاسع عشر. حتى الحرب العالمية الأولى، هذه الحقبة التي جرت خلالها سيطرة البلدان المتطورة على الإمبراطورية العثمانية. و(ج) الفترة منذ الحرب العالمية الأولى وحتى بداية (الستينيات). وسيجرى ثالثاً تحليل الخلفية التاريخية لماتحت التخلف في الإقليم لوحده.

المميزات الأساسية البارزة للنظام الاقتصادي — الإجتماعي — السياسي العثماني: هناك بشكل أساسي ثلاثة وجهات نظر بخصوص طبيعة البنية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية بصورة عامة، ونظام ملكية الأرض بصورة خاصة في العهد العثماني. ووجهات النظر هذه هي بشكل مختصر جداً ما يلي:

- أ) كون النظام كان بشكل أساسي نظاماً شبيهاً بالنظام الإقطاعي (٥) الأوربي الغربي
- ب) كون النظام كان يختلف بشكل أساسي عن إقطاعية أوربا الغربية في بعض السمات المهمة، ولكنه مع ذلك كان نظاماً فيودالياً (٥٢)
- ج) كون النظام يتميز بسمات وخصائص محددة تميزه عن الإقطاعية الأوربية الغربية وعن الأشكال الأخرى من الإقطاعية. وتعطي وجهة النظر هذه إسماً خاصاً إلى هذا النظام للدلالة على كينونة مستقلة (١٥٠، ٥٠) ويسمى النظام باسماء مختلفة هي: "النمط الآسيوي للإنتاج"، و"المدنية الهيدروليكية" (hydraulic)، و"المجتمع الزراعي الإداري" أو "الاستبداد الشرقي".

<sup>(</sup>و) يستخدم تعبير "فيودال" ومشتقاته في هذه الدراسة بدلاً من تعبير "اقطاعي" لوجود اختلافات أساسية بينهما.

۵۰۰ ۵۰۰ کردستان ترکیا

التعداد التالي للميزات الأساسية البارزة للنظام العثماني سيظهر بأنه كان يختلف بشكل أساسي عن الإقطاعية الإوربية الغربية، بغض النظر عن التسمية التي قد يختارها الكاتب له.

## وهذه الميزات والخصائص البارزة هي:

- 1) الدور المهيمن أو المسيطر للحكومة المركزية (أو الدولة) في الحياة الإقتصادية للمجتمع، كمتعهدة للمشاريع الاروائية و/ أو كمنظمة لتوزيع المياه وكمالكة لأغلبية الأراضي. وبذلك نتجت مركزية القوة (السلطة) والطبيعة الاستبدادية لهذه القوة (السلطة). (راجع على سبيل المثال ماركس، ١٩٦٤، وفينفوغيل، ١٩٦٧، ولامتون، ١٩٦٨، ٨٠٠ وكوك، ١٩٧٠، ٢٠٩١).
- Y) هيئنة الجماعة على الفرد. ونادراً ما كان للفرد وجود مستقل عن الجماعة (Community) سواء كانت العائلة أو العشيرة أو القرية أو الطائفة (التجارية أو الصناعية). أدى هذا الواقع إلى إنعدام المبادرة في الحقول الإقتصادية والاجتماعية من قبل الأفراد، والحطر العملي الذي أنطوى عليه أخذ المبادرة من قبل الأفراد (راجع على سبيل المثال روبنسون، ١٩٦٨، ٥٨ و ٢٠، ولويس، ١٩٦٨، ٣٣ ـ ٣٤، وماركس،

٤) لجوء الحكام المركزيين وأحيأناً الحكام المحليين أيضاً إلى مصادرة الممتلكات العائدة للأفراد في المدن والأرياف بشكل إعتباطي وحسب نزواتهم وأهوائهم. وكانت هذه المصادرات شيئاً شائعاً وجعلت حتى حق الإستعمال وحق الحيازة في نظام ملكية الأرض حقاً غير مضمون. (راجع على سبيل المثال لامتون، ١٩٦٩، ولويس، ١٩٦٨، ١٩٧٨، ولي، ١٩٧١، ١٩٧١، وجريدة التآخى، ١٠ تشرين الأول ١٩٧٢).

- ۵) كانت الضرائب والقيم المفروضة عليها هذه الضرائب تفرض وتجري على شكل مبالغ إجمالية، وغالباً ما كانت تجبى من سكان قرية بأجمعهم أو على ولاية بأكملها. كانت الضرائب تفرض على الأرض ومنتجات الأرض والماء والمناجم. اما قيمة الضرائب المقدرة فكانت عادة قاسية، كما إنها زيدت من حين لآخر بمختلف الأساليب. كما أن نفس الضريبة كانت تفرض عدة مرات متتالية خلال نفس السنة. (راجع مثلاً لامتون، نفس الضريبة كانت تفرض عدة مرات متتالية وفيشر، ١٩٦٨، (راجع مثلاً لامتون).
- ٣) الغزوات والفترحات والحروب المتكررة قد أضعفت اقتصاد الإمبراطورية العثمانية وولايتها وسببت العديد من الإضطرابات والإزاحات الإقتصادية والإجتماعية. وكانت لها آثار بعيدة المدى على الإمبراطورية وإقتصادها. ويجلب ماركس الإنتباه إلى الأهمية الحاسمة للحرب في الاقتصاد حيث يذكر "لاحظ على الأخص تأثير الحرب والفتوحات (في النعط الآسيوي للإنتاج)... في حين تكون هذه (الحروب والفتوحات) جزء جوهرياً من الظروف (الشروط) الإقتصادية للمجتمع نفسه، في روما على سبيل المثال، ا تقطع الرابطة الحقيقية التي يتكئ عليها المجتمع في البلدان الآسيوية". (ماركس، ١٩٦٤، ٩٨). أن الغزوات والفتوحات العديدة قد جلبت الدمار إلى المنطقة وأخلتها من سكإنها. (راجع مثلاً لامتون، ١٩٦٩، وبروكيلمأن، ١٩٦٠).

التعداد السابق للميزات والخصائص الأساسية للنظام الإقتصادي والإجتماعي والسياسى العثماني يشير إلى أن هذا النظام لم يكن مشجعاً ولا حتى مساعداً على

إحداث عملية التطور، وبأن هذه الخصائص شكلت عوائق وعقبات هائلة في طريق التطور. فحقوق الملكية والثروة لم تكن مضمونة، كما أن اللجوء المتكرر إلى المصادرة والإبتزاز والإغتصاب والضرائب القاسية قد شجعت على الاختزان (hoarding) والاسراف في الآنفاق. أما القانون والنظام وسلامة الفرد والملكية والأسواق فكانت غالباً مفقودة. وهذه عوامل أثارت الفوضى في نشاط التجارة والتبادل. كما أن أخذ المبادرة قد عوق، مما أدى إلى دوام الوضع القائم. التطور في ظل مثل هذه الأوضاع لم يكن مُكن التحقيق لأن التطور ينطوى على ويخلق التغيير. لقد تفاقم الوضع أكثر في الفترات الأخيرة من حكم الإمبراطورية العثمانية حيث بدأت عيزات جديدة للنظام القائم بالظهور بشكل أكثر وضوحاً. وأكثر هذه الميزات أهمية هي: (أ) النزوع الشديد إلى الإستهلاك بشكل مترف ومسرف وخيالي من قبل السلاطين والحكام الأقل منصباً (راجع لوتسكي، ١٩٦٩، ٢٦). و(ب) زيادة هائلة في البناء الفوقي للنولة. فكما يؤكد لويس "فالقصر والجهاز البيروقراطي والسلطة الدينية... وطبقة طفيلية من ملتزمي الضرائب (tax-farmers) وملاك الأراضي المتغيبين،" (بالإضافة إلى أن السلاطين العثمانيين منذ بداية القرن السابع عشر كانوا "سلسلة مذهلة من غير الأكفاء والمتفسخين وأشخاص ينقصهم الآنسجام والتكيف مع مجتمعهم"). كانوا عبئاً ثقيلاً على إقتصاد الإمبراطورية. (لويس، ١٩٨٦، ٣١و ٢٣ على التوالي).

ولكن العوامل الداخلية المعوقة لتطور الإمبراطورية والمناطق المكونة أجزاء منها لم يكن فاعلة لوحدها، وينبغي إضافة العامل الخارجي إليها. وهذا الواقع جعل إحتمالات وإمكانيات تطور الإمبراطورية أكثر خفوقاً من ناحية ولكنه شكل من ناحية أخرى حافزاً أو دافعاً خارجي المنشأ للنظام العثماني للتغير بإتجاه يمكنه من مواجهة التحديات الناشئة من نهضة (وسطوة) أوربا الغربية. وكان هذا العامل الخارجي هو التغلغل ومن ثم السيطرة على الإمبراطورية العثمانية من قبل البلدان المتطورة.

# التغلغل والسيطرة على الإمبراطورية العثمانية من قبل البلدان المتطورة:

# أ) منذ القرن السادس عشر حتى القرن التاسع عشر:

بدأ التغلفل في الإقتصاد العثماني من قبل البلدان المتقدمة عن طريق التجارة في وقت مبكر نوعاً ما منذ القرن السادس عشر. كان الإقتصاد العثماني يعاني خلال ذلك القرن من أزمات مالية واقتصادية عديدة، كانت لها آثاراً بقيت لوقت طويل، آثاراً نتجت عن "تدفق المعادن الثمينة من العالم الجديد (أمريكا الشمالية والجنوبية) التي وصلت إلى شرق البحر الأبيض المتوسط.. كانت الصدمة المالية (على الإقتصاد العثماني) لهذا التدفق المفاجئ للفضة الرخيصة الثمن وبكميات كبيرة من الغرب صدمة فورية وفاجعة، كما يؤكد لويس (لويس، ١٩٦٨، ٢٩). قامت السلطات العثمانية بتخفيض قيمة عملتها كإجراء لمواجهة تدفق الفضة، وقد أدى هذا التخفيض إلى خلق أزمة مالية بعيدة الأمد سببت للإمبراطورية والمناطق المكونة أجزاء منها أضراراً اقتصادية واجتماعية شاملة وواسعة. وكان من إحدى نتائج تخفيض قسمة العملة العثمانية أن أصبحت المنتجات الأولية العثمانية رخيصة جداً للتجار الأوربيين، وكنتيجة لذلك زادت صادرات الإمبراطورية العثمانية إلى هذه البلدان بشكل مطرد. ولكن من ناحبة أخرى أصاب الحرف البدوية والصناعات المجلبة تدهور مطرد. كما توسع إستيراد البضائع المصنعة من غرب أوربا بشكل مستمر وأدى إلى تدهور متزايد للصناعات المحلية وإلى توسع للإستيراد في أعقاب هذا التدهور. وكما يذكر لويس فإن "الضغط المالي والإضطراب الاقتصادي الذي زاد تأثيرهما المضاربة الواسعة النطاق والربا الفاحش، جلبا المعن والخراب إلى أقسام واسعة من (سكان الإمبراطورية العثمانية)". (لوس، ١٩٦٨، ٢٩).

لقد لرحظ هذا التغلغل في الإمبراطورية العثمانية وشخص فعلاً من قبل العثمانيين أنفسهم منذ بداية القرن السابع عشر (٢٥١). أقيمت مؤسسات هولندية وبريطانية في أجزاء عديدة من آسيا منذ بداية القرن السابع عشر، كما تم تحويل طرق مواصلات التجارة العالمية إلى البحار (كنتيجة للتقدم في العلم والتكنولوجيا، وخاصة في الملاحة)، وبذلك حرم العثمانيون من جزء مهم من تجارتهم.

وبالإضافة إلى ما سلف ذكره، الإمتيازات الأجنبية (capitulation)، أي الإمتيازات التجارية التي منحها السلاطين العثمانيين خلال القرن السادس عشر إلى فرنسا والبندقية وفلورنسا ونابولي وهنغاريا وبلدان أوربية أخرى، والتي تم إعادة تأكيدها خلال القرن الثامن عشر، كانت لها آثاراً مضرة كبية على التجارة العثمانية والاقتصاد العثماني وأدت إلى زيادة التبعية العثمانية لهذه البلدان. وبموجب معاهدة الإمتياز بين فرنسا والإمباطورية العثمانية الموقعة عام ١٧٤٠، على سبيل المثال، أعطي للفرنسيين الحق في السفر والتجارة في أي جزء من الإمباطورية العثمانية. وكان الفرنسيون وبضائعهم معفيين من جميع أشكال الضرائب عدا رسوم على الإستياد والتصدير مقدارها ثلاثة بالمائة على قيمة الاستياد والتصدير. كما تم الاعتراف بأن المثلين الرسميين الفرنسيين في الإمباطورية العثمانية يتمتعون بالسلطة القضائية على الموطنين الفرنسيين المتواجدين في الإمباطورية العثمانية، ولم يكن من المسموح به المواطنين الفرنسيين المتواجدين في الإمباطورية العثمانية، ولم يكن من المسموح به توقيف هؤلاء المواطنين إلا بعضور عمثل فرنسي رسمي. (فيشر، ١٩٦٨، ٢٥٠):

بعدها حصلت كل من إنكلترا والنمسا والأراضي المنخفضة، وبعد حين روسيا، على معاهدات مشابهة من الإمبراطورية العثمانية. مُنح عمثلو هذه البلدان لدى الإمبراطورية العثمانية امتياز بيع "البراءات" – أي "إشعار بتقليد منصب" (notice of investiture) – إلى المواطنين العثمانيين والتي تمنحهم نفس الإمتيازات التي كان يتمتع بها المواطنون الحقيقيون لهذه البلدان بموجب نصوص هذه الامتيازات الأجنبية. وهكذا أصبح جزء كبيراً من التجارة الخارجية للإمبراطورية

العثمانية بسبب هذه الأساليب خارج السيطرة الفعلية للحكومة العثمانية. وكان هؤلاء (أي مشتري هذه "البراءات" من العثمانيين) معفيين من الضرائب التي كان يجب على المواطنين العثمانيين الآخرين العاملين في هذا الحقل من النشاط الإقتصادي دفعها إلى الدولة. (فيشر ١٩٦٨، ٢٥٠). وبكلمة أخرى، سهلت هذه الإمتيازات الأجنبية تدفق المواد الخام العثمانية إلى البلدان المتطورة كنتيجة لآثار الإجتراف الخلفي للتوسع الإقتصادي في هذه البلدان الأجنبية.

وفي التحليل النهائي، كانت فترة القرنين السابع عشر والثامن عشر فترة تحلل بطيء وتدريجي ولكن تحلل متواصل في الإمبراطورية العثمانية وإقتصادها وتغلغل البلدان المتطورة في الإمبراطورية. وكان هذا التحلل وهذا التغلغل متشابكين ومتفاعلين مع بعضهما.

# ب) منذ القرن التاسع عشر حتى الحرب العالمية الأولى:

تحول تغلغل البلدان المتطورة في اقتصاد الإمبراطورية العثمانية إلى سيطرة فعالة خلال القرن التاسع عشر. لم يقع الإقتصاد العثماني تحت سيطرة هذه البلدان فحسب، بل وقعت الإمبراطورية كلها تقريباً تحت السيطرة عن طريق عدد من الصفقات المالية بشكل قروض. كما أن التجارة كانت الواسطة الأخرى لتحقيق هذه السيطرة، كما ولعب إستعمال القوة العسكرية أو التهديد باستعمالها دوراً بارزاً في فرض هذه السيطرة.

أصبحت مقاطعات الإمبراطورية العثمانية أسواقاً مفتوحة للبضائع المصنوعة في البلدان المتطورة، كما إنها أصبحت مصدرة للمواد الأولية إلى هذه البلدان. أي أن تدفق المصادر أصبح على نطاق أوسع. كما وأصبحت هذه المقاطعات، إضافة إلى ما سبق ذكره، أقل وأقل عزلة سياسياً عن هذه البلدان المتطورة.

- - کردستان ـ ترکبا

عقدت المعاهدة التجارية المسماة معاهدة بلتاليمان عام ١٨٣٨ بين الحكومة العثمانية وبريطانيا. وحسب نصوص هذه الإتفاقية تم السماح للتجار البريطانيين بإستياد البضائع إلى الإمبراطورية العثمانية ودفع رسم مقداره خمسة بالمائة حسب القيمة. أما بالنسبة للصادرات من الإمباطورية العثمانية، فقد سمح لهؤلاء التجار بتصدير البضائع العثمانية بعد دفع ضريبة مقدارها اثنى عشر بالمائة. (فيشر، ١٩٦٨، ٢٩٨). وقد حصلت كل من فرنسا والأراضي المنخفضة على إمتيازات شبيهة خلال نفس العام، يمثل ترقيع هذه المعاهدة بداية اتساع كبير في التجارة بين الإمبراطورية العثمانية من حوالى مليون باون استرليني عام ١٨٢٧ إلى أكثر من مليونين ونصف مليون باون استرليني عام ١٨٤٩ (أي بنسبة ١٥٥٪) أما إستيادات بريطانيا من الإمبراطورية فقد شملت المنتجات الزراعية والحيوانية مثل الموهير (وبر المعاز)، والصوف، والقطن والخراف والسجاد والافيون والكشمش (الزبيب) والتين. إندلعت في مطلع النصف الثاني من القرن التاسع عشر حرب القرم بين العثمانيين والروس. ومن أجل مواجهة التكاليف العسكرية المتزايدة لهذه الحرب تعاقدت الحكومة العثمانية مع العديد من بلدان أوربا الغربية للحصول على قروض مالية. وكانت شروط هذه القروض شروطاً مرهقة ومضرة بمالية وإقتصاد الإمبراطورية العثمانية: تم التعاقد على أولى هذه القروض عام ١٨٥٤ وبلغ القرض ثلاثة ملايين باون استرليني بسعر فائدة مقداره ستة بالمائة سنوياً. ولكن الحكومة العثمانية إستلمت في الواقع ٢,٤٠٠,٠٠٠ باون استرليني فقط حسبما يذكر لوتسكي. وقد تم "التفاوض" على القرض في لندن. بعد ذلك تم التعاقد على قروض جديدة أعوام ١٨٥٥، ١٨٥٨، ١٨٦٠، ٢٢٨١، ٣٢٨١، ١٨٧٥ (قرضين)، ٢٨٨١، ١٨٧٠، ١٨٧١، ١٨٧٧، ٣١٨١٠ ١٨٧٤ بشروط مشابهة لشروط العقد المبرم عام ١٨٥٤. (لوتسكي، ١٩٦٩، ٣١٩). بلغ المجموع الكلى لهذه القروض عام ١٨٧٤ حوالي ٢١٢ مليون باون استرليني في حين

إستلمت الحكومة العثمانية في الواقع، حسبما يذكر لوتسكى ١٢٠,٤٨٠,٠٠٠ باون

إسترليني فقط، أي مجرد ٥٦,٨ من القيمة الإسمية لهذه القروض. (المصدر السابق). في الفترة الواقعة بين عام ١٨٩٠ و ١٩٠٨ تم التعاقد على إثني عشر قرضاً جديداً بلغ عموعها ٤٥ مليون ليرة تركية. ومحلول عام ١٩١٤ بلغ المجموع الكلي للقروض الأجنبية على الإمبراطورية العثمانية ١٥٢,٣٠٠,٠٠٠ ليرة تركية (٥٧)

لقد أجبرت الحكومة العثمانية أحياناً على التعاقد على قروض مع بعض البلدان الأوربية حتى حين لم تكن هناك حاجة أو رغبة من جانب الحكومة العثمانية للتعاقد على قروض. فعلى سبيل المثال، عندما كان أحد رؤساء الوزارات (أو الوزير الأعظم) عانعاً في عقد قرض أو كان يمثل نوع من العرقلة في طريق عقد مثل هذا القرض كان يزاح من منصبه ويعين عله رئيس وزراء أكثر رغبة في عقد القرض. وكانت إزاحة وتبديل رؤساء الوزارات لفرض عقد القروض يتم أنجازه عن طريق تدخل الدبلوماسيين أو التجار الأجانب من أمثال بالمر، التاجر البريطاني الذي استخدم نفوذه وتأثيره لإحداث هذه الإزاحة وهذا التبديل لوؤساء الوزراء العثمانيين، حسب ما يذكر فيشر. (فيشر، ١٩٦٨) (٥٨)

لقد أدى التعاقد على هذه القروض إلى النتائج التالية: أولاً: التبعية المالية للإمجاطورية العثمانية إلى البلدان المتطورة. ثانياً: مثلت القروض تدفقاً للمصادر المالية، على الأقل في المدى الطويل عند دقع هذه القروض. ثالثاً: استعملت القروض كقوة للحصول على إمتيازات في مجالات أخرى، مثل بناء السكك الحديدية (كما أشير إلى ذلك أعلاه في الحاشية رقم ٥٧)، التي كانت نفسها واحدة من طرق امتصاص المصادر المالية العثمانية.

وكنتيجة وأثر لهذه القروض في أن واحد، أطلق العنان لأزمة مالية متنامية شعر بتأثيراتها في جميع أنحاء الإمبراطورية العثمانية. وكما يعبر عن ذلك فيشر، فإن (عبء الديون الأجنبية قد ترك في الخزينة مبالغ متضائلة لمواجهة مصاريف الحكومة. لقد لجأ الموظفون العثمانيون الذين لم تدفع رواتبهم إلى عمارسات فاسدة، في حين تبنت الحكومة

أساليب قاسية لفرض الضرائب لجمع المال للخزينة. لقد تم تشديد الخناق على المزارعين في كل مكان وتململت المحافظات بصبر يشوبه القلق. (فيشر، ١٩٦٨، ٢٠٨). وهذا الوضع يمثل حالة من تغيير في النظام. أدى عن طريق التسبيب اللولبي إلى حركة النظام بأكمله بإنجاه التغير الأصلي، بالرغم من أن التغير كان المقصود مواجهة التغيير. وبتعبير آخر، من أجل مواجهة تناقص وتضائل موجودات الخزينة من المال، الحكومة العثمانية لجأت إلى القروض من أجل مواجهة النقص المالي الحاصل. ولكن بدلاً من تغفيف المشكلة المالية القروض قد أدت في الحقيقة إلى جعل المشكلة أكثر حدة، أي إنها قد حركت المشكلة بإنجاهها الأصلي (أي إنجاه تعميق المشكلة وتحويلها إلى أزمة مالية) الذي سببتها حرب القرم. لم تتحرك المشكلة بالإنجاه الأصلي نفسه فحسب، بل حركت عمل النظام نحو الأسفل أيضاً. وهكذا كانت هناك حاجة إلى لجوء الحكومة العثمانية إلى أساليب قاسية في فرض الضرائب سببت مشاكل إضافية ذات طبيعة غير مالية، مثل التمردات، وأدت في النهاية إلى الإفلاس.

ولكن الإقتصاد العثماني كان يعاني قبل حلول زمن التعاقد على هذه السلسلة الطويلة من القروض، من أزمة اقتصادية تمثلت في اتجاه تضخمي. فعلى سبيل المثال، إنخفضت قيمة العملة العثمانية بالمقارنة مع الباون الاسترليني من ٢٣ عام ١٨١٤ إلى ١٠٤ ليرات عام ١٨٣٩ (أي أن قيمة العملة العثمانية بالمقارنة مع الباون الاسترليني قد أنخفضت بمقدار 6,3 مرات خلال ٢٥ سنة). كما أن قيمة العملة العثمانية قد غيرت ٢٧ مرة بالنسبة للمسكوكات الذهبية خلال فترة ٣٠ سنة من عام ١٨٠٨ حتى عام ١٨٣٨. وكما يؤكد لويس "آثار هذه التغييات على إقتصاد الإمبراطورية وعلى مستوى المعيشة (فيها).. كانت كالكارثة". (لويس، ١٩٦٨).

وعلى كل حال فإن الآثار الكلية لهذه الأزمات لم تكن متسارية في المناطق الجغرافية المختلفة من الإمبراطورية، أو بالنسبة لمختلف المجموعات الإجتماعية في المجتمع

العثماني. لقد وقع العبء الأساسي لهذه الأزمات على المزارعين وعلى المحافظات النائية. اما بالنسبة للحكام، كبارهم وصغارهم، م استمروا على حياتهم المترفة والمسرفة بشكل يفوق الخيال (٥٩).

أن ما يستحق الذكر هنا، أنه بالإضافة إلى القروض الأجنبية كانت هناك قروض داخلية من أجل مواجهة المصروفات المختلفة للدولة. أدى هذا الوضع إلى أن تسيد الأزمة المالية باتجاه أكثر حدة.

وفي النهاية حلت النهاية المحتومة. ففي شهر تشرين الأول ١٨٧٥ أعلن رئيس وزراء الإمبراطورية العثمانية بأن التزامات الديون الخارجية على الإمبراطورية لم يكن بالإمكان الإيفاء بها بكاملها، معلناً بذلك افلاس الدولة وعجزها عن الوفاء بديونها. يعتبر فيشر هذا الإعلان بداية "عهد جديد" من السيطرة الأوربية الواسعة على الإمبراطورية العثمانية "أطلق له العنان بعد سنوات معدودة". وكان من إحدى نتائج الأزمة المالية هذه تضييق "الكماشة الضريبية" على المحافظات عما نتج عنه "تمردات مفتوحة" في بعضها، ومن ضمنها الإقليم. (فيشر، ١٩٦٨، ١٣٢١). إن بعض أسباب إفلاس الدولة العثمانية كان التعاقد على القروض الأجنبية والتضخم المالي ومشاكل ميزان المدفوعات والناتجة عن التغلغل الأوربي في الإقتصاد العثماني، وخاصة بشكل قروض وضمانات كيلومترية. ولكن بالإضافة إلى هذه الأسباب، كانت العلاقات بين الإمبراطورية العثمانية وأوربا منذ القرن السادس عشر بشكل عام لغير صالح إقتصاد الإمبراطورية نتيجة التقدم في العلم والتكنولوجيا في أوربا، مثل اختراع البوصلة والتحسينات في الملاحة والتصنيع وزيادة القوة العسكرية بالإضافة إلى إكتشاف العالم الخديد.

كما يشير فيشر إلى ذلك فإن البلدان الأوربية الصناعية قد وجدت في بلدان الشرق الأوسط مصدراً لكل من المواد الغذائية والمعادن الخام، أي المنتجات الأولية، التي

أمكنها الحصول عليها مقابل تبديلها مع منتجاتها المصنعة. وكانت نتائج ذلك مدمرة للحرف اليدوية والصناعة في الشرق الأوسط.

وكنتيجة لذلك فإن "العديد من القرى الشرقية قد عانت من أزمة إقتصادية لم تتخلص منها أبداً، كما يؤكد فيشر". (فيشر، ١٩٦٨، ٢٢٩) (١٠٠). وهذا أثر آخر من آثار اللإجتراف الخلفي للتوسع في أوربا على الإقتصاد العثماني.

زادت إستيرادات الإمبراطورية العثمانية خلال فترة عشرين سنة، أي من عام ١٨٨٠ حتى عام ١٩٨٠ كما يوضع ذلك الجدول رقم (١) أدناه (١١):

جدول 1: الإستيرادات والصادرات العثمانية عام ۱۸۸۰ وعام ۱۹۰۰ بملايين الليرات التركية

| العجز | الصادرات | الإستيرادا<br>ت | السنة |
|-------|----------|-----------------|-------|
| 4,8   | ۸, ۵     | ۱۷,۸            | ۱۸۰۰  |
| ۸,٩   | 12,4     | 44,4            | 14    |

(المصدر: لوتسكى، ١٩٦٩، ٣٢٥).

لقد كانت العلاقات التجاربة بين الإمبراطورية العثمانية وأوربا مبنية على شروط غير متكافئة، شروطاً كانت في غير صالح إقتصادها. ويعتبر لوتسكي هذه العلاقات التجاربة ذات "طابع إستعماري واضح" (لوتسكي، ١٩٦٩، ٣٢٥). كما أن فيشر يعتبر إنها قد جعلت الإمبراطورية "مستعمرة لغرب أوربا" (فيشر، ١٩٦٨، ٢٩٩).

من الجديد بالملاحظة هنا أن التجارة الخارجية لوحدها لم تكن تحت السيطرة الفعالة للبلدان الأوربية فحسب، بل أن التجارة الداخلية أيضاً كانت تحت هذه السيطرة. لقد جعلت الامتيازات الأجنبية المشار إليها سالفاً مثل هذه السيطرة عكنة (٦٢)

إضافة إلى القروض والديون الخارجية، كانت الاستثمارات الأجنبية في الإمبراطورية العثمانية أسلوباً آخر للسيطرة على اقتصاد الإمبراطورية وتسهيل تدفق مصادرها إلى الخارج. وكانت الاستثمارات الأجنبية شبيهة بالديون العامة في الأساس. وبالإضافة إلى "الإستثمار الرأسمالي الأجنبي" في الديون العامة، كانت هناك عام ١٩١٤ استثمارات أجنبية تقدر بحوالي ٣٣,٤٠٠,٠٠٠ باون استرليني، مثل بناء السكك الحديدية (٣٩,١٠٠,٠٠٠ باون) والإستثمار الصناعي الحديدية (٣٩,١٠٠,٠٠٠ باون فقط). اما الإستثمار الأجنبي في "القطاع الصناعي" من اقتصاد الإمبراطورية العثمانية فكان يمثل مجرد ٨% من مجمل الإستثمار الأجنبي (عدا الديون العامة) في الإمبراطورية العثمانية، (لوتسكي، ١٩٦٩، ٣٢٩)

## ج) منذ الحرب العالمية الأولى إلى مطلع الستينات:

كان عدد المشاريع الصناعية في تركيا قبل الحرب العالمية الأولى مباشرة يقدر بحوالي ٢٨٢ مشروعاً، ٥٥% منها مقامة في العاصمة إسطنبول و٢٢% منها في أزمير. كان ٦٠% من هذه المشاريع لتعبئة المواد الغذائية ولصناعة الآنسجة. كانت غالبية هذه المشاريع عملوكة من قبل الأجانب أو الأقليات، مثل اليونانيين والأرمن واليهود.

اما عدد المشاريع التي كانت تملكها الدولة العثمانية، فكانت غالبيتها متعلقة بالتجهيزات العسكرية ومُقامة في اسطنبول وضواحيها. (رفكين، ١٩٦٥، ٣٢).

اما الإحصائيات الصناعية العثمانية لعام ١٩١٣ فتشير إلى أنه كانت في الإمبراطورية العثمانية ٢٦٩ مصنعاً تدار بالمكانن يعمل فيها ١٧٠٠٠ عامل. (ايرين، ١٩٦٣).

وعلى أية حال، فإن معظم المشاريع الصناعية التركية قد دمرت أو أصيبت بأضرار الميغة خلال الحرب العالمية الأولى و"حرب الإستقلال" كما أن الصناعيين من الأقليات المشار إليها أعلاه قد غادروا البلاد بعد هذه الأحداث. وبحلول عام ١٩٢٧ كانت الصناعة الحديثة غير موجودة عملياً في تركيا، وكان عجرد ٤٪ من مجموع المشاريع الصناعية القائمة يستخدم ١٠ عمال أو أكثر. (رفكين، ١٩٦٥، ٦٥).

كانت المصانع العثمانية التي تستخدم المكانن الحديثة عام ١٩١٣ تشغل ١٧٠٠٠ شخصاً وكان عددها ٢٥٢ مصنعاً. (رفكين، ١٩٦٥، ٢٠٢) ولكن روبينسون يشخص حقيقة تسبب الحرب و"حرب الاستقلال" في تدمير وتخريب أغلبيتها، إن لم يكن جميعها وفي إضعاف اليد العاملة في البلاد. كان هناك ٣٤١ مصنعاً ميكانيكياً في تركيا عام ١٩٢٣، ١٩٦٣).

بالرغم من أن الإحصائيات المذكورة أعلاه، المتعلقة بحجم "القطاع" الصناعي في الإقتصاد العثماني والتركي، تكشف عن بعض التناقض أو الاختلاف، كما إنها تبين أن التعابير المستخدمة تختلف نوها ما، الإستنتاج الذي يمكن إستخلاصه منها، هو أنه في بداية العهد الجمهوري في تركيا كان هناك عدد من المشاريع الصناعية أغلبها صغية وتفتقد إلى المكائن وقديمة ومقامة بصورة عامة في إسطنبول وضواحيها وإزمير وبكلمة أخرى، فإن ما يسمى بالشروط الأولية (راجع ايشيكاوا، ١٩٦٧، ٩٩ وما بعدها) السائدة في جميع أنها، تركيا لم تكن مختلفة في الأساس. وكما يعبر عن ذلك روبينسون "لم تكن هناك عام ١٩١٩ عملياً أية صناعة حديثة (في تركيا) باستثناء عدد ضئيل من المصانع والخدمات المعلوكة من قبل الأجانب في منطقتي إسطنبول وإزمير.." (روبينسون، ١٩٦٣، ٣٤). لذا فإن أي تفاوت أو عدم مساواة في توزيع

كردستان نركا - - - - -

المشاريع الصناعية في مختلف مناطق تركيا الآن ما هو إلا نتيجة للتطورات الحاصلة والسياسات المنفذة منذ بدء الحكم الجمهوري هناك.

لم يتم خلال العقد الأول من الحكم الجمهوري في تركيا سوى تحقيق القليل من التصنيع. ويؤكد عدد من الكتاب حول تركيا، بأن المجال قد ترك خلال هذه الفترة للقطاع الخاص لكي يبدأ بالتصنيع بتشجيع ومساعدة وإسناد الحكومة التركية. ولكن الحكومة أرغمت فيما بعد على التدخل والقيام بدور مباشر وفعال في عملية التصنيع بسبب فشل القطاع الخاص، وكإجراء لمواجهة الأزمة الإقتصادية العالمية في نهاية العشرينيات وبداية الثلاثينيات. (روبينسون، ١٩٦٣).

شهدت فررة العشرينيات إقامة عدد من البنوك المتخصصة في تركيا، مثل ايش بنك عام ١٩٧٤ (بنك يمتلكه القطاع الخاص أنشئ بتشجيع وحث من الدولة)، وبنك الصناعة والمناجم عام ١٩٧٥. وبالإضافة إلى ذلك، قانوناً يهدف إلى تشجيع الصناعة، في القطاع الخاص صدر عام ١٩٧٧ بهدف تشجيع المشاريع الفردية في حقل الصناعة عن طريق فتح تسهيلات كبيرة وإجراءات تشجيعية أخرى من قبل الدولة. ولكن "بعد أخذ كل هذه الأمور بنظر الاعتبار يبدو سليماً الاستنتاج بأن القانون قد شجع القليل نسبياً من الإستثمار الصناعي،" كما يذكر روبينسون. (روبينسون، ١٩٦٣، ١٠٦).

لذا تم تبني سياسة جديدة في مجال التطور الصناعي خلال الثلاثينيات. يشار إلى هذه السياسة الجديدة عادة باسم "إشتراكية الدولة"، والذي يشير إلى هيمنة الدولة في عملية التطور، والتي كانت تعني أنذاك التصنيع. (إلا أن هذه السياسة هي في الحقيقة "رأسمالية الدولة"). أدت الأزمة الإقتصادية العالمية في العشرينيات والثلاثينيات، والتجارب السابقة إلى أنعاش أو إثارة "المشاعر المعادية للغرب وللرأسمالية" بين حكام تركيا. كما أن نجاح التجربة السوفييتية المجاورة في مجالي التخطيط والتصنيع لم تشجع هؤلاء الحكام على إشراك الدولة بشكل مباشر في إقتصاد البلاد فحسب، بل

أدت أيضاً إلى إقامة أو تبني ثلاثة خطط تطور إقتصادي، هي خطط أعوام ١٩٣٠\_١٩٣٠ و١٩٥٠\_١٩٥٠.

سطرت أسس السياسة الجديدة في بيان مصطفى كمال، رئيس الجمهورية آنذاك، المؤرخ في ٢٠ نيسان ١٩٣١ والذي تنص مادته الثالثة على ما يلي: "بالرغم من اعتبار العمل والنشاط الفردي الفكرة الأساسية، فإن مبادئنا الأساسية هي إشراك الدولة في المسائل التي تتعلق بالمصالح العامة والحيوية للأمة، خاصة في الحقل الإقتصادي، من أجل قيادة الأمة والبلاد إلى الرفاهية بأقصر فترة عكنة". (راجع لويس، ١٩٦٨، ٢٨٦).

تم فيما بعد توضيح هذه السياسة من قبل مصطفى كمال في خطاب له في معرض إزمير في آب ١٩٣٥ حيث بأن "نظام إشتراكية الدولة المطبق في تركيا ليس نظاماً مستنسخاً، عن وليس ترجمة لأفكار المنظرين الإشتراكيين التي بدأت بالظهور منذ القرن التاسع عشر. أن إشتراكية الدولة (التي نؤمن بها) تتبنى كأساس لها المبادرة الفردية والقابلية الشخصية، ولكن في نفس الوقت وبعد الأخذ بنظر الاعتبار جميع المتطلبات لأمة عظيمة وبلاد شاسعة، وحقيقة كون الكثير لازال يتطلب العمل، ا (أي إشتراكية الدولة هذه) تقوم على مبدأ وجوب تولي الدولة أمر العناية بالإقتصاد الوطنى". (راجم لويس، ١٩٦٨).

إعتبرت سياسة "إشتراكية الدولة" من الأهمية بمكان من قبل الحكومة التركية إلى درجة إنها أدرجت في دستور البلاد عام ١٩٣٧. (روبينسون، ١٩٦٣، ١٠٨).

حضرت خطة تنمية صناعية عام ١٩٣٣ وصودق عليها عام ١٩٣٤ وتم إتمامها عام ١٩٣٩. كان الهدف الأساسي للخطة إقامة عدد من المشاريع الصناعية بهدف التقليل من (أو التعويض عن) الإستياد. منح الإتحاد السوفييتي قرضاً مقداره ٨ ملايين دولار إلى تركيا عام ١٩٣٧ من أجل تمويل إقامة بعض المشاريع العائدة لتلك الخطة. كما تم التعاقد على قروض أخرى خلال الثلاثينيات هي: قرض أمريكي خاص عام ١٩٣٠

وقروض حكومية بريطانية عامي ۱۹۳۸ و۱۹۳۹ وقرض فرنسي وآخر ألماني عام ١٩٣٩. (روبينسون، ١٩٦٣، ١٠٧).

لم تجعل إشتراكية الدولة، والخطط الخمسية الإقتصاد التركي اقتصاداً عظطاً بأي state planning ) من الأشكال، حسبما تؤكد منظمة الدولة للتخطيط (organization) التركية، (والتي سيشار إليها من الآن وصاعداً بحروفها الأولية "مدت"). كانت الخطة الخمسية الأولى، على سبيل المثال، خطة تكنيكية تهدف إلى تزويد تركيا به "الصناعات الأساسية الكبيرة" كما تؤكد مدت. (مدت، ١٩٦٣، ١٠) بالإضافة إلى ذلك، سياسة التوزيع الجغرافي لهذه المشاريع التي تبنتها الحكومة كانت سياسة خاطئة، وكان الإقتصاد التركي، كما يذكر ثورينبرغ، شبيهاً بإقتصاد رأسمالي مدار بشكل سيئ، وجرى فيه تزويد أغلبية رأس المال من قبل الدولة. (ثورينبرغ، مدار بشكل سيئ، وجرى فيه تزويد أغلبية رأس المال من قبل الدولة. (ثورينبرغ، ٢٨٤٠).

كان في تركيا قبل بدء الحرب العالمية الثانية مباشرة ٤١٤ مؤسسة صناعية كبيرة، سبعة منها مقامة في الإقليم، وهذا العدد يمثل ١,٧% من مجموع هذه المؤسسات، في حين كان ١٥,٥% من المجموع مقاماً في منطقة ايجه.

وكمؤشر آخر، خلال فترة ٢٧ سنة من عام ١٨٩٦ إلى عام ١٩٢٣ "جرى إستثمار القليل.. في الإقليم الشرقي النائي.." أي في إقليم كردستان الذي يشار إليه هنا باسم "الإقليم"، كما يذكر ريفكين. (ريفكين، ١٩٦٥، ٧٠).

شهدت فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية بعض التوسع في القطاع الصناعي الإقتصاد تركيا. وكان هذا التوسع يعود إلى الإستثمار الأجنبي، خاصة الأمريكي، بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي. وقد جرى هذا الإستثمار غالباً في القسم الغربي من البلاد بالإضافة إلى العاصمة أنقرة وبعض المناطق الساحلية. يؤكد فيشر بأن المساعدات الأمريكية الكبيرة التي بدأت عام ١٩٤٧ كانت السبب الرئيسي للتطور الإقتصادي السريع في البلاد أنذاك. (فيشر، ١٩٦٨، ١٩١١). وبالرغم من أن فيشر

يشير إلى أن "الصناعة التركية غت بوثبات وقفزات" ويدعني بأن "الصناعات الجديدة المنشأة برأس مال أجنبي جزئياً بالمشاركة مع رأس المال التركي، كانت تنمو بسرعة في جميع أقاليم البلاد". (فيشر، ١٩٦٨، ١٩١١ بالتتابع) الشواهد والإحصائيات لا تبرر إدعاءاته بقدر تعلق الأمر بالإقليم.

إستلمت تركيا بين عامي ١٩٤٨ و١٩٦٧ مبلغ ٣٨٠٠ مليون دولار من الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها (١٩٠٠ مليون دولار مساعدات إقتصادية و٢٢٠٠ مليون دولار عون عسكري). (روبينسون، ١٩٦٨، ١٨٠٠). إلا أن تركيا خسرت ١٢١١ مليون دولار نتيجة العجز في تجارتها الخارجية. ويؤكد ايرين بأن "العون الأجنبي قد أنقذ تركيا من الإفلاس"، (ايرين، ١٩٦٣، ١٣٥٥).

يمثل تشجيع وتعزيز القطاع الخاص حجر الزاوية في السياسات الإقتصادية لمختلف الحكومات التركية منذ إقامة الجمهورية التركية، لأن الاعتقاد السائد بين حكام تركيا هو أن تشجيع وتعزيز القطاع الخاص سيمكن وسيسبب التصنيع السريع وعصرنة البلاد، أو كما إعتاد الكتاب الأتراك على تسميته به "التغريب" (أي جعل البلاد غربية السمة والثقافة. إلا أن هذه العقيدة قد أصيبت بالزعزعة في العشرينيات بسبب عوامل داخلية وخارجية (عاد على التجأت الحكومة بشكل وقتي كما يبدو إلى ما يسمى "إشتراكية الدولة"، التي إستمرت حتى نهاية الأربعينيات. وكانت هذه السياسة قد تركت تدريجياً منذ الحرب العالمية الثانية لصالح إعطاء مجال أوسع للقطاع الخاص.

تسبب القطاع العام في تركيا بشكل إجمالي في خلق حوالي ٤٠% من مجموع القيمة المضافة في الصناعة التصنيعية عام ١٩٧٢. ولكن خطة التطور الخمسية الثانية ١٩٧٨\_١٩٧٨ نادت بسياسة تشجيع "القطاع الخاص ليتولى أمر الصناعة التصنيعية في المدى البعيد". (التقرير السري رقم ١،١٩٧٢، ٢٧).

لقد اعتبر التخلي عن سياسة "إشتراكية الدولة" من قبل الحكومات التركية بعد عام ١٩٥٠ واحداً من الأسباب الرئيسية للأزمة الإقتصادية التي إتخذت شكل ميل تضخمي مزمن وعجز كبير في ميزان المدفوعات التي تواجه البلاد. وقد أدى ذلك بالإضافة إلى ظروف سياسية أخرى، إلى الآنقلاب العسكري لعام ١٩٦٠، وإلى إعادة الإعتبار إلى سياسة إشتراكية الدولة فيما بعد. لقد خلق النظام الجديد (منظمة الدولة للتخطيط) وأعطاها التوجيهات لرسم خطة تطور خمسية وأدخل في دستور البلاد تعديلاً ينص على أن التطور الإقتصادي والإجتماعي والثقافي ينبغي تحقيقه عن طريق خطط (إقتصادية) من الآن فصاعداً.

لازالت تركيا لحد الآن تابعة للبلدان المتطورة من الناحيتين الإقتصادية والعسكرية. وهذا وضع معترف به. فقد أكدت عجلة نيوزويك الأمريكية بأن تركيا هي "تابع عسكري وإقتصادي" للولايات المتحدة الأمريكية (نيوزويك، لا تموز ١٩٧٢، ٤٨). وهذه التبعية تشير إليها علاقات تركيا التجارية مع البلدان المتطورة، كما يظهر ذلك الجدول رقم (٢). وهذه العلاقات التجارية، كغالبية العلاقات التجارية بين البلدان المتخلفة والبلدان المتطورة، تتميز بصورة عامة بهيمنة الصادرات من المنتجات الأولية من تركيا وإستياد السلع المصنعة من البلدان المتطورة. لقد عاني ميزان المدفوعات التركي (ولايزال يعاني) من العجز منذ فترة طويلة من الزمن نتيجة تفوق الإستيادات على الصادرات. أما الشكل الثالث من التبعية، فهو العدد الكبير من العمال القادمين من تركيا (أو الذين يقدمون طلبات للعمل) إلى غرب أوربا.

جدول ٢: إستيرادات وصادرات تركيا مع عدد من البلدان المتطورة عامي المجموع. ١٩٦٧ و١٩٦٧ (بالنسبة المثوية للمجموع).

| الصادرات | الإستيادات | الصادرات | الإستيادات | البلد                         |
|----------|------------|----------|------------|-------------------------------|
| 14       | ۱۸         | ١٤       | ۳۱         | الولايات المتحدة              |
|          |            |          |            | الولايات المتحدة<br>الأمريكية |
| 17       | ٧٠         | 14       | 10         | ألمانيا الغربية               |
| ٧        | -15        | ١٣       | 11         | إنكلترا<br>إيطاليا            |
| ٧        | <b>Y</b>   | 14       | p          | إيطاليا                       |
| £A       | ۸۵         | 70       | 77         | المجموع                       |

العرض المختصر والتحليل السابق خلال فترتي الإمبراطورية العثمانية والحكم الجمهوري في تركيا يشير إلى، أن الاكتشافات العلمية والإختراعات والإبتكارات التكنولوجية قد أدت إلى تحسن في الملاحة البحرية. أدى هذا التحسن بدوره إلى تحول في الطرق التجارية من البر إلى البحر وإلى اكتشاف العالم الجديد. حرم هذا التحول الإمبراطورية العثمانية من جزء من تجارتها. كما أن إكتشاف العالم الجديد أدى إلى تدفق المعادن الرخيصة الثمن إلى الإمبراطورية العثمانية وسبب التضخم المالي وتخفيض قيمة العملة العثمانية.

وبسبب الظروف السائدة ضمن الإمبراطورية العثمانية نفسها، آثار الآغفاض في التجارة وتدفق المعادن الرخيصة الثمن قد سببا الإضطرابات في الإقتصاد والمجتمع العثماني. اما الإجراءات التي اتخذتها السلطات العثمانية لمواجهة هذه المشاكل والإضطرابات فقد أدت في الواقع إلى تسريعها. إذ أن تخفيض قيمة العملة العثمانية وتدفق المعادن الرخيصة أديا إلى التضخم المالي في الإمبراطورية العثمانية. أدى هذا

التضخم إلى تخفيض أسعار المواد الخام من الإمبراطورية العثمانية (إلى الخارج)، وبذلك ازداد تدفقها على نطاق أرسع إلى الخارج. كما أدى استياد البضائع الأجنبية إلى الإمبراطورية العثمانية إلى التدمير التدريجي للصناعة والحرف اليدوية فيها، وأدى هذا بدوره إلى زيادة إستياداتها. زيادة الإستياد والحرب أدتا إلى زيادة حاجة العثمانيين إلى القروض (الخارجية). كانت هذه القروض مرتبطة بشروط سهلت إلى حد أكبر تدفق المواد الخام من الإمبراطورية العثمانية وزيادة تبعيتها للبلدان المتطورة. جعلت هذه الأوضاع، بالإضافة إلى الامتيازات الأجنبية، الإمبراطورية العثمانية "نظاماً" (شبه) مفتوح. مباشرة في الإمبراطورية العثمانية. ولكن، وفي نفس الوقت، عرقلت عوامل فاعلة مباشرة في الإمبراطورية العثمانية. ولكن، وفي نفس الوقت، عرقلت عوامل فاعلة ومؤثرة داخل الإمبراطورية العثمانية نفسها آثار الآنتشار لهذا التوسع في أوربا. وبكلمة أخرى فبالرغم من أن آثار الآنتشار قد أثرت في الإمبراطورية العثمانية لحد ما، الإستفادة الكلية منها قد أعاقت وعوقتها العوامل الداخلية (نوقشت باختصار في بلاستفادة الكلية منها قد أعاقت وعوقتها العوامل الداخلية (نوقشت باختصار في بداية هذا الفصل).

وعلى كل حال، فإن آثار الاجتراف الخلفي للتوسع في أوربا وآثار الآنتشار لهذا التوسع لم يكن لهما تأثيراً متساوياً في جميع مناطق الإمبراطورية العثمانية. حوّلت غالبية آثار الإجتراف الخلفي من مركز الإمبراطورية العثمانية (إسطنبول وحواليها) إلى المناطق الأخرى من الإمبراطورية عن طريق الضرائب والإبتزاز والمصادرة وتمركز السلطة. بسبب كون الشعور بآثار الآنتشار يحصل عن طريق الإتصالات مع مركز (أو مراكز) التوسع بشكل عام، فإن المناطق ذات الإتصالات المباشرة والوثيقة مع مراكز التوسع هذه قد شعرت بآثار الآنتشار أكثر بكثير من المناطق النائية. وبما أن الإقليم هو منطقة نائية (بالنسبة لأوربا أنذاك) وله إتصالات قليلة ومتأخرة زمنياً مع أوربا، مشعر بآثار التوسع هذه عملياً. ومن ناحية أخرى جزء من آثار الإجتراف الخلفي التي شعرت بها الإمبراطورية العثمانية قد نقلت إلى الإقليم عن طريق العوامل المذكورة شعرت بها الإمبراطورية العثمانية قد نقلت إلى الإقليم عن طريق العوامل المذكورة

------ - کردستان ـ ترکیا

أعلاه. وهكذا يتوضح سبب أو أسباب الوضع الأسوأ للإقليم بالمقارنة مع المناطق الغربية من الإمبراطورية العثمانية. اما أثناء الحكم الجمهوري في تركيا فإن وضع الإقليم لم يشهد أي تغيير أساسي في الإتجاهات الرئيسية. لقد إستمر تدفق مصادر الإقليم وسهل هذا التدفق الإقليم، ودام التفاوت وعدم المساواة. لقد إزداد تدفق مصادر الإقليم وسهل هذا التدفق فتح الطرق وبناء السكك الحديدية وزيادة وتحسن قنوات المعلومات. لقد حصل مع ذلك تغيير في عتوى التدفق، من تدفق أساسه مالي إلى تدفق عتواه بشكل أوسع منتجات أولية، مثل المنتوجات الزراعية والمعادن الخام، وفي الآونة الأخيرة، اليد العاملة.

## جذور ما تحت - التخلف في الإقليم:

وقع الإقليم تحت الحكم العثماني خلال النصف الأول من القرن السادس عشر (بالإضافة إلى مناطق أخرى من كردستان، هي كردستان العراق وكردستان سوريا) نتيجة الحملات العسكرية المريرة مع الإيرانيين. لقد تركت هذه الحملات الإقليم في خزاب ودمار كبيرين، إلى درجة أن السلطان العثماني والحكومة العثمانية في ذلك الوقت واجهتا صعوبات كبيرة للعثور على شخص من أتباعهما "كان يرغب في القيام بالإلتزامات في هذه الأراضي التي دمرتها الحملات العسكرية المتواصلة" كما يذكر بروكيلمان، ١٩٦٠، ٢٩٥١).

خلال الفترة التي بدأ فيها التغلغل الأوربي في الإمبراطورية العثمانية، أي خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر، كان العثمانيون أنفسهم يبحثون عن الطرق التجارية التي كانت تمر آنذاك في الإقليم والتي كانت وتنقل فيها إحدى المواد التجارية المهمة في ذلك الوقت، وهي الحرير. كانت القوافل الناقلة للحرير تأتي من إيران، التي كانت مصدراً رئيسياً للحرير عندئذ وتذهب إلى إسطنبول مروراً بأرضروم بعد قطعها منخفض الفرات، ولكنها كانت أحياناً تتبع طريق تبريز (إيران) مروراً بتبليس ودياربكر وبيرجيك (في اورفه) وحلب (سوريا) — التي كانت أنذاك مركز التعامل

للعديد من التجار الأوربيين. (اينالجيك، في كوك، ١٩٧٠، ٢١١، وستينسفكورد، ٢٩٧، ٣١١، وستينسفكورد،

تشير المصادر التاريخية المتوفرة (والتي هي في الواقع نادرة نسبياً) والمتعلقة بالإقليم، إلى أن الزراعة في الإقليم كانت في بداية القرن السابع عشر زراعة مزدهرة إلى حدما. وكانت مدنها في حالة نشاط والتجارة والحرف اليدوية والنشاطات الثقافية نامية ومزدهرة وفن العمارة والمدنية (urbanism) والطب والتعليم والحرف متطورة، وكان التجار من الإقليم "علكون رؤوس أموال كبيرة" وكانت لهم "علاقات تجارية مع بلدان أجنبية". كما كتب الجغرافي التركي أولياء جلبي، الذي زار الإقليم خلال تلك الفترة (نقلاً عن فانلي، ١٩٧١، ١٩١١). (ربا بالغ أولياء جلبي في وصف الإقليم للإمباطورية).

لكن هذا الإزدهار والتطور النسبي بالمقارنة مع المناطق المجاورة في ذلك الوقت توقف (أو أوقف) بسبب الغزو العثماني وما نتج عنه من نتائج إقتصادية، وبسبب الحرب الطويلة الأمد بين القوتين الكبيرتين في الشرق الأوسط أنذاك، وهما الإمبراطوريتين العثمانية والإيرانية، اللتان كانتا تخوضان حرباً كان الإقليم ميداناً أو ساحة لها. وبذلك تم قهر الإقليم وتحويله إلى منطقة نائية حدودية حاجزة تفصل بين هاتين القوتين الكبيرتين، بعد أن كان منطقة تتمتع بحكم ذاتي فعلي بالرغم من إعترافها بسيادة الحكام الأجانب عليها، وتغيير وضعها من الرفاهية النسبية إلى الفقر المدقم.

عانى الإقليم بعد أن أصبح جزء من الإمجاطورية العثمانية من جميع مشاكل ونواقص الحكم العثماني، مثل الضرائب القاسية ومصادرة الأموال والممتلكات والإبتزاز والإعتباطية وإنعدام النظام والأمن... الخ. بالإضافة إلى ذلك، عانى الإقليم من نفس الجور والأزمات التي كانت سائدة في الإمجاطورية العثمانية، والتي سببتها العوامل الخارجية التي نوقشت أعلاه (والتي قوت آثارها العوامل الداخلية). ولكن شهد

- - **کردست**ان ـ نرکبا

الإقليم، بالإضافة إلى ذلك، الضعف والآنحلال بسبب تحويله إلى منطقة حدودية حاجزة ونائدة.

بدأ الإقليم بتصدير المنتجات الزراعية خلال القرن التاسع عشر إضافة إلى المواشي ومنتجاتها ومنتجات الغابات بكميات لم يسبق لها مثيل. تضمنت الصادرات الصوف والجلود والبيض والأبقار والخراف والجوز الأسود والصمغ والقطن والسجاد (١٥٠) كانت هذه المنتجات تصدر أولاً إلى المدن العثمانية الكبيرة، مثل إسطنبول وحلب وكانت تباع هناك إلى المتجار الآنكليز وغيرهم من التجار الأجانب. (فيشر، ١٩٦٨، ٢٩٩)، وبكلمة أخرى فإن تدفق مصادر الإقليم إزداد من الناحية الكمية وكان يجري على مرحلتين، الأولى إلى المدن الرئيسية في الإمبراطورية العثمانية، والثانية من هناك إلى البلدان الأجنبة.

من الجدير بالملاحظة أن التجارة بين الإقليم بصورة عامة والأسواق الاجنبية (والعثمانية) كانت تجري من قبل تجار غير مقيمين (في الإقليم). كانت التجارة تجري بالنمط بتوسط تجار أتراك وفرس وأرمن وحتى روس. وكانت العمليات التجارية تجري بالنمط التالي: كان تجار الجملة المقيمون في اسطنبول وحلب وتفليس يشترون المنتجات من التجار الصغار المحليين (أي تجار الإقليم) مباشرة وأحياناً بواسطة وكلائهم من المنتجين المحليين، ويبيعونها في الأسواق العالمية. وبنفس النمط ولكن بشكل معكوس، كان التجار الصغار المحليين يشترون المنتجات الأجنبية لإشباع حاجات السوق المحلية بتوسط تجار الجملة الأجانب المقيمون في المدن العثمانية الكبيرة. (قاسملو، ١٩٦٥،

أدى توسع العلاقات التجارية الخارجية وزيادة الصادرات (أو تدفق المصادر) من الإقليم إلى تدفق النقود السائلة (ready money) إلى شريحة التجار الذين استعملوها لشراء الأبنية والأراضي. وهكذا فإن شريحة جديدة من التجار – مالكي الأراضي قد ظهرت وتكونت خلال هذا التطور. أي أن "طبقة" جديدة من ملاك

الأراضي ظهرت وتكونت وسيطرت على أكثرية الريف بواسطة شراء الأراضي والممتلكات وتقديم العروض للحصول على أراضي الطابو وإقراض النقود للفلاحين وملاكي الأراضي الصغار. أدى هذا التطور وهذه "الإصلاحات" التي قامت بها السلطات العثمانية (والتي أشير إليها أعلاه) إلى تحويل الفلاحين إلى مستأجرين عاصصين "بدون أية حقوق" أو إلى عمال زراعيين مأجورين (أي يعملون لقاء أجور عددة) أو إلى رعاة. و"بالإضافة إلى الضرائب الحكومية كان على الفلاحين دفع جزء من منتوجاتهم كإيجار، وكان عليهم أحيأناً تقديم خدمات شخصية أيضاً"، كما يؤكد لويس. (لويس، ١٩٦٨، ٤٥٠، ويؤكد قاسملو نفس الواقع، قاسملو، ١٩٦٥، ١٩٦٥).

يلاحظ مرة أخرى بأن تدفق "المصادر" لم يكن محدوداً على المستوى (أو النطاق) المكاني فحسب بل كان على المستوى الإجتماعي أيضاً. كما أن عدم المساواة الناتج عن هذا التدفق يلاحظ على المستويين هذين.

بالإضافة إلى هذه الأوضاع والتطورات، فإن السلطات المركزية العثمانية قد لجأت إلى المصادرات النزوية لممتلكات الأمراء المحليين والتجار وملاكي الأراضي من الإقليم. هناك معلومات متوفرة حول حالتين على الأقل من المصادرات الكبيرة التي قامت بها السلطات العثمانية في الإقليم (٢٦)

من الواضع أن الأوضاع والتطورات السائدة في الإقليم بقدر تعلق الأمر بعملية التطور كانت غير مؤاتية لدرجة أكبر من تلك السائدة في الإمباطورية العثمانية بشكل عام. لقد كانت مصادر الإقليم تتدفق منذ أن أصبح الإقليم جزء من الإمباطورية إلى المركز "الوطني" عن طريق التجارة والضرائب القاسية والمصادرة والإبتزاز. وإلى الخارج عن طريق التجارة. لقد شكل الإقليم مصدراً للواردات للخزينة المركزية منذ أن سيطر العثمانيون على الإقليم، سواء من الزراعة أو الصناعة أو التجارة. (اينالجيك في كوك،

m v m m

بالإضافة إلى ذلك، أصيب إقتصاد الإقليم، زراعة وحرف يدوية وصناعة، بأضرار بالغة بسبب الفتوحات والغزوات والحروب العديدة والمصادمات الداخلية التي كان الإقليم. مسرحها أو ميدإنها، (لقد نتج عن كل ذلك وقوع تشوشات "أو إضطرابات" إقتصادية وإجتماعية بقيت آثارها لفترة طويلة من الزمن)، وبسبب الآنفتاح على البلدان المتطورة عن طريق العلاقات التجارية.

أما ما تبقى من مصادر الإقليم من مدخرات (أو فائض) بعد هذه الحروب وهذا التدفق (عن طريق التجارة ومدفوعات إلى الخزينة والمصادرة والإبتزاز) فقد خزن أغلبيته (لتجنب المصادرة والنهب من قبل السلطات العثمانية). لقد وصل إقتصاد الإقليم إلى شبه توقف. أصبح إقتصاد الإقليم إقتصاداً راكداً يعاني من الضعف والذبول والآنحطاط.

كانت المحصلة النهائية لهذه التطورات ظهور ماتحت - التخلف في الإقليم والتطور النسبي في المراكز "الوطنية" للتوسع الاقتصادي، مثل اسطنبول وازمير (وفي مرحلة تالية، أنقرة أيضاً).

استمر تدفق مصادر الإقليم إلى المراكز "الوطنية" في تركيا ولازال مستمراً إلى يومنا هذا. الفرق الظاهر الآن هو أن هذا التدفق أصبح على نطاق أوسع بكثير من السابق بسبب فتح الطرق وبناء سكك الحديد والتحسن في المواصلات وقنوات المعلومات حول الإقليم. كما أن عدم المساواة بين الإقليم وهذه المراكز قد ازداد أيضاً بشكل ملحوظ. وجود وإستمرار هذا التدفق من الإقليم حقيقة يعترف بها المركز (وعمثله الدولة التركية نفسها).

تعترف مدت (منظمة الدولة للتخطيط) بأنه "حتى المبالغ الضئيلة المجمعة بصعوبة في الأقاليم المتخلفة (أي الإقليم) إجتماعياً وإقتصادياً تتدفق اليوم على الأقاليم المتطورة، بالإضافة إلى الأشخاص المقدامين (أي الضناعيين والتجار... الح

الناجحين). يزيد هذا التدفق من فقر هذه الأقاليم ويوسع الفروقات الكبيرة الموجودة بين الأقاليم المتطورة والمتخلفة (في تركيا)". (مدت، ١٩٦٣، ٤٩).

بالإضافة إلى كون عدم المساواة بين الإقليم والمراكز (الوظنية) كبيراً ويزداد إتساعاً وإلى تدفق المصادر من الإقليم إلى هذه المراكز، فإن المركز يتمتع بالإحتكار التام للسلطة (والقوة). وحسب "النظرية الصغيرة" لغالتونغ، التي أشير إليها سابقاً، فإن المركز في تركيا يتمتع بالقوة حقاً. فبالمقارنة مع الإقليم يتمتع المركز "بأحتكار أجهزة نشر الأفكار (أي الإعلام والتعليم وغيره)، ويسيطر على الحسنات والسيئات (أي المصادر الإقتصادية والقوة العسكرية). بالإضافة إلى ذلك، يمتلك إحتكاراً على وسائل المواصلات أيضاً.." (غالتونغ، ١٩٧٣، ٣٤).

وفي ظل مثل هذه الظروف. كان الإقليم هدفاً ضعيفاً للترة على الآخرين التي يمارسها المركز في تركيا. ولذا فإن الإقليم، بكلمة أخرى، غير قادر على عارسة قوة مقابلة (أو قوة معاكسة أو موازنة) لتحقيق توازن مناسب للقوى. كما أن الإقليم غير قادر على عارسة الضغط على المركز إلى أي حدّ عملي. لذا عارسة القوة (والله المحتلفة الله عني الحقيقة والواقع عارسة أحادية الجانب وبإنجاه واحد من قبل المركز. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإقليم يفتقد إلى القوة على النفس، أي أنه يفتقد إلى الحكم الذاتي (اوتونومي). وقد تم تحقيق هذا الواقع من قبل المركز خلال الفترة الزمنية الطويلة من الهيمنة التي خلقت درجة من الخوف بين سكان الإقليم (تم تحقيقه بواسطة الحملات العسكرية التأديبية العديدة صد الإقليم أثناء وفي أعقاب الثورات والقلاقل التي وقعت في الإقليم، أو في أجزاء منه بواسطة التهديدات العديدة والمتكررة المسندة بالقوة العسكرية الصادرة عن المركز) (١٧٠) ونوع من الخنوع (كنتيجة للحملات العسكرة التأديبية وإحتكار وسائل نشر الأفكار من قبل المركز واستخدامها لحلق أكباش فداء وترويج الآراء المقبولة "عن الأكراد وغيرهم" والعزلة) (٨٠٠ كما أن وسائل نشر الأفكار (الإعلام والتعليم) التي يُسيطر عليها المركز قد استخدمت بشكل منظم لإهانة اللغة والثامة والتاريخ وحتى الملامح الفيزيولوجية للأكراد، الأغليمة الساحقة من سكان الأثاقة والتاريخ وحتى الملامح الفيزيولوجية للأكراد، الأغلبية الساحقة من سكان والثقافة والتاريخ وحتى الملامح الفيزيولوجية للأكراد، الأغلبية الساحقة من سكان

الإقليم (١٩٠)، إضافة إلى التبعية عن طريق التغلغل إلى الإقليم من قبل المركز وعرقلته للتطور الإقتصادي والإجتماعي والثقافي والسياسي في الإقليم. وفي نفس الوقت عن طريق خلق (بواسطة أجهزة نشر الافكار "الإعلام" المتوفرة لدى المركز والنظام التعليمي في البلاد) الخدعة القائلة بأن سكان الإقليم سيصبحون "متمدنين" و"متغربين" (westernized) عن طريق واحد، وهو تركهم لأسلوب حياتهم، تركهم للغتهم ولثقافتهم وتقليد المركز (٢٠٠)

القراءة السابقة للموجز التاريخي للتطورات الحاصلة في الإقليم وفي تركيا والإمبراطورية العثمانية تشير إلى أن القوى المؤدية إلى تطور المركز (إسطنبول وفيما بعد أنقرة)، والتخلف في الإقليم كانت ولازالت فاعلة لحد الآن. وبالرغم من أنه من المكن القول بأن إسطنبول كانت تتمتع "بفوائد أولية" بسبب وقوعها على البحر أو بالقرب من طرق المواصلات البحرية وعلى مفترق الطرق بين آسيا وأوربا، إلا أن الدور الذي لعبته الدولة في تركيز النشاطات الإقتصادية والثقافية في إسطنبول لا يمكن إهماله دون الوقوع في أخطاء خطيرة. يبرز اينالجيك حقيقة قيام السلاطين العثمانيين بتقديم حوافز كبيرة إلى الحرفيين وأصحاب الأموال والتجار لإقامة (أو إعادة إقامة) نشاطاتهم في إسطنبول حين أصبحت عاصمة للإمبراطورية. وحاول هؤلاء السلاطين أحياناً فرض إجراءات عن طريق إصدار المراسيم لتحقيق ذلك. (اينالجيك في كوك، ١٩٧٠، ٢٠٧). وهكذا فإن "الحادثة (أو الصدفة) التاريخية" ( historical accident) و"الأفضلية الموقعية" (locational preference) وبعدها التكتل (agglomeration) والإقتصاديات الأخرى أدت مجتمعة إلى جعل إسطنبول المركز الصناعي والتجاري والثقافي (والسياسي) الرئيسي خلال فترة الحكم العثماني وخلال الحكم الجمهوري في تركيا. وقد أعيد تكرار "الحادثة التاريخية" في بداية القرن العشرين وبنجاح في أنقرة (بالرغم من أن النظام التركى فشل في تحقيق هدفه الآخر الرامى إلى تقييد وتقليل معدل النمو في اسطنبول.

# الفصل الثالث *إقتصاد الإقليم وتدفق مصادره*

کردستان ، برکبا – –

سيتم في هذا الفصل مناقشة وتحليل المكونات الرئيسية لإقتصاد الإقليم. وسيجري ذلك بتحليل مختلف الفعاليات الإقتصادية الجارية هناك. وسيتم تنظيم التحليل حسب "الأصل الصناعي" لهذه الفعاليات. وفي نفس الوقت سيجري تحليل تدفق مصادر الإقليم (إلى خارجه) المنتجة داخل الإقليم (خاصة المنتجات الأولية). تنظيم التحليل بهذا الشكل سيخدم غرضين، الغرض الأول هو عرض المكونات الرئيسية لإقتصاد الإقليم. اما الغرض الثاني فهو أن مثل هذا التنظيم سيسمح بتطبيق الوسائل التحليلية للقسم النظري. كما أنه سيمكن التحقق من درجة الآنسجام بين القسم النظري والقسم التجريبي من هذا البحث.

سيكون تنظيم مواد هذا الفصل كما يلي: أولاً: ستتم مناقشة وتحليل "الإنتاج الأولي" الذي يشمل الزراعة و"تربية المواشي". وسيتبع ذلك تحليل "الإنتاج الثانوي" الذي يشمل الصناعة والبناء والطاقة. وسيتم أخياً تحليل "الإنتاج الثالثي" والذي يشمل التجارة والنقل والمواصلات والطاقة والماء والصحة والخدمات الأخرى.

من المؤمل أن يساعد تنظيم مواد الغصل بهذا الشكل على تسهيل عرض وتحليل هذه المواد.

#### ١) الإنتاج الأولى:

سيتم هنا تحليل ثلاثة صناعات هي الزراعة وتربية المواشي والتعدين/ المقالع. من المهم ملاحظة كون الإنتاج الأولي يهيمن في إقتصاد الإقليم من ناحيتي إستخدامه لمعظم اليد العاملة في الإقليم وكونه المصدر الرئيسي لدخل السكان هناك. هيمنة الزراعة في إقتصاد الإقليم يعكس إحدى السمات العامة المتعلقة بالتخلف، وهي أنه كلما كان الإقليم (أو البلد) أكثر تخلفاً كلما كانت نسبة اليد العاملة في الزراعة أكبر والعكس بالعكس.

# أ) الزراعة (٧١):

النشاط الإقتصادي الرئيسي في الإقليم هو إلى حد كبير الزراعة، من ناحيتي كونها مهنة الأغلبية الساحقة من السكان الفاعلين (٧٢) وكونها المصدر الرئيسي للدخل. فمن مجموع السكان الفاعلين في الإقليم كان ٨٢,٩٪ يعملون في الزراعة عام ١٩٦٥، في حين كانت نسبة العاملين في الزراعة إلى مجموع السكان الفاعلين في بقية أنحاء تركيا ٨١,٩٪ في نفس العام. أي كان الفرق ١١ وحدة منوية ( point و (٧٢))

كانت مساحة الأرض المزروعة في الإقليم حوالي مليوني هكتار عام ١٩٦٦، وحوالي مليونين وربع المليون هكتار عام ١٩٦٩، ٨٣٪ منها مستخدمة لزراعة الحبوب، خاصة الحنطة والشعير، و٤٨٪ لزراعة البقوليات وخاصة العدس، و٢٦٪ لزراعة المحصولات الصناعية، و١٪ لزراعة الخضروات و٩٪ لزراعة العنب والفواكه (حسبت هذه النسب من مطبوعات معهد الدولة للإحصائيات "الذي سيشار إليه من الآن فصاعداً بحروفه الأولية مدا" ١٩٦٨ ب، ١٩٦٩ أ).

خلبة إنتاج الحبوب وقلة المحصولات الصناعية والخضروات، يشير إلى هيمنة المحصول الواحد على قطاع الزراعة وعلى إقتصاد الإقليم بشكل عام (أي إعتمادها على محصول واحد وتبعيتهما له)، وقلة دخل السكان الزراعيين وعدم التوازن في غذاء سكان الإقليم. يمكن مقارئة الوضع في الإقليم مع الوضع في إقليم ايجه الواقع في القسم الغربي من تركيا لإظهار مدى درجة هيمنة المحصول الواحد على القطاع الزراعي للإقليم. في إقليم إيجه (الذي بلغت مساحة الأراضي المزروعة فيه حوالي مليوني هكتار في عامي ١٩٦٦ و ١٩٦٩ كانت ٥٨٪ من الأرض الزراعية مزروعة بالحبوب، و٥٪ بالبقوليات و٥٢٪ بالمحصولات الصناعية، و٣٪ بالخضروات، و٩٪ بالعنب والفواكه الأخرى (حسبت هذه النعبة من "مدا" ١٩٦٨ ب و١٩٦٩ أ). ويمكن اعزاء جزء من المفروقات بين الإقليم وإقليم إيجه إلى الفرق في الظروف المناخية. ولكن غالبية الفروقات تشير إلى عدم المساواة في عملية التطور في الإقليمين.

جدول ١: نسبة الأرض المزروعة بمختلف المنتجات عام ١٩٦٩

| المنتوجات             | الإقليم         | إقليم ايجه     |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| الحبوب                | % <b>\</b> 4, • | %0 A, ·        |
| البقوليات             | %٤,٥            | % <b>0</b> ,·  |
| المعصولات الصناعية    | % <b>٢,٦</b>    | % <b>٢0</b> ,• |
| الخضروات              | %۱,٠            | % <b>t</b> ,•  |
| العنب والفواكه الأخرى | <b>%٩</b> ,•    | <b>%٩</b> ,٠   |
| المجموع               | %1,1            | %\··,·         |

تتصف الزراعة في الإقليم بأخفاض مستوى غلة وحدة الأرض المزروعة (والتي سيشار إليها بتعبير "غلة الأرض") بالنسبة لأغلبية المنتجات الزراعية، وخاصة الحنطة والشعير (المنتوجان الزراعيان الرئيسيان في الإقليم) بالمقارنة مع المستوى العام

في تركيا. كانت غلة الأرض (الغلة ∕ الهكتار) بالنسبة للشعير في الإقليم ٩٥٠ كيلو عام ١٩٦٧ و ٨٥٠ كيلو عام ١٩٦٧ كيلو في تركيا بصورة عامة عامى ١٩٦٧ و١٩٦٩.

أما بالنسبة للشعير فإن غلة الأرض كانت ١١٠٠ كيلو عام ١٩٦٧ و١٢٠٠ كيلو عام ١٩٦٩، في حين إنها كانت ١٤٠٠ كيلو في تركيا بشكل عام خلال نفس السنتين (٢٤٠). (حسبت النسب من "مدا" المصدرين السابقين).

جدول ٢: غلة الأرض الزراعية عامى ١٩٦٧ و١٩٦٩ (كيلو/ هكتار)

|      | بشكل<br>عام | تركيا | الإقليم | المنتوجات |
|------|-------------|-------|---------|-----------|
| 1979 | 1477        | 1979  | 1477    |           |
| 140. | 140.        | ٨٥٠   | 40.     | الحنطة    |
| 16   | 16          | 14    | 11      | الشعير    |

أنخاض غلة الأرض وإنتاجية العمل في قطاع الزراعة في الإقليم يعود إلى عدد من العرامل ذات التسبيب اللولبي العاملة ضمن عملية تراكمية (٥٠٠) وتتضمن هذه العرامل، بين ما تتضمنه، طرق زراعية بدائية وتكنولوجيا عتيقة والأمية ونظام ملكية الأرض.

المنتجات الزراعية الرئيسية في الإقليم هي حسب تسلسل حجم الإنتاج: الحنطة والشعير والعنب والعدس والدخن والجوزيات. ويتفاوت حجم الإنتاج من عام إلى عام معتمداً بشكل أساسي على الظروف المناخية والطبيعية السائدة. يدرج في الجدول رقم

- كردسان -

(٣) كميات إنتاج كل من هذه المحصولات ونسبتها إلى الإنتاج الإجمالي في تركيا بشكل عام.

من الجدير بالملاحظة أن إحدى المحصولات النقدية (أو الصناعية) ذات الدخل العالي تتمتع بغلة أرضية عالية نسبياً في الإقليم، لكن المركز (وبالأصح الحكومة المركزية) قد إستخدمته وإستغلته (أي المحصول) للحصول ليس فقط على منافع إقتصادية وأنما لتحقيق أهداف سياسية أيضاً بشكل ضغط على سكان الإقليم بعد ثورات ١٩٣٥، ١٩٣٠، وهذا المحصول هو التبغ الذي مثل إنتاجه في الإقليم عرد ١٩٦١ و٢٠١١ و١٩٦٩ على التوالي (راجع الحاشية رقم ٧٤).

جدول ٣: المنتجات الزراعية في الإقليم عامي ١٩٦٦ و١٩٦٩<sup>(ه)</sup>

| النسبة إلى<br>الإنتاج الإيمالي<br>في تركبا | عام ۱۹۲۹<br>الإنتاج (طن) | النسبة إلى<br>الإنتاج الإجالي<br>في تركيا | عابلاته!<br>الإنتاج (طن) | النتجان     |
|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| ×1·,T                                      | 1,-٧٨,4                  | %\£,Y                                     | 1,704,4                  | الحنطة      |
| %\ <b>T</b> ,£                             | 0.4,                     | %\ <b>T</b> ,Y                            | 0.4,2                    | الشعير      |
| %o·,\                                      | ۵۳,۷۰۰                   | %0T,T                                     | 04,4                     | العدس       |
| %\A,\                                      | 300,                     | %16,0                                     | 051,                     | العنب       |
| % <b>11,</b> ٣                             | 44,1                     | %\0,A                                     | 79,0                     | الدخن       |
| % <b>\Y</b> , <b>Y</b>                     | 14,771                   | %10,0                                     | 14,104                   | الجوزيات(*) |

<sup>(°)</sup> المصدر: مدا، ۱۹۹۸ ب، ۱۹۹۹ أ.

<sup>(+)</sup> تشمل الجوزيات: الفستق واللوز والجوز.

يشير إنتاج غالبية المحصولات الزراعية في الإقليم إلى إتجاه قوي نحو التمركز الجغرافي الذي تفرضه الظروف والشروط المناخية والطبيعية (راجع الخارطة رقم ٢). تقع الأراضي الزراعية الرئيسية في الإقليم في الجنوب الغربي منه حيث يتمركز إنتاج الحبوب، مع العلم بأن هذه المنطقة أقل جبلية من المناطق الأخرى في الإقليم.

وسائل وأساليب الزراعة في الإقليم هي إلى حد كبير وسائل وأساليب قديمة. يطبق أسلوب مناوبة المحاصيل على نطاق محدود جداً، في حين يترك نصف الأرض للمراوحة (أي بدون زراعة) لتستعيد الرطوبة والأسحدة الطبيعية الداخلية، أما الأسحدة الطبيعية الخارجية (فضلات الحيوانات) ا تبدد كوقود. وتستخدم حيوانات السحب البطيئة، مثل الأبقار والثيران، بدلاً من الحصان. أما البذور المحسنة ومشاريع الري والإرواء وقنوات تصريف المياه وغيرها شبه مفقودة.

بالإضافة إلى ذلك، أغلبية الأدوات المستعملة في الإنتاج الزراعي هي أدوات قديمة جداً، ومن بينها المعراث الخشبي والمزالج الدراسة (threshing steds) ولكن الأدوات الحديثة والمتقدمة تكنولوجياً، مثل المعاريث المسعوبة بالتراكتورات والمعاريث والباذرات (مكائن البذر) والجرارات والدراسات والحصادات اتستخدم على نطاق محدد في بعض مناطق الإقليم، وخاصة في الجنوب الغربي منه، وخاصة في أورفه (وقد يكون هذا سبباً – أو نتيجة – آخر للتمركز الجغرافي للإنتاج الزراعي، من ناحية الكمية، في هذا الجزء من الإقليم). ومع أن الأراضي المبنورة (بالحبوب والبقوليات والمعصولات الصناعية والبطيخ والرقي والعنب) في الإقليم تمثل حوالي والبقوليات والمعصولات الصناعية والبطيخ الرقي والعنب) في الإقليم تمثل حوالي قد بلغت ٢٠٪ من مجموع المعاريث الخشبية المستخدمة في تركيا عام ١٩٦٩ (و١٩٠٪ عام ١٩٦٧)، أما المزالج الدراسة فقد بلغت ١٩٦٠٪ من المجموع عام ١٩٦٩ (و١٠٪ (و٢٠٪ عام ١٩٦٧)) في حين أن الأدوات الحديثة، مثل المعاريث المسعوبة بالتراكتورات، فقد بلغت ١٩٦٠٪ من المجموع غي تركيا، والحارثات المسعوبة بالتراكتورات، فقد بلغت ١٩٦٠٪ من المجموع في تركيا، والحارثات المسعوبة بالتراكتورات، فقد بلغت ١٩٠٥٪ من المجموع في تركيا، والحارثات المسعوبة بالتراكتورات، فقد بلغت ١٩٠٥٪ من المجموع في تركيا، والحارثات المسعوبة بالتراكتورات، فقد بلغت ١٥٠٪ من المجموع في تركيا، والحارثات المسعوبة بالتراكتورات، فقد بلغت ١٥٠٪ من المجموع في تركيا، والحارثات المسعوبة بالتراكتورات، فقد بلغت ١٥٠٪ من المجموع في تركيا، والحارثات المسعوبة بالتراكية والمؤرثات المحروة في تركيا، والحارثات المسعوبة بالتراكية والمؤرثات المحروة في تركيا، والحارثات المحروة في تركيا، والحارثات المسعوبة بالتراكية والمؤرثات المحروة في تركيا، والحارثات المحروث والمؤرثات المحروة في تركيا، والحارثات المحروث في تركيا، والحارثات المحروث المحروث في تركيا، والحارثات المحروث والمحروث في تركيا، والحارثات المحروث والمحروث في تركيا، والحارثات المحروث والمحروث والمح

بالتراكتورات. ٨,٨، من المجيئة وبالباذرات المسعوبة بالتراكتورات ٨,٧٪ من المجموع في تركيا عام ١٩٦٩. (حسبت من مدا، ١٩٦٨ د، ١٩٦٩ بُ).

خارطة رقم ٢: التوزيع الجغراني للمنتجات الزراعية في الإقليم عام ١٩٦٩



## نسبة الأدوات الزراعية المستخدمة في الإقليم إلى المجموع المستخدم في تركيا عام ١٩٩٩

| النسبة        | الأدرات (الحديثة)                                                | النسبة          | الأدرات (القديمة) |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| % <b>0</b> ,\ | المحاريث المسعوبة بالتراكتورات                                   | % <b>Y</b> •    | المحاريث الخشبية  |
| %A,\<br>%Y,A  | الحارثات المسحوبة بالتراكتورات<br>الباذرات المسحوبة بالتراكتورات | %\ <b>T</b> ',0 | المزالج الدراسة   |

- کردستان ترکیا

إنعكست حصيلة هذا الرضع المتفاوت في إنخفاض غلة الأرض وإنتاجية العمل والمداخيل الزراعية في الإقليم. فمثلاً، "بلغت القيمة المضافة للعامل الواحد في الزراعة في المعدل عام ١٩٧١ خُمس المعدل في القطاعات الأخرى" من إقتصاد تركيا (التقرير السري رقم ١، ١٩٧٧، ١٤) وأقل من ذلك في الإقليم على أساس الملاحظات الواردة أعلاه. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإنتاج الزراعي الفردي للسكان العاملين في الزراعة كان حوالي ٤٥٠ ليرة تركية في محافظة هكاري و٤١٥ ليرة في محافظة بتليس و١٩٧ ليرة في محافظة دياربكر (وجميع هذه المحافظات تقع في الإقليم) في حين أنه بلغ ١١٠٠ ليرة بالنسبة لتركيا بشكل عام (ولقد بلغ الناتج القومي الفردي الإجمالي في تركيا ككل بالنسبة لتركيا بشكل عام (ولقد بلغ الناتج القومي الفردي الإجمالي في تركيا ككل

#### ملكية الأرض:

الوضع الحالي لملكية الأرض في الإقليم، كما هو الحال في بقية أنحاء تركيا، هو وضع "بعيد جداً عن الوضوح" المسوحات التفصيلية للأرض تجري بشكل بطيء، كما أن حقوق الملكية لكثير من الأراضي تنتظر التسجيل. وعلى كل حال، فإن الملكيات الكبيرة ذات المساحة البالغة ٧٠٠ هكتار أو أكثر هي ملكيات شائعة. كان ٢٪ من عموع العوائل عام ١٩٥٧ تملك ٥,٠٠٪ من عجموع الأراضي الصالحة للزراعة، في حين كان ٥,٥٥٪ من مجموع العوائل تملك عجرد ١٩٨٦٪ من الأراضي الزراعية. وكان ٢٠٪ من عجموع العوائل تملك أرض يبلغ معدل مساحة كل منها هكتاراً واحداً. (تتعلق هذه الأرقام بتسعة محافظات من مجموع محافظات الإقليم البالغة ١٤ محافظات). (مدا،

وحسب تقرير عيني (من الإحصاء العام لسنة ١٩٧٠ الذي شمل جميع أنحاء تركيا) يقدم إحصائيات حول ٣,١٠٠,٠٠٠ ملكية زراعية مساحتها ١٠٠ هكتار أو أكثر بلغت مساحتها حوالي ١٣,٢ مليون هكتار (أي نصف جميع مساحة الأراضي المزروعة في تركيا) كان ٢٠% من مجموع العوائل يملك ١٨% من هذه الأراضي في حين كانت ملكية ٤٠٠٠ عائلة تتراوح بين ٤ـ٨ ملايين هكتار. (تقرير سري ١، ١٩٧٢، ٢١). وحسب نفس المصدر، فإن عدد الملكيات الصغيرة البالغة مساحة كل منها ثلاثة هكتارات أو أقل قد إزداد بأكثر من ٢٠٠,٠٠٠ ملكية بين عامي ١٩٦٣ و١٩٧٠، "ومن المحتمل (أن ذلك حصل) نتيجة التقسيم عن طريق الوراثة". (المصدر السابق)(٢٠٠)

تنهي هيرش دراستها حول توزيع الأراضي والمداخيل في تركيا بالإستنتاج التالي: أن العامل المقرر لدرجة التفاوت في توزيع الدخل الزراعي هو عدم المساواة في توزيع الأرض. ففي حين حصل ١٠% من مجموع العوائل على ١٠٠١% من صافي الدخل الناتج عن العمليات الزراعية (إنتاج المعاصيل وتربية الحيوانات)، حصل ٥٠% من مجموع العوائل على عجرد ١٩٦٨٪ من صافي الدخل هذا. (هيرش، ١٩٦٥، ١٤٦)

وحسب تقرير آخر، فإن الدخل الزراعي في تركيا يتصف بالتغلوت الكبير بين الاقليم الأقاليم، وهذه المداخيل هي الأكثر إنخفاضاً في الأقاليم الشرقية (أي في الإقليم وحواليه) والأكثر إرتفاعاً في الأقاليم الساحلية: في حين تحتل أواسط أناضوليا مركزاً وسطاً بين الاثنين. (تقرير سرى ١، ١٩٧٢، ١٤).

وعلى كل حال، فإن الدخل الفردي يتفاوت في الإقليم نفسه. فإذا أعتبر مهدل الإنتاج الزراعي الفردي في تركيا ككل مساوياً ل ١٠٠، فإن معدل الإنتاج الزراعي الفردي في هكاري بلغ ٤١ وفي بتليس ٤٨ وفي دياربكر ٦٥٠. (مدت، ١٩٦٣، ٤٩).

وبالإضافة إلى ذلك فإن النظام الضريبي في تركيا يميل إلى عاباة الشرائح ذات الدخل الزراعي العالي. فقد إرتفع معدل أسعار الأراضي الصالجة للزراعة بمقدار ٣٦٠% من عام ١٩٥٠ حتى عام ١٩٦٠ في حين ارتفعت مجمل الضرائب على الأرض كان بقدار ١٤٦% فقط خلال نفس الفترة. والإرتفاع في مجمل الضرائب على الأرض كان

- - - کردستان ـ ترکیا

سببه اتساع رقعة الأرض المفروضة عليها الضرائب، وليس بسبب زيادة في معدلات الضرائب أو القيمة الضريبية المقدرة أو المخمنة. (نفس المصدر السابق) (٧٨)

عثل نظام ملكية الأرض الحالي، بالإضافة إلى كونه مناقضاً لفكرة ومثل "العدالة الإجتماعية" و"المساواة"، إحدى أهم العوامل المعوقة لزيادة الإنتاج وغلة الأرض وإنتاجية العمل، ويعود ذلك أساساً إلى عدم المساواة الكبير في توزيع المداخيل الناتج عن التفاوت في توزيع الأرض. فالشرائح ذات الدخل المتدني لا تستطيع إقتصادياً شراء الأدوات الزراعية الحديثة والمتقدمة تكنولوجياً والغالية الثمن، كما إنها تفتقد إلى القدرة على الحصول على معلومات عن الوسائل الحديثة في الزراعة بسبب فقدان هذه المعلومات وإنتشار الأمية بينها بشكل واسع. اما كبار ملاك الأراضي الذين هم غالباً غائبين، هدفهم الرئيسي هو جمع حصتهم من الإنتاج والدخل الناتج عنه. إضافة إلى ذلك، فإن غالبية دخل الشرائح ذات الدخل العالي يأتي من المضاربات في أسعار الأراضي وليس من الإنتاج الزراعي، كما سبق ذكره.

أن حقيقة كون نظام ملكية الأرض الحالي يمثل عائقاً لزيادة الإنتاج والإنتاجية هي حقيقة يعترف بها المركز و"الخبراء". حيث تعترف (مدت) بأن "نظام ملكية الأرض يعرقل زيادة الإنتاج وهو مناقض لأهداف العدالة الإجتماعية". لذا يجب إصلاحه (مدت، ١٩٦٣، ١٩٦٨) وتعترف مجموعة من خبراء منظمة مالية دولية قدمت تقريراً اعترفت فيه بأن "تنظيم ملكية الأرض الحالي هو أحد العراقيل أمام الابتكار وزيادة الإنتاجية الزراعية". (تقرير سري رقم ١، ١٩٧٧، ١٩-٢٠) لذا إصلاحاً زراعياً لتصحيح هذا الوضع قد اعتبر ضرورياً لقد جرت "عاولات" عديدة للإصلاح الزراعي في تركيا. إلا أن هذه "المحاولات" قد أثبتت عدم نجاحها، كلياً أو جزئياً. فعلى سبيل المثال، حدد قانون الإصلاح الزراعي لعام ١٩٤٥ الحد الأعلى لملكية الأرض به ٥٠٠ دونم (الدونم يعادل ربع هكتار) ولكن المجلس الوطني رفع الحد الأعلى هذا إلى ٥٠٠٠ دونم (أي بعشرة أضعاف) عام ١٩٥٠، وبذلك إنخفضت المساحة المتوفرة للتوزيع (٢١)

بعد إنقلاب آذار ١٩٧١ المقنع، كان هناك كلام كثير مرة أخرى حول الإصلاح الزراعي. فقد عرض على المجلس الوطني التركي خلال شهر نيسان ١٩٧٧ قانون إصلاح زراعي كان من المفروض أن يحدد الحد الأعلى لملكية الأرض بين ٣٠ و١٠٠ هكتار من الأراضي غير المروية وبين ٤٧ و٢٠٠ هكتار من الأراضي غير المروية، مع تفاوت الحد الأعلى حسب الإقليم ونوعية التربة والحاصل الزراعي والمناخ. وفي تموز من نفس العام وافق المجلس على "قانون إجراء أولي" وعلى تأسيس منصب وكيل وزارة للإصلاح الزراعي، ولكن هذا القانون لا يشمل الغابات ومزارع العنب والشاي والجوزيات والفواكه ويستبعدها عن الأراضي التي سيشملها قانون الإصلاح الزراعي هذا. (تقرير سرى رقم ١٠ ١٩٧٧، ١٩ — ٧٠).

## البطالة المقنعة في الزراعة:

إحدى العوامل المؤثرة على الإنتاجية الزراعية هي المستوى العالي للبطالة المقنعة، أي تلك النسبة من السكان الفاعلين العاملين في الزراعة والذين يمكن نقلهم من قطاع الزراعة دون حصول إنخفاض في مستوى الإنتاج الإجمالي وبذلك تتحقق زيادة في الإنتاجية. تبلغ البطالة المقنعة معدلاً يصل إلى أربعة أخماس مجموع السكان الفاعلين العاملين في الزراعة خلال شهر كانون الثاني الأدنى نشاطاً وحوالي الخمس خلال شهر تموز الأكثر نشاطاً، (مدت، ١٩٦٣، ٤٩). وهذه النسب تشمل تركيا ككل (٨٠٠)

يسبب تواجد هذا العدد الكبير من الأيدي العاملة الفائضة في قطاع الزراعة استهلاكاً ذاتياً أو استهلاكاً علياً زائداً، وبذلك يؤدي إلى عرقلة المعاملات والنشاطات السوقية. كما أنه يؤدي إلى إنخفاض الإنتاجية حيث أن نفس الكمية من الإنتاج يمكن تحقيقها بعدد أقل من الأيدي العاملة. وبكلمة أخرى، البطالة المقنعة تؤدي إلى إنتاجية متدنية ومداخيل منخفضة وسوق صغيرة الحجم. وجميعها عوامل تؤثر في عملية التطور.

- - **کردستان ـ نر**کیا

الإنتاج الزراعي هو مثال نموذجي لعمل التسبيب اللولبي للعمليات التراكمية. أولاً: الأغلبية الساحقة من السكان العاملين في الزراعة يحصلون على مداخيل منخفضة في حين أن أقلية صغيرة تسيطر على الجزء الأكبر من الدخل الزراعي. هذا التفاوت في توزيع الدخل سببه عدم المساواة في ملكية الأرض. كما أن جزء أساسياً من الناتج الزراعي السريع التلف (مثل الفواكه) يبدد بسبب افتقاد أو قلة الطرق ووسائط النقل، وخاصة في المناطق النائية. إنخفاض الدخل يؤدي بدوره إلى إنخفاض أو إنعدام الإدخار ومن ثم الإستثمار، وإنعدام الإستثمار هذا يعنى عدم القدرة على إستخدام التكنولوجيا الحديثة والطرق العلمية في السلسلة الإنتاجية، سواء عن طريق الشراء أو الإستنجار. ويصبح الوضع أكثر سوء إذا أخذت بنظر الإعتبار حقيقة إنتشار الأمية بين السكان في الأرباف. يؤدي إنعدام التكنولوجيا الحديثة والطرق العلمية وإنتشار الأمية إلى الإستمرار على إستخدام الإدرات الزراعية القديمة والإساليب العتيقة. وهذه العوامل، بالإضافة إلى البطالة المقنعة، تؤدى إلى انخفاض غلة الأرض وإنتاجية العمل. انخفاض غلة الأرض وإنتاجية العمل يعنى ويؤدى إلى مداخيل منخفضة. وتصبح الصورة أكثر تعقيداً عند الأخذ بنظر الإعتبار إنقسام الملكيات الزراعية الصغيرة عن طريق الإرث وهذا يؤدى إلى حاجة أكبر للاقتراض، إذ أن إنقسام الملكيات الصغيرة يؤدى إلى إنخفاض المداخيل لدرجة أكبر بالنسبة للسكان ذوى الملكيات الصغيرة، وإلى تحويل ملكية هذه الأراضي بالتدريج من صغار الملاك إلى كبار الملاكين والمقرضين.

وهكذا يعمل التسبيب اللولبي. ولكن عمل العمليات التراكمية للتسبيب اللولبي هذا يبدو أنه يتسارع بفعل عوامل أخرى، مثل الهجرة الكبيرة من الإقليم والتي تؤدي إلى خلق تغييرات في بنية اعمار سكان الإقليم بشكل ضار، عن طريق تجريد الإقليم من تلك الشريحة السكانية الأكثر فاعلية، وبذلك تؤدي إلى تخفيض حجم تلك الشريحة السكانية في مجموع سكان الإقليم.

ليس فقط التفاوت في توزيع الدخل وملكية الأرض هو الذي يميز القطاع الزراعي في الإقليم، بل أن المصادر الزراعية تتدفق إلى خارج الإقليم أيضاً. وإحدى وسائل تحقيق هذا التدفق هي مالكي الأراضي الغائبين، الذين يقيمون عادة في إسطنبول وأنقرة أو المدن الأخرى الواقعة خارج الإقليم. تنتقل حصة هؤلاء من الإنتاج الزراعي، التي هي عادة بشكل نقدي وأحيأناً بشكل منتوجات، إلى مناطق إقامتهم. كما أن قسماً من كبار ملاًكي الأراضي المقيمين في الإقليم يميلون إلى "إستثمار" ادخاراتهم في المضاربات على الأراضي والأملاك أو في غيرها من أشكال الإستثمار خارج الإقليم، وخاصة في إسطنبول وأنقرة. اما الشكل الآخر للتدفق فهو تصدير المنتوجات الزراعية، مثل المؤربات والعدس والدخن.

إلا أن هناك مالكي أراضي كبار يستخدمون التكنولوجيا الحديثة في عملية الإنتاج الزراعي. ويتمركز هؤلاء في القسم الجنوبي الغربي من الإقليم، وخاصة في عافظة أورفه. وعلى كل حال، من الممكن الإستنتاج دون خاطر بأن هذه المحافظة هي منطقة منعزلة لها تأثير إنتشار قليل جداً على المناطق الزراعية المحيطة بها في الإقليم.

## الإنتاج الحيواني:

تربية الحيوانات والإنتاج الحيواني مهنة أساسية لشريحة مهمة من السكان الفاعلين في الإقليم ومصدراً مهماً لدخلهم. فحسب ب. اركورت، وهو جغرافي تركي، المصدر الرئيسي للدخل في الإقليم (أو ما يسميه "شرق أناضوليا") في نهاية الأربعينيات كان تربية المواشي، بما في ذلك الماشية والزيد والصوف. (نقلاً عن قاسملو، ١٩٦٥، ٨٦).

كما أن قاسملو يؤكد على أن المهنة الرئيسية للشريحة السكانية شبه المتوطئة في الإقليم هي تربية الحيوانات، ومن المفترض أن تربية الحيوانات تشكل المصدر الوحيد لمعيشة هذه الشريحة السكانية. ويشكل الإنتاج الجيواني مهنة مكملة لفلاحي الإقليم.

الإنتاج الزراعي بالنسبة للسكان الرحل أو شبه الرحل هو إنتاج غير موجود عملياً. وحتى في المناطق التي تجري فيها عمارسة الإنتاج الزراعي يتمتع بأهمية ثانوية كشيء مساعد للإنتاج الحيواني، وكمصدر يساعد على تلبية الحاجات المحلية. (قاسملو، ١٩٦٥، ٨٧).

أهمية الماشية والإنتاج الحيواني في الإقليم وبالنسبة إلى تركيا ككل، يمكن ملاحظتها من الجدول رقم ٤، الذي يظهر بأن حوالي خمس الماشية والإنتاج الحيواني في تركيا يتواجد ويحصل في الإقليم. فقد شكل إنتاج الحليب في الإقليم ١٩٦٧% عام ١٩٦٩ من إجمالي إنتاج الحليب في تركيا. أما إنتاج الصوف وشعر الماعز والموهي فقد بلغ ٢٠٠١% عام ١٩٦٩ و٢٣٨١٪ عام ١٩٦٩ من إجمالي الإنتاج في تركيا (مدا، ١٩٦٨ ب، ١٩٦٩ أ).

ولكن، وكما هو الحال في قطاع الزراعة بشكل عام، فإن الإنتاج والإنتاجية في هذا الفرع من الإنتاج منخفضان أيضاً ويتفاوت الإنتاج وتختلف الإنتاجية إلى درجة كبيرة من عام إلى آخر، وكذلك من محافظة إلى أخرى.



جدول رقم ٤: الماشية في الإقليم<sup>ايا</sup>

| نسبة الزيادة<br>من عام ١٩٦٦<br>إلى عام ١٩٦٩ | نسبة عددما في<br>الإقليم إلى الإجمالي<br>في تركيا | عددها     | الماشية |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|---------|
| %\٣,٦                                       | %77,7                                             | ۸,۰۹٦,۵۷۰ | الخراف  |
| % <b>1</b> ,£                               | % <b>٢٣</b> ,1                                    | ٤,٦٧٨,٨٥٥ | الماعز  |
| % <b>۲</b> ۳,A                              | %\ <b>4</b> ,7                                    | Y,A1Y,4·Y | الأبقار |

(م) المصدر: مدا، ۱۹۲۸ ب، ۱۹۲۹ أ.

تكنولوجيا وسائل الإنتاج والمعالجة هي تكنولوجيا عتيقة مسببة خسائر عالية وعامة في هذا الفرع من الإنتاج. فالمنتجات الثانوية (أو الجانبية) الحيوانية تهدر لدرجة كبيرة. تاج الحليب ومعالجته، على سبيل المثال، يؤديأن إلى كثير من التلف والضياع، لذا فإن المداخيل التي يحققها منتجو الحليب هي بالنتيجة مداخيل منخفضة، غالبية الحليب يعالج (بأساليب وتكنولوجيا قديمة) ويحول إلى لبن وجبن أبيض وزيد، أما في موقع الإنتاج من قبل العوائل المالكة للماشية أو في ملبنات (معامل ألبان) بدائية. ولم يكن في جميع أنحاء الإقليم عام ١٩٦٣ ملبنة أو معمل ألبان حديث واحد. ومن المعتمل جداً بأن احتواء الخطة الخسية الثانية على إقامة سبعة معامل ألبان عامي المعتمل جداً بأن احتواء الخطة الخسية الثانية على إقامة من الآن فصاعداً باسم "تبب" — ١٩٧٧ (بنك العمل التركي — الذي سيشار إليه من الآن فصاعداً باسم تركيا. هو من أجل مواجهة النقص في الحليب ومنتجاته (أو زيادة الطلب عليها) في المركز. وهذا مثال على "تأثيات الآنتشار" الناتجة عن توسع السوق في المركز. وفي نفس الوقت، المثل تدفق للمصادر إلى خارج الإقليم، إذ لا يتم ضخ الدخل الناتج عن نفسه.

الماشية في الإقليم موزعة جغرافياً بشكل غير منتظم، وكذلك بين المجموعات الدخلية. الغالبية العظمى من هذه الماشية متوزعة في المحافظات الشرقية من الإقليم، ويتناقص هذا العدد كلما إتجه المرء غرباً، كما تظهر الخارطة رقم ٣. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشرائح ذات الدخل المنخفض تمتلك عادة عدداً ضئيلاً من الماشية، وعادة يستهلكون إنتاجها ذاتياً، وبذلك لا يصل إلى السوق، وبكلمة أخرى فإن هذا الإنتاج لا يسهم في زيادة مداخيلهم مباشرة بسبب استهلاك هذا الإنتاج ذاتياً.

#### التعدين:

كان عدد العاملين في حقل التعدين والمقالع ٧,٨٧٤ شخصاً يمثلون ٠٠،٥ من عموع السكان الفاعلين في الإقليم، في حين كانت نسبة العاملين في هذا الحقل في بقية أنحاء تركيا ٠٠,٧٪ عام ١٩٦٥.

يتصف التعدين والمقالع بدرجة عالية من التمركز الجغرافي. لذا كان ٨٣٪ من العاملين في هذا الحقل مستخدمون في عافظتي العزيز وسعرت، حيث تقع مناجم الكروم والنحاس والرصاص في عافظة العزيز وحقول النفط في عافظة سعرت.

أهم النشاطات التعدينية في الإقليم هي إستخراج النفط وإستخلاص الكروم والنحاس والزنك (الخارصين) والتي سيتم تحليلها باختصار فيما يلي:

### النفط:

الإقليم هو عملياً المنتج الوحيد للنفط في تركيا، وبلغ إنتاجه بين عامي ١٩٥٥ و ١٩٧٧ حوالي ٢٧ مليون طن في الإقليم. أما الإنتاج السنوي فهو في تزايد مستمر، إذ إزداد من ١٧٨,٠٠٠ طن عام ١٩٦٩. وكان الإنتاج المخطط لعام ١٩٧٧ حوالي ٤ ملايين طن.

كانت قيمة صادرات منتجات النفط عام ١٩٧١ حوالي ٢,٥ مليون دولار، أما قيمة الصادرات المتوقعة لعام ١٩٧٧ فكانت ١٠ ملايين دولار.

أكثرية النفط المستخرج في الإقليم يصدر إلى مراكز التوسع الإقتصادي في تركيا. ففي عام ١٩٦٦، أي بعد ١١ عاماً من بدء إستخراج النفط في الإقليم، كانت هناك مصفات صغيرة واحدة فقط بطاقة تصفية مقدارها ١٥,٠٠٠ برميل يومياً مقامة في الإقليم. (لونغريغ، ١٩٦٨، ٣٢٤–٣٣٥). ولكن هذه المصفات كانت تعمل بأقل من طاقتها الكاملة على أساس افتقاد "السوق المحلية". (مدت، ١٩٦٣، ٣٤٨) ومع ذلك، هذا "الإفتقاد" لا يبدو أنه كان عانقاً لزيادة طاقة المصفات إلى ٨٠٠,٠٠٠ طن عام خلال نفس الفترة. (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ١٩٦٩، ٢٤٧) ومرة أخرى إلى ١٩٧٠، ١٩٧١ (تيب، ١٩٧١). وكل هذا يعني بأن عجرد ٦٪ من طاقة تصفية النفط في تركيا كانت موجودة في الإقليم، في حين أنه المنتج الوحيد عملياً للنفط في البلاد.

أقيم خط أنابيب نقل النفط بطاقة ٣,٥ مليون طن سنوياً وبدأ باستخدامه عام ١٩٦٧. يمتد هذا الخط من حقول نفط سعرت في الإقليم إلى دورتول على البحر الأبيض المتوسط. وبما أن إنتاج الإقليم من النقط لا يليي الحاجة الكلية للإستهلاك المحلي للنفط، يبدو غريباً لأول وهلة أن يتم مدّ مثل خط الآنابيب هذا. ولكن الغرابة تنتفي عندما يعلم المرء بأنه "ضمن البناء الأساسي لحلف الناتو (حلف شمال الأطلسي)، فإن أنابيب النفط والزيت وشحوم التزييت قد مدت في كل من اليونان وتركيا" (اربه هاندبوك، ١٩٧٠، ٣٩٥).

يجري إستخراج النفط في الإقليم من قبل كل من المركز (أي الدولة والقطاع الخاص في تركيا) والشركات الأجنبية. ومستخرجي النفط هم: شركة النفط التركية (٥١% من الشركة ترعاها الدولة)، موبيل، شيل، وارسان (والأخيرة هي شركة تركية خاصة). (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ١٩٦٩، ١٩٤٥–٧٤٦).

تصدر أكثرية إنتاج الإقليم من النفط أما إلى المركز "الوطني" (أي مركز أر مراكز التوسع في تركيا) أو إلى الأسواق الخارجية بشكل منتجات نفطية وبكميات

قليلة. ولكن العائدات من هذه الصادرات تبقى في المركز، أي بيد الدولة والشركات الخاصة التركية، الشركات الأجنبية، ونادراً ما يتم إعادة طغ (قسم من) هذه الواردات إلى الإقليم.

## الكروم والنحاس والرصاص والزنك:

تركيا هي ثاني أكبر منتج للكروم في العالم. أن أغنى وأكبر حقول الكروم في تركيا وفي العالم تقع في الإقليم، وخاصة في محافظة العزيز. بلغ إنتاج الكروم ٧٥٧,٠٠٠ طن عام ١٩٧٠ و١٩٧٠ ولكن قليلاً من الكروم يستهلك فعلاً في الإقليم، أي أن مجمل الإنتاج تقريباً يصدر إلى خارج الإقليم. لقد شكل تصدير الكروم "أكبر مصدر للدخل ضمن صادرات المعادن" في تركيا. (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكبر مصدر للدخل ضمن صادرات المعادنات من ٧,٧ ملايين دولار عام ١٩٦٧ إلى ١٩٠٥ مليون دولار عام ١٩٧٧ طن الكروم قد وصل إلى ٢٠ مليون دولار عام ٢٩٧٧ طن الكروم المركز). (تيب، ٢٧٠٠ طن سنوياً من الكروم المركز). (تيب، ٢٧٧٠، ٨).

أما النحاس يستخرج من قبل اتيبنك المملوك من قبل الدولة في عافظة العزيز (وفي بعض المناطق الأخرى من تركيا أيضاً). كان إنتاج النحاس الخام ٢٤,٠٠٠ طن صدر منه ١٩,٠٠٠ طن بشكل رئيسي إلى ألمانيا الغربية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وقد جلبت هذه الصادرات ١٧ مليون دولار إلى تركيا بشكل عملات أجنبية. (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ١٩٦٩، ٧٤٥، واريه هاندبوك، ١٩٨٠، وعلى كل حال فإن خطة الخمس سنوات الثانية قد إحتوت على مشروع توسيع طاقة مناجم ارغاني في عحافظة العزيز إلى ١,٢٠٠,٠٠٠ طن سنوياً من هذا المعدن. (تب، ١٩٧٧، ٢٠).

بالنسبة لكل من الرصاص والزنك ما يستخرجان من مناجم تقع في عافظة العزيز. بدأ الإنتاج التجريبي لكلا المعدنين عام ١٩٥٣ وكانت أكثرية الإنتاج تصدر إلى الخارج. تضمنت خطة الخمس سنوات الثانية مشروعاً لزيادة إنتاج الرصاص إلى ٨,٠٠٠ طن سنوياً (زنك مركز). (تيب، سنوياً (رصاص مركز) ومن الزنك إلى ٦,٠٠٠ طن سنوياً (زنك مركز). (تيب، ١٩٧١).

بالإضافة إلى هذه المعادن، هناك معادن أخرى في الإقليم أيضاً. إستغلال قسم من هذه المعادن هو في مرحلة دراسة الإستكشاف ومدى كون الاستخراج إقتصادياً، مثل الغاز الطبيعي، في حين أن معادن أخرى لازالت في مرحلة الإستكشاف فقط، مثل الحديد والفحم الحجري والفوسفات والليجنيت (ضرب من الفحم الحجري) والنيكل.

تبين الخارطة رقم ٤ التوزيع الجغرافي ضمن الإقليم للمعادن الموجودة في الإقليم حسب المعلومات الحالمة.

أن الظروف والإتجاهات السائدة في قطاع التعدين من إقتصاد الإقليم لا تختلف بشكل أساسي عن تلك السائدة في قطاع الزراعة. الإقليم ينتج عدداً من المعادن التي يستخدم ويستهلك منها القليل جداً (أو لا يستخدم بتاتاً) في الإقليم نفسه. يتم تصدير هذه المعادن إلى المناطق الأخرى من تركيا وإلى الخارج. اما عائدات هذه الصادرات فيحتفظ بها من قبل الدولة التركية والقطاع الخاص التركي والشركات الأجنبية. وهكذا الإقليم يستفيد قليلاً جداً من تدفق مصادره بسبب كون مصادر الإستثمارات الكامنة هذه غير متوفرة لتطوير الإقليم، بالرغم من أن بعض الإستخدام يتوفر لليد العاملة في الإقليم في هذه المناجم.

إن هذا التدفق لا يحرم الإقليم من مصدر مهم وأساسي للاستثمار الكامن فعسب، بل أنه يؤدي إلى زيادة عدم المساواة بين الإقليم وبقية أنحاء تركيا، أو على الأقل مراكز التوسع في تركيا، حيث أن العائدات (أو جزء منها) المرتبة على تدفق مصادر الإقليم

## خارطة رقم ٤: التوزيع الجغرافي للمصادر المدنية في الإقليم، ١٩٦٨



تستثمر في هذه المراكز. وهذا يؤدي إلى تعزيز تطور هذه المراكز (حركة نبو الأعلى) جزئياً على حساب الإقليم، وإلى الركون في الإقليم نفسه. كما يؤدي هذا التدفق أيضاً إلى استنفاذ مصادر الإقليم المعدنية بدون تقديم أي إسهام في عملية تطوير الإقليم.

## ٧\_ الإنتاج الثانوي:

سيتم تحت هذا العنوان مناقشة الصناعة التحويلية والبناء والكهرباء والغاز والماء. وسيعطي باب الصدارة إلى الصناعة التحويلية لسببين هما: (أ) تمثل الصناعة التحويلية القوة الدينامية في عملية التطور كما أشير إلى ذلك سابقاً في هذه الدراسة. و(ب) من الأسهل الحصول على الإحصائيات المتعلقة بهذه الصناعة.

## الصناعة التحويلية:

بدأت المحاولات الأولى لتصنيع تركيا خلال العهد العثماني. ولكن هذه المحاولات باء باعد بالفشل بشكل عام لأسباب عديدة، من بينها المنافسة الخارجية (من الدول الصناعية)، وفقدان الحماية في داخل الإمبراطورية. (لويس، ١٩٦٨، ١٩٥٨–٤٥٩). في نهاية الحرب العالمية الأولى كانت هناك مؤسسات صناعية مقامة في الجزء الغربي من تركيا، ولكنها كانت قليلة العدد وتنتج السلع الإستهلاكية الخفيفة، وأغلبها عملوكة من قبل صناعيين أجانب أو من قبل الأقليات القومية والدينية. إن ما تبقى من هذه المؤسسات الصناعية إلى ما بعد الحرب قد عانى الكثير من الخسارة والأضرار خلال "حرب الاستقلال"، وأغلبية الصناعيين من الأقليات القومية والدينية قد تركت البلاد بحلول عام ١٩٢٧. استخدم ٤٪ من المؤسسات الصناعية القائمة ١٠ عمال أو أكثر في كل منها. (ريفكين، ١٩٦٥، ٣٤ و ٢٥). كان هناك عام ١٩٧٣ في تركيا ٢٤١).

كان عدد المؤسسات الصناعية الكبيرة (٨١) الموجودة في الإقليم هو ٢٧ مؤسسة، تشكل ٢٠,٩% من مجموع مثل هذه المؤسسات في تركيا. ولكن نسبة المؤسسات

الصناعية الكبيرة الجديدة المقامة في الإقليم هي في تنازل مستمر منذ الحرب العالمية الثانية. ففي نهاية تلك الحرب كان ١٩,٧% من المؤسسات الصناعية الكبيرة مقام في الإقليم، في حين أن نسبة المؤسسات الصناعية الكبيرة المنشأة بين أعوام ١٩٤٥ و١٩٦٣ والمقامة في الإقليم كانت ٢٠,٧%، أما نسبة تلك المنشأة خلال سنوات الحرب والمقامة في الإقليم فقد كانت ١٩,٧%

كانت نسبة السكان الفاعلين العاملين في الصناعة التحويلية داخل الإقليم عجرد ٢٠,٧ من مجموع السكان الفاعلين في الإقليم عام ١٩٦٣، في حين كانت النسبة في جميع أنحاء تركيا اكثر من ٧,١٪ من عجموع السكان الفاعلين خلال نفس السنة.

إجراء مقارنة مبسطة بين الإقليم وإقليم ايجه في غرب تركيا تكشف عن مدى عدم المساواة (أو التمركز) في التوزيع الجغرافي للمؤسسات الصناعية الكبيرة بين مختلف أقاليم تركيا، وتظهر هذه المقارنة أيضاً بأن الإقليم هو الإقليم المهمل والمتروك في تركيا، بكلا المعنيين: المعنى العام للكلمتين وبالمعنى الذي يستخدمهما ميردال. كان ١٩٪ من مجموع المؤسسات الصناعية الكبيرة في تركيا مقامة في إقليم ايجه عام ١٩٦٣، وكانت هذه المؤسسات تستخدم ٤٨٪ من مجموع السكان الفاعلين في ذلك الإقليم. كان عدد العاملين في المؤسسات الصناعية الكبيرة في إقليم إيجه يمثلون ١٩٪ من مجموع السكان الفاعلين العاملين في المؤسسات الصناعية الكبيرة في جميع أنحاء تركيا. (جميع هذه الإحصائيات عسوبة من مدا، ١٩٦٤).

هناك نوع من التمركز الجغرافي بالنسبة للمؤسسات الصناعية الكبيرة في الإقليم نفسه أيضاً، فجميع المؤسسات الصناعية الكبيرة البالغ عددها ٢٧ مؤسسة في الإقليم كانت مقامة في خمسة من عافظات الإقليم البالغة ١٤ عافظة (٨٢)

"حصة" الإقليم وإقليم ايجه من المؤسسات الصناعية الكبيرة في تركيا عام ١٩٦٣

| نسبة السكان الفاعلين العاملين<br>في المؤسسات الصناعية الكبيرة<br>في الإقليمين إلى مجموع السكان الفاعلين<br>العاملين في مثل هذه المؤسسات في تركيا | عدد المؤسسات الصناعية<br>الكبية المرجودة في الإقليمين<br>كنسبة من مجموع هذه<br>المؤسسات في تركيا | <b>المنطقة</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| % <b>Y</b> , <b>V</b>                                                                                                                            | %·, <b>\</b>                                                                                     | الإقليم        |
| %A, £                                                                                                                                            | ×1£,•                                                                                            | إقليم أيحه     |

من عجموع المؤسسات الصناعية الكبيرة في الإقليم البالغ عددها ٢٧ مؤسسة، كان ١١ منها عملوكة من قبل الدولة، من قبل "مؤسسات الدولة الإقتصادية، الإدارات المحلية، البلديات، والقرى"، و١٧ منها من قبل أشخاص حقيقيين أو قانونيين أو شركات ذات جنسية تركية، أي من قبل القطاع الخاص. أما البقية (٤ مؤسسات) اكانت عملوكة مناصفة من قبل الجهتين المذكورتين أعلاه. وهذا يظهر بأن رأس المال الأجنبي لم يكن مستثمراً في الإقليم في قطاع الصناعة التحويلية، وهذا اختلاف صارخ عن مساهمة رأس المال الأجنبي بالمشاركة مع الدولة التركية والقطاع الخاص في تركيا في الإستثمار في قطاع الصناعة الاستخراجية في الإقليم.

أما المؤسسات الصناعية الكبيرة الملوكة من قبل القطاع الخاص، فقد كانت غالبيتها مؤسسات تملكها عوائل. وكنتيجة لذلك الملكية والإدارة كانتا متداخلتان. أن الصعوبات الرئيسية التي تواجه هذا القطاع هي قلة الاعتمادات (الإنتمانات) المتوفرة لها (ناتجة جزئياً عن كون هذه المؤسسات تملكها عوائل، وجزئياً بسبب الإتجاه العام نحو "الإستثمار" في الأراضي والممتلكات "بشكل معاملات ومضاربات" من

قبل رأس المال الخاص، وجزئياً بسبب فقدان أو عدم كفاءة مؤسسات الدولة للإنتمان في الإقليم) وقلة اليد العاملة الماهرة والكفاءات الإدارية في الإقليم.

## المؤسسات الصناعية الصغيرة:

تتكون الصناعة التحويلية في الإقليم غالباً من مؤسسات صغيرة. وهذه المؤسسات الصناعية الصغيرة هي السائدة من ناحيتي عددها وعدد الأشخاص اللذين تستخدمهم. إن أربعة أخماس مجموع العاملين في حقل الصناعة التحويلية في الإقليم أي ٢٥,٤٣٨ شخصاً، كانوا مستخدمين في المؤسسات الصناعية الصغيرة، ولكن هذه المؤسسات قد أسهمت بحوالي ٢٠% من القيمة المضافة في الصناعة التحويلية.

إن الخواص والميزات الأساسية للمؤسسات الصناعية الصغيرة يمكن إختصارها كما يلى (راجع: مدت ١٩٦٣، وايشيكاوا، ١٩٦٧):

- ١) مكان العمل صغير والوحدات المؤسسة مبعثرة جغرافياً.
- ٢) المالك يتحمل كل المسؤولية عن مؤسسته، كما أنه يشارك أيضاً في العملية الإنتاجية بقوة عمله.
- ٣) أن العامل الأولي للإنتاج هو العمل اليدوي المكمل أحياناً بآلة ممكننة أو آلتين مكنتين.
  - ٤) بالرغم من أهميتها من ناحية عدد المستخدمين فيها إنتاجها الإجمالي صغير.
- ٥) إن قيمة الإنتاج للعامل الواحد، أي الإنتاجية، منخفضة بالمقارنة مع مثيلتها في المؤسسات الصناعية الكبيرة.
- ٦) تستخدم المعرفة والتكنولوجيا لدرجة عدودة (جداً) كما إنها تفتقد إلى التنظيم.
- ٧) يبدو أن هدفها الأساسي هو إعالة عائلة المالك وعوائل العاملين والمتدربين في مؤسسته.

يصبح واضحاً من خواص وعيزات المؤسسات الصناعية الصغيرة في الإقليم المدرجة أعلاه، أن هذه المؤسسات لا تقدر الآن وتحت الظروف السائدة حالياً أن تلعب دوراً مهماً في تطوير الإقليم. على العكس من ذلك فإن هذه المؤسسات سوف لن تستطيع البقاء في عملية التطور. فقط تلك المؤسسات الصناعية الصغيرة التي تستعمل التكنولوجيا الحديثة نسبياً والعاملة في حقلي الصيانة والتصليح المتعلقان بالتكنولوجيا الحديثة يبدو أن لها فرصة البقاء والإستمرار أثناء عملية التطور.

## تركيب الصناعة التعويلية في الإقليم:

المؤسسات الصناعية الكبيرة في الإقليم تتكون غالباً من صناعات إنتاج البضائع الإستهلاكية الخفيفة، والعديد منها مرتبط بالزراعة. تتكون المؤسسات الصناعية الكبيرة البالغ عددها ٢٧ مصنعاً في الإقليم من الصناعات التالية:

- ١) ثلاثة معامل سكاير تستخدم كل منها ٧٠ عاملاً في المعدل.
- ٢) ثمانية معامل أغذية تستخدم كل منها ٢٣٠ عاملاً في المعدل.
- ٣) مؤسستين للمشروبات تستخدم كل منها ١٢٦ عاملاً في المعدل.
- ٤) خمسة معامل نسيج (الإحصاءات المقدمة في سجلات الإحصاء غير كاملة).
  - ٥) معمل واحد لإنتاج أجهزة نقل تستخدم ٥٣ عاملاً.
- ٣) مؤسستين لصنع المعادن غير الفلزية (عدا منتجات النفط والفحم الحجري)
   إحداهما تستخدم ٣٠٦ عاملاً (لا توجد إحصاءات عن المؤسسة الأخرى).
  - ٧) مؤسسة واحدة لصنع المعادن القاعدية تستخدم ١٨٥٠ عاملاً.
- ٨) مؤسسة واحدة لصنع منتجات المطاط (لا توجد إحصاءات عن عدد مستخدميها).

٩) مؤسستين لصنع المعادن الفلزية (عدا المكائن وأجهزة النقل) إحداها تستخدم
 ٥ عمال.

- ١٠) مؤسسة واحدة لصنع المواد والمنتجات الكيميارية تستخدم ٢٨ عاملًا.
- ١١) مؤسسة واحدة لصنع منتجات النفط والفحم الحجرى تستخدم ٣٧٢ عاملاً.

(عامل: تعبير يعني هنا المستخدمين في هذه المؤسسات من عمال ومستخدمين ومهندسين وإداريين... الح).

بالإضافة إلى المؤسسات المنتجة للبضائع الإستهلاكية الخفيفة، فإن العديد من المؤسسات القائمة في الإقليم مرتبط بالإنتاج الأولي مثل معامل تصفية النفط وغيره من المعادن الخام.

أغلبية الصناعات القائمة في الإقليم هي ما يطلق عليه لوتريل تعابير "مصانع تحدد موقعها المصادر" تحدد موقعها السوق"، مثل معامل المشروبات، أو "مصانع تحدد موقعها المصادر التبغ مثل المعادن، أو "مصانع محايدة موقعياً أو المتعددة المواقع" مثل معامل التبغ والسكاير. إن الدور الذي تلعبه هذه المعامل أو المؤسسات في تطوير الإقليم يمكن أن يوصف بأنه دور غير حاسم. المصانع التسييية، أو ما يسميها لوتريل "المصانع المكيفة للمجمعات الصناعية" (complex oriented plants) التي يمثل تواجدها في إقليم ما عاملاً أساسياً لتطوره ومن أجل تحقيق نتائج الآنتشار فيه، غير متواجدة في الإقليم بشكل واضح. (لوتريل في كوكلينسكي، ١٩٧٧، ٣٦٣ـ٢٢٧).

إن غياب الصناعات التسييرية (بعنى الصناعات القادرة على تحقيق نتائج الآنتشار) في الإقليم يعني بأن الإقليم يستطيع بصعوبة التغلب على " آثر الإجتراف الخلفي" للتوسع الإقتصادي في المركز. كما أنه لا يستطيع الاستفادة بشكل كبير من " آثار الآنتشار" لهذا التوسع.

التوزيع الجغرافي للمؤسسات الصناعية الكبيرة في الإقليم توضعه الخارطة رقم ٥، التي تظهر أيضاً بأن هذه المؤسسات الصناعية الكبيرة متركزة جغرافياً في القسم

--- کردستان ـ نرکیا

الشمالي الغربي من الإقليم. وبكلمة أخرى، ا متركزة في مواقع تواجد مصادر المواد الخام ومراكز السكان (AL)

إن تركز المؤسسات الصناعية الكبيرة في العزيز ودياربكر يعكس آثار عوامل التمركز والإقتصاد الناتجة (أو المتسببة) عن الحجم النسبي الكبير لسكان مدينتي العزيز ودياربكر.

إذن مواقع المؤسسات الصناعية الكبيرة في الإقليم تشير إلى كل من عدم المساواة في التوزيع الجغرافي لمثل هذه المؤسسات في تركيا وتدفق المصادر إلى خارج الإقليم. إن المقارنة التي أجريت سابقاً تظهر بجلاء بأن الإقليم مصاب بالغبن بالنسبة للتوزيع الجغرافي للمؤسسات الصناعية الكبيرة بالمقارنة مع إقليم إيجه (أو إيجيا)، على سبيل المثال، إن كون "حصة" الإقليم، من هذه المؤسسات تمثل غبناً للإقليم هو غبن من ناحية تواجد المواد الخام الأساسية والطاقة والعمل في الإقليم ومن ناحية المقارنة بين نسبة المؤسسات الصناعية الكبيرة المقامة في الإقليم ونسبة سكان الإقليم إلى مجموع نفوس تركيا. وبكلمة أخرى:

مصك. أ/ مصك. ب

ن. أ/ن. ب = ١

ن = عدد النفوس

أ = الإقليم

ب = البلاد

مصك = عدد المؤسسات الصناعية الكبيرة

د = أقل من

خارطة رقم ٥: مواقع المؤسسات الصناعية الكبيرة في الإقليم عام ١٩٦٣



بالإضافة إلى ذلك فإن أغلبية المؤسسات الصناعية الكبيرة هي أما مؤسسات متواجدة في كل مكان يتواجد فيه السكان (ubiquitous) مثل مُعَامل المشروبات، أو مصافي المواد الخام.

الدور الأساسي لمصافي المواد الخام هو تسهيل تدفق هذه المواد إلى مركز أو مراكز التوسع في البلاد أو إلى الخارج.

إقامة الصناعات الرصلية (linked industries) (أو الصناعات المكيفة للمجمعات الصناعية، أو الصناعات التسييية propulsive industries) في الاقليم كانت ستؤدي إلى تقدم عملية تطور إقتصاد وعجتمع الإقليم ولرفع مستوى

تطوره إلى المستوى المتحقق في بقية أقاليم تركيا. يقصد هنا بالصناعات الوصلية، تلك الصناعات التي لها مجموعة أوصال (أو إرتباطات) أمامية أو خلفية مع مصافي المواد الخام. (كمثال على الوصلية الأمامية هو الصناعة البيتروكيميارية بالعلاقة مع مصافى النفط. هناك احتمال كبير بأن الصناعات البيتروكيمياوية كانت ستعطى الفرصة لقيام صناعات أخرى عديدة). إن الوصلية الأمامية والوصلية الخلفية هي أرجه من التسبيب اللولبي العاملة على خلق العمليات التراكمية التي ستحرك إتتصاد الإقليم نحو الأعلى. ولكن هذه الحركة قد أعيقت بسبب عدم إقامة الصناعات في الإقليم بالرغم من أن الظروف الإقتصادية والإجتماعية في مراكز السكان الكبيرة (أي المدن) فيه تبدر مناسبة لمثل هذه الصناعات، كما هو الحال في المناطق الأخرى. فالمواد الخام متوفرة في الإقليم. كما أن اليد العاملة جاهزة في المدن كما يمكن الاستفادة من اليد العاملة (الفائضة) في الزراعة. أن ما يحتاجه الإقليم هو اليد العاملة الماهرة ورأس المال. من الممكن تجهيز اليد العاملة الماهرة من قبل النظام التعليمي الذي هو تحت سيطرة الحكومة المركزية. اما رأس المال فمن الممكن توفيه من قبل القطاعين الخاص والعام. سيحتاج القطاء الخاص إلى الحماية والتشجيع والمساندة من قبل الدولة. وفي التعليل الأخير وفي الظروف السائدة في الإقليم، فإن الدولة هي المسؤولة عن توفي كل من اليد العاملة الماهرة (بصورة غير مباشرة عن طريق النظام التعليمي) ورأس المال (مباشرة عن طريق الإستثمار من قبل القطاع العام وبصورة غير مباشرة عن طريق مساندة القطاع الخاص). أن عدم القيام بأى عمل بهذا الإتجاه من قبل الدولة من الصعب تفسيره بالعوامل الإقتصادية فقط للأسباب المذكورة أعلاه. أما التفسير الأكثر معقولية فهو إن عدم إقامة الصناعات في الإقليم، والتضحية بالمنافع الإقتصادية الناتجة عن ذلك، سببه عوامل غير اقتصادية. وأحد هذه العوامل على الأقل هو التركيب القومى لسكان الإقليم.

صناعة البناء:

كان ٨,٨% من مجموع السكان الفاعلين في الإقليم يعملون في قطاع البناء عام ١٩٦٥ بالمقارنة مع ٢,٦% من مجموع سكان تركيا العاملين في صناعة البناء. إن الركود النسيي لصناعة البناء في الإقليم يمكن إستنتاجه من العوامل التالية: أولاً: الطابوق العادي والآجر كان يصنع في جميع أنحاء تركيا عدا الإقليم (مدت، ١٩٦٣، ١٥٠). ثانياً: كان في تركيا ١٣ معمل أسمنت ذات طاقة إنتاجية إجمالية تبلغ ٢٥٠,٠٠٠ طن في حين كان هناك معمل واحد للإسمنت مقام في الإقليم ذو طاقة إنتاجية تبلغ ٠٠٠,٥٠٠ طن (نفس المصدر السابق). وثالثاً: نشاطات البناء والتعمير في الإقليم قليلة جداً بالمقارنة مع محافظتي إسطنبول وأنقرة وإقليم إيجه، على سبيل المثال، الركود في صناعة البناء من بينها قلة الإستثمار في هذا القطاع بالمضاربة بالعقارات في أماكن مثل إسطنبول وأنقرة تجذب الإدخارات من الإقليم. وسبب ذلك هو أن مثل هذا الإستثمار إلى خارج الإقليم هو عامل مهم من عوامل الركود في صناعة البناء في الإقليم ويخلق عدم المساواة بين مختلف أقاليم البلاد في قطاع البناء.

معارطة التا المنطقة الأوطيلة (بالأنعار المربعة) الكيابات المعيلة العليونة من مدا، ١٩٦٠\_١٩٩١).



خارطة رقم ٧: المِسِاحة الأرضية (بالأمتّار المربعة) للهنايات الجديدة والإضافية (حسب إجازات البناء) (مدا، ١٩٦٨ أ، ٢١٥).



## الطاقة الكهربائية:

أكبر سد وأكبر المولدات الكهرمائية في تركيا هو سد كيبان الواقع في عافظة العزافي القسم الغربي من الإقليم. بدأ بناء السد عام ١٩٦٥ وكان كاملاً عام ١٩٧٥ أه المولدات الكهرمائية فكانت طاقتها الأولية ٢٢٠,٠٠٠ كيلووات على أن تزداد إلى ١,٢٥٠,٠٠٠ كيلووات عند الإكفال. وهذا كان سيضاعف طاقة توليد الكهربا القائمة في تركيا عندئذ. ولكن "الطاقة المولدة (من هذا السد) ستذهب أولاً خلا شبكة أسلاك يبلغ طولها ٤٠٠ ميل (أي حوالي ٢٥٩ كم) إلى المصانع الواقعة في شما غرب البلاد، ولكن هناك نية بأن السد سيخدم كأساس للطاقة من أجل تطور القس الشرقي من تركيا.." (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ١٩٦٩، ٧٤٦)

بالإضافة إلى ذلك فإن الطاقة الكهربائية تولد علياً من عدد من المولدات الصغير المستعملة للوقوة أو من المولدات الكهرمائية الصغيرة. ولكن إستهلاك الطاقة الكهربائية في الإقليم هو في الحقيقة استهلاك منخفض جداً بالمقارنة مع إستهلال الطاقة في المناطق الأخرى من تركيا. أن إنخفاض إستهلاك الطاقة الكهربائية في الإقليم هو لحد ما مؤشر إلى إنخفاض مستوى الإنتاج المتوفر أيضاً. استهلاك الكهربال الإغراض البيتية ولإغراض إضاءة الطرق العامة ولإغراض الصناعة هو إستهلال منخفض جداً. وكانت زيادة الإستهلاك من عام ١٩٥٥ حتى عام ١٩٦٢ زيادة تافها الجدول رقم ٥ يوضع درجة عدم المساواة في إستهلاك الطاقة الكهربائية بين الإقليم وعد من المناطق الأخرى في تركيا. وعدم المساواة هذا لا يشير إلى إنخفاض مستوى النشاء الصناعي فحسب، بل يشير إلى إنخفاض مستوى المعيشة هناك أيضاً. ويلاحظ في هذا الصناعي فحسب، بل يشير إلى إنخفاض مستوى المعيشة هناك أيضاً. ويلاحظ في هذا العنامل التي تبعد الصناعة عن الإقليم. كما إنها تحدد كثيراً العملية التعليميا ودرسعها. وكلا العاملين يؤديان خلال التسبيب اللولبي، بالإضافة إلى العوام وترسعها. وكلا العاملين يؤديان خلال التسبيب اللولبي، بالإضافة إلى العوام

کردستان ـ ترکیا 🕒 🕒 👡

الأخرى الفاعلة، إلى ركود إقتصاد الإقليم. ومن ناحية أخرى توفر الطاقة الكهربائية قد يلعب دوراً غير ضئيلاً في جذب الصناعات وتسهيل توسع النظام التعليمي وهكذا يؤدي إلى حركة نحو الأعلى في الإقليم.

إن العمل الفعلي في الواقع العملي للتسبيب اللولبي هو بطبيعة الحال عمل معقد. التحليل المقدم هنا هو تحليل مبسط. إنخفاض مستوى إستهلاك الطاقة هو مؤشر لإنخفاض مستوى التطور كما أنه في نفس الوقت معوق لعملية التطور هذه (٨٦)

كما إنها واحدة من آثار الإجتراف الخلفي للتوسع في المناطق الأخرى من تركيا، لأن الطاقة المولدة في الإقليم تنقل (من قبل الدولة والأجهزة التابعة للدولة) إلى هذه المناطق. ولكن بناء سد كيبان وتوليد الطاقة الكهرمائية منه هو أيضاً مثال على آثار الآنتشار للترسع الفعلي أو المخطط في المنطقة الشمالية الغربية من تركيا. وآثار الآنتشار هذه لا يبدو إنها ناتجة عن التوسع في السوق هناك ولكن على الأرجح من قلة مصادر الطاقة بشكل إقتصادي هناك (الآن). ويجب التأكيد بأن هذا النوع من آثار الآنتشار هو من نوع "واحة عاطة بصحراء" وليست في صالح الإقليم وتطوره.

جدول رقم ۵: إستهلاك الطاقة الكهربائية في تركيا في عام ١٩٥٥ و ٢٢ (كيلووات/ شخص)

| । प्रा                                     |          | الأعاس     |      |          | 3    |       |       | रासर हर्ष |          |       | शसः ग्निः      |       |       |
|--------------------------------------------|----------|------------|------|----------|------|-------|-------|-----------|----------|-------|----------------|-------|-------|
|                                            |          | 1400       | 141. | 14.11    | 1400 | 141   | 14.11 | 1430      | 141      | 1431  | 1400           | 14.   | 1478  |
| ارن از | ن البيتي | ١.٧        | -    | 3.7      | ₹.0  | >,    | ٧.٦   | 1.27      | 1.11     | ŗ     | ·              | A4.1  | 14.0  |
| إناء الطرق الإسمنال                        | العامه   | 3.         | u,   | ٠.       | ,    | ٠.    | ·     | 7.7       | <b>.</b> | ٧,٧   | <u>بر</u><br>: | 11.71 | 11.1  |
| الإسمال                                    | العساغي  | <b>A</b> - | ۸.   | 3-,<br>- | 11.0 | ۲. ن  | 7.7   | 113       | 817      | 7.0.7 | 100.4          | 1.11. | 101.0 |
| Buse 3                                     | ,        | **         |      | ¥., ¥    | 34.  | £.Y.3 | 1.73  | ¥. ¥.     | 5        | 1.A.7 | 1.46.1         | 7.71v | 1.114 |

## ٣- الخدمات أو "الإنتاج الثالثي":

كان يعمل في هذا القطاع أكثر من ٨٪ من مجموع السكان الفاعلين في الإقليم عام ١٩٦٥، بالمقارنة مع ١١,٤٪ من مجموع سكان تركيا الذين كانوا يعملون في قطاع الخدمات في نفس العام (٨٠٠).

يعمل في هذا القطاع حوالي أربعة أضعاف السكان الفاعلين العاملين في قطاع الصناعة التحريلية في الإقليم، في حين أن عدد العاملين في قطاع الخدمات هو ضعف إلى ضعف ونصف عدد العاملين في قطاع الصناعات التحريلية في تركيا ككل.

## الطاقة الكهربائية والغاز والماء والخدمات الصحية:

كان يعمل في هذه الخدمات أكثر بقليل من ١٤٠٠ عامل عام ١٩٦٥، أي حوالي حرالي عمل بعموع السكان الفاعلين في الإقليم. إن أنخفاض عدد العاملين في هذه الخدمات يعكس قلة وندرة هذه الخدمات. وهذه بدورها تؤثر على مسترى معيشة سكان الإقليم بشكل سلبي، وخاصة مكونتي السكن (مؤشر خدمات المساكن) والصحة لهذا المستوى.

إن أسباب هذه الندرة هي ثلاثة: أولاً: تدفق القوة الكهربائية ومصادر الطاقة إلى خارج الإقليم (الكهرباء والنفط). ثانياً: عدم المساواة في الاستثمار في هذه الخدمات من قبل الدولة. وثالثاً: قلة البنيات الأساسية الضرورية لتوزيع هذه الخدمات.

والجدير بالملاحظة أن نسبة العاملين في مثل هذه الخدمات إلى عجموع السكان الفاعلين في تركيا بلغ ٢٠,٧% عام ١٩٦٥، أي ضعف النسبة في الإقليم. لذا الاستنتاج بأن هذه الخدمات متوفرة في بقية أنحاء تركيا أكثر من الإقليم هو استنتاج واضح.

#### التجارة:

من المؤسف أن الإحصائيات المتعلقة بالتجارة في الإقليم وبين الإقليم والمركز وبين الإقليم وبقية أقاليم تركيا عدا المركز وبين الإقليم وبقية أنحاء العالم لم يكن من الممكن الحصول عليها. ولكن اتجاه حركة البضائع والخدمات من الإقليم قد ينظر إليها كمؤشر قد يكون كافياً لتقديم فكرة عن الوضع والإتجاهات في هذا القطاع.

الإقليم يصدر المواد الخام، مثل النفط والكروم والنحاس والرصاص والزنك، والقوة الكهربانية بالإضافة إلى المنتجات الحيوانية والمحاصيل الزراعية إلى المناطق الأخرى من تركيا وخاصة المركز. كما أنه يصدر كميات من هذه المواد إلى الخارج أيضاً.

كما يشير إلى ذلك قاسملو، التجارة بين الإقليم والمراكز "الوطنية" والأجنبية كانت تجري تاريخياً بيد تجار من خارج الإقليم. يستخلص قاسملو دراسته حول الموضوع كالآتي: "بالرغم من أن البرجوازية التجارية الكردية قد توسعت بسرعة إلا إنها بقيت تابعة لتجار الأمة السائدة. أن هذا الوضع قائم حتى الآن". (قاسملو، ١٩٦٥، ١٩١٥). وعا أن هؤلاء الوسطاء غير الأكراد كانوا غالباً غير مقيمين في الإقليم، لذا يتبع بأن الأرباح والعوائد الأخرى الناتجة من المعاملات التجارية الجارية بهذا الشكل لا ترجع إلى الإقليم، ولذا يفقدها الإقليم كمصادر كامنة للإستثمار. وهكذا تعمل التجارة كواسطة تسهل كل من تدفق مصادر الإقليم وإنتقال مصادر الإستثمار من الإقليم إلى المناطق الأخرى من تركيا.

إن تبعية التجارة هذه للتجار العائدين للأمة السائدة تستمر أكثر عن طريق ميل التجار الأكراد من الإقليم لترك الإقليم تماماً. أنهم يميلون إلى الانتقال إلى مركز التجارة الرئيسي في تركيا، أي إسطنبول، ليصبحوا تجاراً كباراً أو صناعيين هناك. (، ١٩٧١، ٣٦). إن هذا الوضع هو نتيجة لطموح هؤلاء التجار لإخفاء أصلهم القومي والإقليمي (أي من الإقليم) لكي "يمروا" (أو يقبلوا كأتراك) ولتقليد ومصاحبة

- ---- کردستان ترکیا

التجار العائدين للأمة السائدة، وللتمتع بتسهيلات وراحة الحياة في المدينة، ومن أجل زيادة ثرواتهم.

كان يعمل في قطاع التجارة، وبضمنها البنوك وشركات التأمين وشركات العقارات، المعمل في قطاع المعمل المع

التجارة، العاملة كواسطة لتسهيل تدفق المصادر وخاصة البضائع، هي متغير مهم في التسبيب اللولبي المؤدي إلى التوسع الإضافي في المناطق الأخرى من تركيا على حساب الإقليم لحد ما، تجار الإقليم عيلون بصورة عامة إلى إستثمار رؤوس أموالهم في المراكز المجربة مثل إسطنبول وأنقرة وغيرها من مصادر التوسع، بسبب ارتفاع وسلامة العائدات على هذه الإستثمارات ولإسباب أخرى. عند الهجرة من الإقليم يقوم أكثرية التجار بنقل رؤوس أموالهم، وخاصة النقدية منها، إلى أماكن هجرتهم. أن هذا العمل من قبل التجار (وكذلك من قبل البنوك وشركات التأمين وشركات العقارات العاملة في الإقليم). يحرم الإقليم من مصادر الإستثمار الكامنة، ولكنه في نفس الوقت يساعد على تطور المناطق التي ينتقلون إليها. وبهذا المعنى فإن تطور هذه المناطق هو على حساب الإقليم (جزئياً). وهكذا فإن التجارة تؤدي إلى حركة نحو الأعلى في إقتصاديات المناطق المستلمة وإلى الركود والحركة نحو الأسفل في إقتصاد الإقليم.

هذا الوضع والإنجاه هما مؤشران لفعل عوامل التركز في المدن الكبيرة في تركيا (وخاصة إسطنبول وأنقرة) التي تتجه إلى جذب عوامل الإنتاج والمصادر من الإقليم. وهذا يعود إلى حقيقة كون مقت المخاطرة والشك يميلان إلى خدمة المناطق المجربة (مثل إسطنبول وأنقرة) وإلى أن يكونا لغير صالح الإقليم حيث أن عوائد الإستثمار في هذه المراكز مضمونة أكثر (وحتى لو كانت أقل من العوائد في الإقليم). بالإضافة إلى ذلك، وسائل الراحة والمفاتن الثقافية في المدن تعمل لصالح هذه المراكز.

## النقل والماصلات:

وسائل المواصلات محدودة وغير كافية في الإقليم. كان الإقليم يفتقد إلى تسهيلات المواصلات المناسبة حتى الفترة الأخيرة حيث بدأ بأنشاء شبكة محطات راديو بطلب من حلف السنته. (اربه هانديوك، ١٩٧٠، ٣٥٥).

خدمات البريد والبرق والتلفون تعاني، بالإضافة إلى كونها غير كافية ومحصورة في المدن الكبيرة، من النواقص والتأخير أن نوعية وسرعة ودرجة الإعتماد على هذه الخدمات تترك الكثير الذي يتطلب العمل. (مدت، ١٩٦٣، ٣٥٤–٣٥٥).

السكك الحديدية والطرق والشوارع ناقصة، وهذا النقص يعتبر من قبل بعض الخبراء واحداً من العوامل الرئيسية التي تقيد الإقليم وتمنعه من اللحاق ببقية أنحاء تركيا في عملية التطور. أغلبية الطرق الرئيسية بنيت ووسعت لأغراض عسكرية في الأساس، مع إعطاء اهتمام قليل للدور الذي قد تلعبه هذه الطرق (والسكك الحديدية) في تطوير الإقليم (٨٨).

جدول رقم ٦: "الإستثمار" في الطرق الرئيسية في تركيا بين عامي ١٩٥٠ ر١٩٦٠

| الإستثمار في الطرق<br>كنسبة من مجموع الإستثمارات الحكومية في التطور | الإستثمار في الطرق<br>كنسبة من مجموع الإستثمار | السنة |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|
| الإقتصادي                                                           | في المواصلات                                   | _     |
| %T*,T                                                               | %6 <b>∀</b> ,6                                 | 140.  |
| % <b>**</b> 3,0                                                     | %Ya.T                                          | 1907  |
| % <b>T</b> £,0                                                      | % <b>Y</b> Y,0                                 | 197.  |

الطرق والشوارع في المناطق الجبلية في الإقليم هي أكثر قلة، والعديد منها سيئة التبليط، وضيقة ولها أنعطافات حادة وإنحدارات شديدة وسيئة الصيانة. بالإضافة إلى ذلك، "ففي حين أن المدن الرئيسية يخدمها نظام طرق جيد على نحو ملائم، أغلبية قرى البلاد ليس لها طرق عسنة تربطها مع الطرق الرئيسية ومع أقرب مدينة" كما يؤكد كتاب اربه هاندبوك. (اربه هاندبوك، ١٩٧٠). ويجانب ذلك، "ففي حالات

عديدة تم مدّ الطرق الرئيسية إلى قرى ليس لها سلع لأسواق المدينة.." حسب ريفكين. (ريفكين، ١٩٦٥، ١٩٠٥). يستنتج ريفكين بأن أكبر "المنافع النسبية" لهذه الطرق الرئيسية قد ذهبت إلى "المراكز التي كانت عندئذ تتمتع بأعلى المنافع". (المصدر السابق).

قسم كبير من الطرق في الإقليم غير صالحة للمواصلات خلال موسم الشتاء حيث يؤدي سقوط الأمطار والثلوج إلى غلق هذه الطرق.

بالإضافة إلى سوء حالة وقلة الطرق في الإقليم، فإن وسائط النقل، أي السيارات والباصات واللوربات، كانت قليلة وعندها لكل ١٠,٠٠٠ من السكان في الإقليم هو أقل بكثير من عددها إلى كل ١٠,٠٠٠ من السكان في تركيا عام ١٩٦٧، حسبما يوضح ذلك الجدول رقم ٧. ولكن إستخدام الحيوانات كواسطة للنقل لازال شائعاً وخاصة في المناطق الريفية في الإقليم.

جدول ٧: عدد وسائط النقل لكل ٠٠٠٠ من السكان في الإقليم وفي عدد من المناطق الأخرى في تركيا عام ١٩٥٥ وعام ١٩٦٢ (٠٠٠)

|                  | ریات         | اللر       |         |               | سات         | الباه      |         | السيارات      |             |            |         |       |
|------------------|--------------|------------|---------|---------------|-------------|------------|---------|---------------|-------------|------------|---------|-------|
| عاقطة<br>اسطنبول | श्रासी हिंदी | إقليم إيجد | الإواتم | عافظة اسطنبول | عافظة أنقرة | إقليم إييد | الإقليم | كافظة اسطنبول | عافظة أنقرة | أقليم إيحه | الإقليم | السنة |
| £1               | 40           | ١٤         | ٧       | ٤             | ٤           | ٤          | ١       | ٨,            | 27          | ١٢         | ۲       | 1900  |
| **               | 77           | 40         | 14      | 11            | ١٠          | ٨          | ٧       | 144           | 41          | ۲۰         | ٤       | 1477  |

<sup>(</sup> الله عنوية من مدا، ١٩٦٠\_١٩٦٠ ، صفحات ٤٧٤\_٤٦٥ .

كان يعمل في قطاع النقل والمواصلات (بضمنها الخزن) ١٧,٠٠٠ شخص، أي ١,١% من مجموع السكان الفاعلين في الإقليم، عام ١٩٦٥، في حين كانت النسبة في تركيا ككل ٢,١٠%.

النقل والمواصلات في الإقليم هما قليلأن نسبياً وغير كفؤأن. ووظيفتهما، بالإضافة إلى الإستعمالات العسكرية التي كانت قد بنيت من أجلهما، هي كشرايين لتسهيل تدفق مصادر الإقليم عن طريق تقليل "احتكاك المسافة". ( distance) أنبوب النفط المعتد من سعرت إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط، الذي تمت مناقشته في باب التعدين، هو الشريان الذي يسهل تدفق النفط من الإقليم. الطرق والسكك الحديدية تسهلان نقل المواد الخام واليد العاملة إلى خارج الإقليم. وبكلمة أخرى، تسهلان. عمل آثار الإجتراف الخلفي للتوسع في المركز (أو في مراكز)

التوسع. ولكن دورها في آثار الآنتشار هو دور مشكوك في نتيجته. ففي المراحل المبكرة من عملية التطور كان دورهما دوراً غير مهماً بسبب عوامل أخرى كانت تلعب دورهما، ولكن في المراحل اللاحقة ما قد تلعبان دوراً مهماً في هذه العملية. وبإختصار فإن تواجد نظام للنقل والمواصلات على نحو كاف هو ضرورة مسبقة لبد، ودعم عملية التطور. ولكن تواجدهما ليس كافياً لإفتراض أن مثل هذه العملية ستتحقق فعلاً (^^().

#### الخدمات:

تتضمن هذه الخدمات ما يلي: الخدمات الحكومية (على المستويات المركزية والمحافظات والبلديات والقرى)، الخدمات العامة والتجارية (التعليم والصحة والطب والخدمات الدينية والخيرية والقانونية والتجارية والإستشارية)، والخدمات الأخرى (الإعلانات والإستنساخ... الح وغرف التجارة ونقابات العمال والنقابات والمنظمات المهنية الأخرى ومختبرات التحليل الكيمياوي)، وخدمات الراحة والإستجمام والخدمات الشخصية.

كان يعمل في هذه الخدمات أكثر من ٧٠,٠٠٠ شخص، أي حوالي 8% من مجموع السكان الفاعلين في الإقليم في حين كانت النسبة في تركيا ككل ٦,٢%، من الجدير بالملاحظة أن هذا الصنف من الخدمات يأتي في المرتبة الثانية (من حيث عدد العاملين) بعد الزراعة في الإقليم.

ويمكن أن يضاف إلى هذا الصنف من الخدمات تلك "النشاطات التي لم يكن بالإمكان تحديدها بصورة كافية". والتي تتضمن القوات المسلحة (عدا الجندرمة) والأشخاص المتجولين الذين لم يقدموا معلومات كافية عن مهنهم ليمكن تصنيفهم، والكسبة والآخرين العاملين لوحدهم دون إستخدام الآخرين وغيرهم. (مدا، ١٩٦٥، وإذا تم قبول ذلك، فإن قطاع الخدمات استخدم ٩,٥% من مجموع السكان الفاعلين في الإقليم عام ١٩٦٥.

## الخلاصة:

يظهر الجدول رقم ٨ نسبة مختلف القطاعات الإنتاجية من إقتصاد الإقليم كما كانت عام ١٩٦٥. الزراعة عي أكبر القطاعات الإنتاجية. وهذه الحقيقة تمثل واحدة من خصائص تخلف الإقليم، كما إنها تمثل في نفس الوقت تغذية إسترجاعية تزيد من (ماتحت ـ تخلفها). أنخفاض الإنتاجية والإستهلاك الموقعي والآنتشار الواسع للعطالة المقنعة وقلة الإستخدام والتكنولوجيا والتكنيك القديمان المستخدمان في العملية الإنتاجية، وقلة أو العدام الطرق العلمية الحديثة فيها، وقلة أو سوء حالة نظام النقل، والأمية وطبيعة نظام ملكية الأرض، هي عدد محدود من العوامل التي تبقي على والأمية والتي هي في آن واحد نتائج ماتحت — التخلف وعوامل تساعد على إستمراره.

والقطاع الأكبر الثاني بعد الزراعة هو "الخدمات". هذا القطاع، الذي هو قطاع غير إنتاجي بالمعنى الدقيق للكلمة، هو قطاع كبير ويعكس ليس تطور الإقليم ولكن ماتحت - تخلفه بسبب البطالة المقنعة والإستخدام غير الكامل.

الصناعة، القوة الدينامية في عملية التطور، هي قطاع صغير الحجم بشكل يسترعي الآنتباه، صغير الحجم من ناحيتي عدد العاملين فيه وعدد المؤسسات الصناعية القائمة.

أن الإستنتاج الذي يمكن إستخلاصه من التحليل السالف الذكر للوضع وللإتجاهات في الإقليم، هو أن الإقليم مر ويمر بفترة من تدفق مصادره الطبيعية والبشرية, تم تحقيق وتسهيل هذا التدفق بواسطة نظام النقل والمواصلات القائم في الإقليم، والذي يربطه بمراكز التوسع في تركيا والذي (أي التدفق) يجري عن طريق نظام النقل والتجارة والنظام المصرفي. يقوم نظام النقل بتقليل إحتكاك المسافة، والتجارة هي واسطة لتسهيل إنتقال البضائع، والنظام المصرفي هو الواسطة لضخ ادخارات الإقليم إلى خارجه.

أن تدفق مصادر الإقليم هذا هو أحد آثار الإجتراف الخلفي للتطور الحاصل في مراكز التوسع في تركيا.

كما أن هذا التدفق عمل أحد العوامل الملائمة لتطور هذه المراكز (أي لحركته غو الأعلى). ولكنه في نفس الوقت عائق من عوائق تطور الإقليم (أي ركوده أو حركته غو الأسفل). أن آثار الآنتشار الناتجة عن زخم التوسع في مراكز التوسع هذه لازالت غير مهمة أو مفقودة. وإذا كانت هذه الآثار تحتاج إلى وقت أطول لإظهار مفعولها، فهذه مسألة تتطلب الآنتظار. ولكن يجب التمييز هنا بين آثار الآنتشار هذه وبين المشاريع التي تقيمها في الإقليم الحكومة المركزية لأغراض تسهيل تدفق مصادره. أن هذه المشاريع قد بقيت "كالواحات"، لها تأثير قليل على بقية إقتصاد ومجتمع الإقليم.

إن الوضع والإتجاهات، كما ظهرت في منتصف الستينيات، كانت تشير إلى أن الإقليم كان يفقد إمكانياته الإقتصادية (وقسم من إمكانياته البشرية أيضاً). أن فقدان الإمكانية هذه هو عامل غير ملائم لتطوره اللاحق. بما أن تدفق المصادر كان مستمراً وقد يكون قد زاد منذئذ في الحجم، فإن مستقبل تطور الإقليم مسألة مشكوك فيها، وخاصة إذا إستمرت الظروف والإتجاهات القائمة الآن. وهذا لا يعني بأن عدم المساواة بين الإقليم وبقية أنحاء تركيا هو عدم مساواة كبير وأساسي فحسب، بل أنه يعني أيضاً بأنه سيميل على أكثر إحتمال نحو الزيادة بدلاً من الآنخفاض، إلى أن يتم إيقاف هذه العملية أو عكس اتجاهها بواسطة عوامل خارجية، مثل تدخل الدولة.

کردستان ـ ترکیا حصح مصح حصص حصص حصص حصص

جدول رقم  $\Lambda$ : السكان الفاعلين في الإقليم حسب قطاعات وأبواب النشاط الإقتصادي، عام ١٩٦٥ $^{-1}$ 

| الهرة بين<br>النسبتين                                            | نسبة العاملين في<br>القطاع إلى مجموع السكان<br>الفاعلين في جميع أضا.<br>تركيا | نسبة العاملين في<br>القطاع إلى مجموع<br>السكان الفاعلين في<br>الإقليم     | عدد الماملين<br>في القطاع                                                                | التطاع                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| %1.,4+ %1,.+ %.,1_ %0,V_ %4,4_ %+,A_ %+,F_ %-,1_ %-,1_ %1, %1,A_ | %YY,0 %Y1,4 %*,% %4,Y %Y,1 %Y,% %11,£ %*,Y %Y,4 %Y,1 %Y,4 %Y,1 %%,1           | %AT, E %AT, A %*, 6 %E, * %T, Y %1, A %A, 1 %*, 1 %Y, * %1, 1 %E, A %£, N | 1,7AE,70E 1,7Y7,VA- V,VAE 7Y,F0F FE,Y0Y YA,1-1 1YF,7AV 1,E-7 F*,-7Y 17,4YY V0,YEV V-,F01 | () الإنتاج الأولي أ) الزناعة () الزراعة () التعدين () التعدين أ) الإنتاج الثانوي () الإنتاج الثانثي () الإنتاج الثانثي أ) كهرياء. غاز أأ كهرياء. غاز إن التجارة () النقل والمواصلات () المعدمات () فعاليات لم يحري () فعاليات لم يحري () وصفها بشكل كافي |
|                                                                  | ×1···,1                                                                       | ×1··,1                                                                    | 1,661,-60                                                                                | المجموع                                                                                                                                                                                                                                                  |

<sup>(&</sup>lt;sub>"</sub>) محسوبة من مدا، ١٩٦٥، ٧٠٠–٥٧٣.

# الفصل الرابع *سكان الإقليم ونمط الإستيطان*

کردستان ـ ترکیا -----

- --- - کردستان ـ ترکیا

## ١\_ السكان

سيجري هنا تحليل عدد من الميزات والخصائص المهمة لسكان الإقليم كما سيجري إبراز عدد من الاتجاهات في هذا المجال.

## حجم ونسبة الزيادة وكثافة السكان:

كان عدد سكان الإقليم ٣,٦٩٣,٢٤٦ نسمة عام ١٩٦٥، أي ١١,٨٪ من سكان تركيا. لقد ١,٨٢٩ نسمة عام ١٩٤٠، أي ١٠,٣٪ من سكان تركيا. لقد تضاعف عدد سكان الإقليم خلال الفترة من ١٩٤٠ حتى ١٩٦٥ (كانت الزيادة بمقدار ١٠٠٠٪)، في حين زيادة عدد سكان بقية أنحاء تركيا كانت ٨٠٪ خلال نفس الفترة.

يشير الجدول رقم ٩ إلى عدد سكان الإقليم من ١٩٤٠ حتى ١٩٧٣ ونسبة سكان الإقليم إلى مجموع سكان تركيا كل خمس سنوات. ويظهر الجدول بأن هذه النسبة كانت تتزايد ببطء ولكن بإستمرار حتى عام ١٩٦٥ حيث بدأت بالآنخفاض بسبب الهجرة الكبيرة من الإقليم.

جدول رقم 9: سكان الإقليم، ١٩٤٠-١٩٧٣(\*)

| نسبة سكان الإقليم<br>إلى مجموع سكان تركيا | عدد السكان | السنة     |
|-------------------------------------------|------------|-----------|
| %1.,٣                                     | 1,879,-90  | (1)198.   |
| %9,9                                      | 1,474,474  | (1) 1920  |
| %1,£                                      | ۲,۱۷٤,٠٣٨  | (i) 140 · |
| %۱۱,٤                                     | 4,464,047  | 1900      |
| %11,7                                     | 4,4.7,2.0  | 199.      |
| %\A                                       | ٣,٦٩٣,٢٤٦  | 1970      |
| %\\                                       | 4,444,740  | ۱۹۷۰ (ب)  |
| %\·, <b>\</b>                             | ٤,١٦٠,٤١٤  | (E) 14YF  |

<sup>&</sup>lt;sup>(۵)</sup> المصدر: مدا، ۱۹۹۵، ۵ـ۳.

<sup>(</sup>i) عدت محافظة اديمأن.

<sup>(</sup>ب) تقریر سري رقم ۱، ۱۹۷۲.

<sup>(</sup>ج) مع إنتراض إستمرار الإتجاه القائم بين الفترة ١٩٦٥-١٩٧٠.

۔۔۔ ۔۔ ۔۔ کردستان ـ ترکیا

معدل الزيادة السنوية في عدد سكان الإقليم أظهر تقلبات واسعة خلال الفترة من ١٩٤٠ حتى ١٩٢٥. فقد تغير هذا المعدل من ٢٠٠٤ في ١٩٤٠ ١٩٤٥ إلى ٢٠,٧٪ في ١٩٤٠ - ١٩٥٥. ولكن "المعدل (الثابت تقريباً) السنوي الطبيعي لزيادة السكان" يبدو أنه كان حوالي ٣٪ وأن التقلبات الشديدة في المعدل يمكن إيعازها إلى عوامل خارجية، أهمها بكثير كان حركة السكان، أي الهجرة والتهجير والإستيطان.

إتبعت الحكومات التركية قبل عام ١٩٤٥ سياسة تهجير منتظمة وعلى نطاق كبير نسبياً من الإقليم أو بعض المحافظات فيه إلى الأجزاء الأخرى من تركيا، من أجل تحقيق أهداف سياسية معينة (تناقش في مكان آخر من هذه الدراسة). وكجزء مكون من هذه السياسة فإن الأتراك المهاجرين من الدول الأخرى إلى تركيا قد تم توطينهم في الإقليم (٩٠)

يشير الجدول رقم ١٠ إلى أن نسبة الزيادة الطبيعية للسكان في الإقليم كانت عالية، وبصورة عامة أعلى من النسبة المقابلة في بقية أنحاء تركيا، باستثناء الحالات التي أخفضت فيها النسبة بسبب الهجرة من الإقليم إلى المناطق الأخرى من تركيا، أو إرتفعت بسبب الإستيطان أو إعادة الإستيطان في الإقليم.

| النسبة السنوية لزيادة السكان<br>في الإقليم <sup>(ب)</sup> | الفترة                      | نسبة الزيادة<br>السنوية للسكان في<br>تركيا <sup>(1)</sup> | الفترة                     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| ٤٠,٤                                                      | 1960 - 1961                 | ×1,.•1                                                    | 1466-1461                  |
| % <b>r</b> ,∙                                             | 73P1 - + 6P1                | %Y,1Y                                                     | 1969 - 1967                |
| %£,Y                                                      | 1900 - 1901                 | %Y,YA                                                     | 1906 - 1901                |
| % <b>٣</b> ,∙                                             | 1971 — 1987                 | %Y,A0                                                     | 1909 - 1907                |
| ×r,•                                                      | 1771 - 6771                 | **,£7                                                     | 1771 - 3771                |
| ×1,0                                                      | 6777 — • VP7 <sup>(c)</sup> | ×7,66                                                     | ۱۹۷۰ – ۱۹۹۵ <sup>(ع)</sup> |

جدول رقم ١٠: نسبة الزيادة السنوية في سكان الإقليم وتركيا، ١٩٤٠ – ١٩٧٠

- (أ) مدا، ۱۹۹۸ أ، ۲۹.
- (ب) مدا، ۱۹۹۵، ۵-۳.
- (ج) تقریر سري رقم ۱، ۱۹۷۲، ۱۰.
- (د) المصدر السابق، ١١. يعزو المصدر نسبة الزيادة السنوية المنخفضة لسكان الإقليم خلال هذه الفترة إلى الهجرة من الإقليم إلى المناطق الغربية من تركيا.

كثافة السكان في الإقليم هي حوالي نصف كثافة السكان في بقية أنحاء تركيا، إذ كانت ١٧ شخص للكيلومتر المربع الواحد عام ١٩٦٥ و ٢٠ عام ١٩٦٥ و ١٩٦٥ في بقية أجزاء ١٩٦٥ في الإقليم و ١٩٦٥ و ١٩٦٥ و ١٩٦٥ و ١٩٦٥ و ١٩٦٥ في بقية أجزاء تركيا (١٩٠٠)، ولكن كثافة السكان في الإقليم نفسه كانت متفاوتة كثيراً مع زيادة الفرق في الكثافة كلما كانت الوحدات الإدارية المختارة كوحدة حساب أصغر. من مجموع عافظات الإقليم كانت الكثافة أقلها في محافظة حكاري (٩ أشخاص / كم أ) وأكثرها في محافظة العزيز (٣٥ شخص / كم أ). أما إذا حسبت الكثافة على أساس الأقضية، فإن أقل كثافة مسجلة كانت (٥ شخص / كم أ) وأعلى كثافة (١١١ شخص / كم أ) عام ١٩٦٥.

عدد سكان الإقليم هو عدد قليل ولكنه تضاعف خلال فترة ٢٥ سنة. وتشير هذه الحقيقة إلى إختلاف الظروف السائدة في هذه المناطق. فالخصوبة أكثر إرتفاعاً في الإقليم منها في تركيا. كما أن نسبة الوفيات هي أعلى أيضاً. (راجع، ف. شورتر، ١٩٦٨). ولكن صافي الزيادة في السكان لازالت أعلى في الإقليم منها في تركيا، والتي تشير إلى أن الخصوبة هي أعلى بكثير نسبياً في الإقليم. وعلى كل حال، فإن نسبة الزيادة الطبيعية قد تأثرت سلبياً مؤخراً بسبب الهجرة الكبيرة إلى خارج الإقليم.

الإقليم غير كثيف السكان، وكثافة السكان هناك هي نصف كثافة السكان في بقية أنحاء تركيا. وهذا يعني بأن الإقليم لا يعاني من الضغط السكاني ومن المحتمل أن يبقى الوضع كذلك لفترة طويلة قادمة، ولكن هذا يعني أيضاً، كما أشير إلى ذلك في الفصل الأول من هذه الدراسة، بأن التكاليف الإقتصادية لعملية التطور في الإقليم ستكون أكثر إرتفاعاً نسبياً عالو كانت الكثافة أكثر إرتفاعاً. إن إنخفاض الكثافة تنعكس في فقدان البنية الأساسية الكافية بصورة عامة في الإقليم. (الكثافة المنخفضة هي أيضاً عامل غير ملائم في اللعبة السياسية خاصة في الإقليم حيث تمثل سلاسل الجبال الوعرة عائقاً يعرقل الإتصالات بين مختلف المجموعات السكانية المتناثرة في الإقليم، وهكذا يؤدي إلى تفتيت أي جهد يقوم به سكان الإقليم للضغط على الحكومة المركزية للقيام بعمل ما إتجاه تطوير الإقليم).

#### بنية الاعمار لسكان الإقليم:

سكان الإقليم هم سكان شباب نسبياً. فالشريحة البالغة من العمر ٠ – ١٤ سنة شكلت أكثر من ٤٨٪ من مجموع سكان الإقليم عام ١٩٦٥. أما الشريحة البالغة من العمر ٢٥ سنة وأكثر فقد شكلت ٣٠,١٪ من مجموع السكان في نفس العام. كانت نسبة السكان الفاعلين البالغين من العمر ١٤-٦٥ سنة ٨,٨٤٪ من مجموع سكان الإقليم، ولكن نسبة السكان الفاعلين في الإقليم هي أقل من ٨٨٨٪ في الواقع، حيث أن القسم الآنثوي من السكان، وخاصة في المدن هو قسم غير منتج، أي أنه لا يساهم بشكل عام في العملية الإنتاجية المتجهة نحو السوق (أي باستثناء النشاطات البيتية).

أما في بقية أنحاء تركيا فإن الوضع كان مختلفاً كثيراً. فالشريحة البالغة من العمر 14 سنة شكلت 21% من مجموع سكان هذه المناطق اما الشريحة البالغة من العمر 70 سنة وأكثر فشكلت ٤% من المجموع عام 1970. وبكلمة أخرى، فإن بنية الأعمار في بقية أنحاء تركيا هي أكثر ملائمة من مثيلتها في الإقليم. كما أن الوضع في الإقليم قد يكون أقل ملائمة الآن بسبب الهجرة الكبيرة من هناك إلى المناطق الغربية من تركيا (منذ عام 1970)، حيث أن الهجرة تميل إلى جذب الشرائع السكانية الأكثر نشاطاً.

بنية الاعمار لسكان الإقليم وبقية أنحاء تركيا، ١٩٦٥

| بقيةأنحاء تركيا  | 1251           | الشريحة |
|------------------|----------------|---------|
| بقیه احاء در دیا | الإقليم        | العمرية |
| %£1,·            | %£ <b>A</b> ,· | 18      |
| %00,·            | %£A,A          | 70 - 1. |
| %٤,⋅             | % <b>r</b> , Y | + %0    |
| %\··,·           | %\···,·        | المجموع |

بنية الاعمار لسكان الإقليم تشكل أيضاً جهداً على الإنتاج الجاهز للإستعمال في الإقليم. أقل من نصف سكان الإقليم يساهمون في العملية الإنتاجية وعليهم إعاشة أنفسهم والنصف الآخر أيضاً. على المدى البعيد وبافتراض إستمرار الاتجاه القائم نحو الهجرة الكبيرة وبقاء بنية الإعمار كما هي عليه الآن دون تغيير، فإن هذه البنية ستشكل عائقاً في تطور الإقليم.

ولكن هذه البنية سوف تتفير بسبب الهجرة والتغيير في الخصوبة ومستويات المعيشة والخدمات الصحية والتعليمية. ومن المعتمل أن يستمر نمط التغيير على كونه غير ملائم في المستقبل القريب.

تقسيم سكان الإقليم حسب الجنس يظهر بأن الذكور عثلون أكثر من نصف مجموع السكان في الإقليم ونسبتهم إلى المجموع تظهر إتجاهاً نحو الزيادة بين ١٩٥٥ و١٩٦٥. كما أن الذكور شكلوا أكثر من نصف سكان بقية أنحاء تركيا، ولكن نسبتهم هناك كانت أقل بقليل من نسبتهم في الإقليم، كما يشير إلى ذلك الجدول رقم ١١.

جدول رقم 11: السكان حسب ال<del>ج</del>نس (%)، ١٩٩٥ — ١٩٩٥

| بقية أنحاء تركيا     |                    |                         | السنة             |                                   |
|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| ر الآناث             | الذكو              | الآناث                  | الذكور            |                                   |
| %£ <b>4</b> , · // % | 6·,V<br>6·<br>6·,A | %£A,T<br>%£A,T<br>%£A,1 | %0Y<br>%0Y<br>%64 | (i) 1400<br>(··) 144•<br>(c) 1440 |

- (أ) و(ب) مدا، ١٩٦٠\_١٩٦٢، ٥٥.
  - (ج) مدا، ۱۹۶۸ أ، ۳۱.

#### معدلات الولادة والخصوبة والوفيات:

في دراسة نشرت كمقال توصل ف. شورتر إلى الإستنتاج الآتي: "إن التقديرات للإقليمين المحنوفين (أحدهما الإقليم) تفترض وفيات أعلى من معدل الوفيات في المناطق الأخرى المغطاة (بالدراسة) وذلك لأن الإقليمين سوية هما ريفيأن أساساً وأحدهما هو الإقليم الشرقي الأقل تطوراً في تركيا". (شورتر، ١٩٦٨، ١١).

جدول رقم ١٢: المعدلات الخام للولادة والخصوبة ومعامل الخصوبة في حوالي ١٩٦٠ لسكان مختلف المناطق في تركيا

| المامل المام<br>للخصوية <sup>(ج)</sup> | عجمل معدل<br>الخصوية <sup>(ب)</sup> | ممثل الولادة (أ) | للناطق                            |
|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| ٠,٢٦                                   | ٧,٠٧                                | .,- ۲۲۷          | المدن                             |
| 1                                      |                                     |                  | الأقاليم الريفية <sup>(د)</sup> : |
| ٠,٥٩                                   | ٧,١٤                                | .,               | ١) الوسط الشمالي                  |
| ٠,٤٦                                   | 0,09                                | .,               | ۲) إيد                            |
| ٠,٤٧                                   | 6,VA                                | ·,· ٣٩٨          | ۲) مرمرة                          |
| ۹۶,۰                                   | V,47                                | .,.073           | ٤) البحر الأبيض المتوسط           |
| ٠٢,٠                                   | Y,4£                                | +,-077           | ٥) الشمال الشرقي                  |
| ٧٢,٠                                   | ۸,۰۰                                | .,.076           | ٦) الجنوب الشرقي(١)               |
| ·,eA                                   | 1,44                                | -,-011           | ٧) البحر الأسود                   |
| ٠,٦٤                                   | V,14                                | ٠,٠٥٦٦           | ٨) الوسط الشرقي                   |
| •,e∀                                   | 3,46                                | .,. £47          | ٩) الوسط الجنوبي                  |
| ٠,٥١                                   | 3,14                                | .,               | تركيا ككل                         |

(أ) تم إستخلاص معدلات الولادة من توزيع الإعمار في الإحصاء العام لعام العام معدلات الأطفال المقدرة من التقارير المتعلقة بالنساء البالغ أعمارهن ٢٠ — ٣٤ سنة والخاصة بنسب الوفيات بين الولادات.

(ب) التحريل إلى إجمالي الخصوبة بني على أساس توزيع الإعمار للنساء البالغ أعمارهن ١٥ – ٤٩ سنة عام ١٩٦٠ وجداول مستويات الخصوبة للإعمار المحددة لثلاثة أقسام ثانوية للسكان. والأخيرة قد إستخلصت من الربط بين إحصائيات الخصوبة الجارية مع اعمار النساء المتزوجات من المسح الذي جرى عام ١٩٦٣ ومن نسب المتزوجين كما ظهرت في الإحصاء العام لعام ١٩٦٠.

(ج) الخصوبة الإجمالية: خ أ = ب (ف × ٢)

ب = عدد الولادات السنوية مع الإفتراض بأن جميع الولادات تحصل نتيجة الزواج.

ف = جدول الخصوبة لأعمار عددة للنساء الحوتريات (Hutterite) المتزوجات، وهذه هي أعلى الجداول المعروفة وتكون الأساس، أي "الخصوبة الكامنة" التي يقارن معها سكان الأماكن الأخرى.

#### ن = عدد النساء في شريحة العمر ١.

- (د) إن فقدان الإحصائيات على أساس مقارن حول التقسيمات الثانوية الإقليمية للتقسيمات الريفية الثانوية قد منع القيام بالاستيفاء (interpolation) ولذا فإن التقديرات الإقليمية هي لسكان القرى البالغ نفوسها ٢٠٠٠ نسمة أو أقل، مع افتراض أن التقسيم حسب الأعمار للقرى هو نفس التقسيم حسب الأعمار للأماكن التي يبلغ نفوسها حتى ١٠,٠٠٠ نسمة.
- ه) بضمنها محافظات ، وحكاري، وماردين، وسعرت، وتبليس، وموش، واورفا، ودياريكر، وبنغول. (محافظة آغري مدخله ضمن الإقليم الشمال الشرقي في الجدول، وعافظات ازبيجان، وتونجلي، والعزيز، وأديمان مدخله ضمن إقليم الوسط الجنوبي في الجدول).

جدول رقم ١٣: الإختلافات الإقليمية في عدد السكان وعدد الولادات ومعدلات الولادة حسب الأقاليم في تركيا (بالآلاف)، ١٩٦٧ (أ)

|                |              |                            | 4                    |
|----------------|--------------|----------------------------|----------------------|
| معدلات الولادة | عدد الولادات | عدد النفوس                 | الإقليم              |
| ۳۱             | 700          | A,TEY                      | الغرب                |
| **             | 777          | ٦,٢٣٠                      | الشمال               |
| **             | 107          | ٤,١٥٧                      | الجنوب               |
| ٤٧             | 790          | A, TAY                     | الوسط                |
| 00             | 747          | ٥,٣٨٠                      | الشرق <sup>(أ)</sup> |
| ٤١             | ١,٣٣٠        | <b>*</b> * <b>7</b> ,0 • 1 | المجموع              |

<sup>(</sup>المصدر: المسح السكاني التركي لأربعة أقاليم). (المصدر: المسح السكاني التركي لأربعة أقاليم).

#### (أ) الشرق يتضمن الإقليم موضوع بحث هذه الدراسة.

"بالنسبة للشرق فإننا قد قدرنا معدل الولادة بواسطة الإسقاط العكسي (reverse projection) من الإحصاء العام لسنة ١٩٦٥، مع إفتراض أن الوفيات الحالية شبية لتلك السائدة في أواسط أناضوليا المصدر المذكور".

يشير ما سلف ذكره إلى أن الوفيات هي أعلى في الإقليم (وفيات الأطفال والكبار) من بقية أنحاء تركيا. كما أن معدل الخصوبة (والولادات) هي أيضاً أعلى في الإقليم (الجدولين ١٢ و١٣) وكلا المؤشرين يعكسان الإختلافات في الشروط الإجتماعية الإقتصادية السائدة وفي مستويات التطور. إن إرتفاع معدلات الخصوبة والوفيات لها إرتباط بالتخلف. وكلما بلغت عملية التطور مستويات أعلى كلما إتجهت هذه المعدلات نحو الآنخفاض عادة.

كلما كان مستوى التطور المتحقق أعلى، كلما كانت معدلات الوفيات والولادات أدنى. وسبب ذلك هو أن مستويات التطور الأعلى تعني مستويات أعلى من الخدمات الصحية والتعليمية والتغذية، التي تعني معدلات وفيات أدنى. وفي نفس الوقت، المستويات الأعلى من التعليم وزيادة مستويات المعلومات حول وسائل منع الحمل والإتصالات مع المجتمعات المتطورة (وعوامل أخرى) تؤدي إلى معدلات ولادة أدنى بصورة عامة.

### التركيب القومي نسكان الإقليم:

التركيب القومي واللغوي لسكان الإقليم هو تركيب مؤلف، بالرغم من أن المصادر التركية الرسمية هي أقل جدارة بالاعتماد في هذا الصدد، فإن الإحصائيات المتوفرة في هذه المصادر المطبوعة تستخدم هنا كمؤشر تقريبي فقط.

كان الأكراد يشكلون ٤٩,٨% من مجموع سكان الإقليم، والأتراك ٤٥,٢% والعرب ٤٥,٠% حسب الإحصائيات العامة لسنة ١٩٦٥. (حسبت من مدا، ١٩٦٥، ١٨٤٤).

ولكن نسبة الأكراد والأتراك والعرب في الإقليم تختلف إختلافاً كبيراً بين المناطق "الريفية" و"المدينية". ففي المراكز السكانية التي لها أكثر من ١٠,٠٠٠ نسمة شكل الأكراد ١٠,٠٠٠ من عجموع سكان هذه المراكز والأتراك ٤٠٠٨٪ والعرب ٧,٥٪ عام ١٠,٠٠٠ نسمة وأقل، شكل الأكراد، ٤٨٨٪ من المجموع والأتراك ٤٧،٤٪ والعرب ٤٠٠٠٪

التركيب القومي لسكان الإقليم، ١٩٦٥

|                | المراكز السكانية<br>التي لها أكثر من<br>١٠,٠٠٠ نسمة | المجموعا<br>ت القومية |
|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| % <b>۲</b> ٧,٤ | %A·,£                                               | أتراك                 |
| %6 <b>A</b> ,£ | % <b>\ Y</b> , <b>Y</b>                             | أكراد                 |
| %£, <b>Y</b>   | % <b>Y</b> , a                                      | عرب                   |
| %1,1           | %1,1                                                | المجموع               |

بالإضافة إلى ذلك، فإن الإحصائيات الرسمية المتعلقة بعدد الأكراد في تركيا قد أظهرت تضارباً بمرور الزمن، كما يشير إلى ذلك الجدول رقم ١٤(٩٢).

جدول رقم ١٤: عدد الأكراد المتكلمين اللغة الكردية في تركيا ١٩٤٥ـ١٩٤٥ حسب المصادر الرسمية التركية

| ,                   |           |           |                        | اللفة          |
|---------------------|-----------|-----------|------------------------|----------------|
| 0FP1 <sup>(4)</sup> | (E)147.   | ۱۹۵۵ (ب)  | (1)1960                | الكردية معترف  |
|                     |           |           |                        | بها            |
| 1,27.,              | ١,٨٤٨,٠٠٠ | 1,78      | 5. £ <b>YV</b> , · · · | كاللغة الأم    |
| 46.,                | ٧١٢,٠٠٠   | 741,      | 5                      | كاللغة الثانية |
| ۲,۳۷۰,۰۰۰           | Y,63      | Y, \$711, | ٤١,٤٧٧,٠٠٠             | المجنوع        |
|                     |           |           |                        |                |

- (أ) مرستل، ۱۹۵۷، ۱۷.
- (پ، ج) حسبت من مدا، ۱۹۹۰\_۱۹۹۲، ۷۸.
  - (د) حسبت من مدا، ۱۹۹۵، ۱۹۲۸–۱۹۷۷.

ومن الجدير بالملاحظة أن عدد الأشخاص الذين اعترفوا بأن اللغة الكردية هي لغتهم الأم قد إنخفض بمقدار ٤١٨,٠٠٠ شخص من سنة ١٩٦٥ إلى عام ١٩٦٥، في حين أن عدد الأشخاص الذين إعترفوا بأن اللغة الكردية هي لغتهم الثانية (بجانب التركية) قد إرتفع بمقدار ١٢٨,٠٠٠ شخص بين هذين العامين.

هذا الوضع يعكس الظروف السياسية السائدة في تركيا، ودرجة قدرة الحكومة على تحمل الأكراد وموقفها تجاههم. ففي بداية الستينيات خفّ الضغط على أكراد تركيا قليلاً. كما لوحظ نوع من "التحمل" لدى الحكومة بالنسبة للنشاطات الثقافية الكردية. تخفيف الضغط هذا قد شجع سكان الإقليم (وأكراد تركيا بصورة عامة) على التعبير عن هويتهم الحقيقية. ولكن الضغط عاد مرة ثانية بعد فترة قصيرة إلى مستواه السابق. (هناك معلومات أكثر تفصيلاً في القسم الخاص بالخلفية التاريخية للوضع القائم في هذه الدراسة).

أما كاولة تفسير هذا الآغفاض المفاجئ البالغ ٢٣% (ضمن خمس سنوات) من عموع الأشخاص المعترفين بأن اللغة الكردية هي لغتهم الأم على أساس أنصهار هؤلاء الأشخاص (أي تتريكهم) هو تفسير ليس منطقياً جداً، إذ أن عملية صهر القوميات تتطلب على الأقل جيل كامل وليس خمسة سنوات.

## تحديد النسل والتخطيط العائلي:

لم تكن توجد في تركيا إجراءات تحديد النسل والتخطيط العائلي حتى بداية الستينيات، بالرغم من أن معدل الزيادة في السكان كانت عالية. على العكس من ذلك، قانون حماية الصحة العامة لسنة ١٩٣٠ إعتبر استيراد وبيع كل أشكال وسائل منع الحمل وكل المواد التي قد تكون مانعة للخصوبة والوسائل المساعدة على الإجهاض غير قانوني. بالإضافة إلى ذلك، اعتبر قانون العقوبات لسنة ١٩٣٦ الإجهاض المستحث جريمة. كما أن تعديلاً على هذا القانون أجري عام ١٩٣٠ منع نشر كل المعلومات حول إجراءات منع الحمل كما أنه منع التعقيم (أي جعل الشخص عقيماً).

ولكن قانوناً جاء إلى حيز التنفيذ عام ١٩٦٠ قد سمح بالتخطيط بشرط أن يجري مثل هذا التخطيط من قبل العائلة نفسها وبأن قرار تحديد عدد الأطفال الذي ترغب العائلة أن يكون لديها يبقى متخذاً من قبل العائلة نفسها. بالإضافة إلى ذلك، فإن وسائل تحديد النسل، مشل حبوب منسع الحمسل والأدوات التسي توضع في الرحسم (intra-uterine) قد أصبحت وسائل شرعية. وعلى كل حال، إستعمال هذه الوسائل كان لازال مقتصراً على سكان المدن الكبيرة في القسمين الغربي والأوسط من تركيا وعلى نطاق محدود. فمنذ نيسان ١٩٦٥ حتى نهاية ١٩٦٧ تم إدخال ١٩٦٠ مأداة ضم رحمية (أي ضمن الرحم) في مختلف محافظات تركيا.

ينبغي التأكيد هنا على أن تحديد النسل، وتحديد عدد السكان بصورة عامة، هي مسائل ذات طابع سياسي قري، إذ أن تحديد النسل ليس مجرد قضية إقتصادية وإجتماعية أو مسألة إنسانية، بل هي بالإضافة إلى ذلك قضية سياسية (وعسكرية) أيضاً. أن نشر وسائل وأدوات تحديد النسل يتصل بكونه ذو تأثير تبايني (أو تفاضلي) من الناحيتين الجغرافية والإجتماعية. ففي تركيا حيث اعتبر تحديد السكان أمراً واجباً من وجهة النظر الإقتصادية، فإن تحديد النسل والتخطيط العائلي قد أعيق من قبل الحكومة أو المجلس الوطني بسبب خوفهما من أن إدخال تحديد النسل وتخطيط العائلة سيكون عاملاً مهماً في تغيير التكوين القومي واللغوي لسكان المناطق الشرقية من تركيا، أي أنه قد يؤدي إلى زيادة نسبة "الأقليات" في مجموع السكان، بسبب كون إستعمال هذه الطرق والأدوات سيكون على نطاق واسع في المنطقة الغربية (تتبعها المنطقة الوسطى) من تركيا حيث أن نسبة الأمية أقل ومستوى التعليم بصورة عامة وقنوات المعلومات هي أحسن مستوى وأكثر وفرة من مثيلاتها في المنطقة الشرقية.

## حركة السكان في الإقليم:

سيتم في هذا القسم تحليل حركة السكان داخل الإقليم نفسه وإلى خارج الإقليم بشكل مختصر.

## حركة السكان إلى خارج الإقليم:

جرت في الإقليم في الفترة الأخيرة حركة سكانية على نطاق لم يسبق له مثيل. لقد إزدادت بإستمرار الهجرة من وإلى الإقليم منذ بدء العهد الجمهوري في تركيا. ولكن الهجرة إلى خارج الإقليم قد فاقت بكثير الهجرة إليه وخلال الفترة ١٩٧٠ـ١٩٦٥ خلقت هبوطاً شديداً في معدل نمو السكان السنوي في الإقليم من ٣٣ "الإعتيادي" إلى ٨,٥ . (تقرير سرى رقم ١،١٩٧٢، ١١).

حسب إحصاء النفوس العام لسنة ١٩٦٥ أمخاص مولودون في الإقليم كانوا مقيمين في خارجه. الأغلبية الساحقة منهم، أي ٢٠٩,٩٣١ شخص (٨٨٪ من المجموع) كانوا مقيمين في مدن خارج الإقليم يبلغ تعداد سكإنها أكثر من ١٠٠,٠٠٠ نسمة (٤٠,١٠٪ كانوا مقيمين في إسطنبول و١٨٨٠٪ في أنقرة و١٣,١٠٪ في أضنه و٣,٤٪ في إزمير). جاءت أكثرية هؤلاء المهاجرين من مدن في الإقليم يبلغ تعداد سكإنها ١٠,٠٠٠ نسمة أو أكثر. الخارطة رقم ٨ تظهر اتجاه الهجرة إلى خارج الإقليم ونسبة المهاجرين الذاهبين إلى كل محافظة في تركيا.

خارطة رقم ٨: الهجرة من الإقليم إلى مدن يبلغ تعداد سكإنها ٣٠٠٠ نسمة أو أكثر، ١٩٦٥/١٠/٢٤



كما أن إحصاء النفوس العام المذكور يشير أيضاً إلى أن أكثر من ١٠٠,٠٠٠ شخص من سكان الإقليم مولودون في أماكن خارج الإقليم نفسه.

خلال الفترة ١٩٦٥\_١٩٧٠ كان معدل الزيادة السنوية للسكان في الإقليم ١,٥% بالمقارنة مع معدل يبلغ ٣% خلال السنوات العشرين السابقة لها، كما أشير إلى ذلك سابقاً، الفرق بين المعدلين يعود إلى الهجرة الكبيرة من الشرق إلى الغرب، أي من الإقليم إلى المناطق الأكثر تطوراً في تركيا، أي بكلمة أخرى إلى مراكز التوسع "الوطنية" (تقرير سري رقم ١، ١٩٧٢، ١٩٧١) (١٢)

الهجرة إلى خارج الإقليم لها نتائج إقتصادية وثقافية وسياسية بعيدة. أولاً: تمثل الهجرة تدفقاً لمصادر الإقليم البشرية. كما إنها تؤثر بشكل سلبي على بنية الإعمار في الإقليم لأن أغلبية هؤلاء المهاجرين هم من الشريخة الفاعلة من السكان. ثانياً: تؤدي الهجرة إلى تدمير العائلة الواسعة (extended family) التي هي شكل العائلة السائد في الإقليم، كما إنها تؤثر على عجمل البنية الاجتماعية لسكان الإقليم. ثالثاً: إنها قد تؤدي إلى صهر الأكراد بشتى أنواع الضغوطات عندما يكونون بعيداً عن أرضهم وينتقلون إلى عيط جديد يجدون أنفسهم فيه مرغمين بمختلف الأساليب على ترك الكثير من خلفيتهم الثقافية من أجل البقاء أو "المدور" أي أن يصبحوا على ترك الكثير من خلفيتهم الثقافية من أجل البقاء أو "المدور" أي أن يصبحوا النتائج السياسية لمثل هذه الهجرة بالنسبة لأكراد تركيا والمتمثلة في أظفاض عدد الأكراد في سكان الإقليم تبدو إنها عفوفة بالمخاطر على المدى البعيد ومن وجهة نظر حماية الهوية القومية وثقافة الأكراد. ولكن في نفس الوقت تمثل هذه الهجرة صمام الأمان بالنسبة للدولة التركية عن طريق كونها تؤدي إلى تجنب أو والسيطرة على المشاكل الإقتصادية والسياسية التي كانت ستظهر بغياب مثل صمام الأمان هذا، المشاكل الإقتصادية والسياسية التي كانت ستظهر بغياب مثل صمام الأمان مذا، والتي كانت ستخلق صعوبات للحكومة المركزية. لذا فإن جهداً منسجماً من قبل والتي كانت ستخلق صعوبات للحكومة المركزية. لذا فإن جهداً منسجماً من قبل والتي كانت ستخلق صعوبات للحكومة المركزية. لذا فإن جهداً منسجماً من قبل

الحكومة المركزية لإيقاف الهجرة لا ينبغي توقعه إذ أن مثل هذا المجهود المنسجم يتناقض مع السياسات البعيدة والقريبة المدى للحكومة التركية تجاه الإقليم.

## حركة السكان ضمن حدود الإقليم:

كانت حركة السكان ضمن حدود الإقليم حركة مهمة إتجهت إلى الإلتقاء، عتى عام ١٩٦٥، في عافظات دياربكر والعزيز (حيث تقع أكبر مدينتين في الإقليم) وسعرت، المحافظات الثلاثة هذه كانت تقع فيها أغلبية الصناعات التعدينية والتحريلية في الإقليم، ولذا يمكن إعتبارها أكثر تطوراً من بقية أنحاء الإقليم.

ذهب ٢٠,٤٪ من المهاجرين إلى دياربكر و١٥,٥٪ إلى العزيز و١٥,٧٪ إلى سعرت و٨,٨٪ إلى أورفه و٢,٥٪ إلى جاءت أغلبية هؤلاء المهاجرين، أي حوالي ثلاثة أرباعهم، من مدن في الإقليم يبلغ نفوسها ١٠,٠٠٠ نسمة أو أكثر، توضع الخارطة رقم الهجرة داخل الإقليم ونسبة المهاجرين الذاهبين إلى كل محافظة مستلمة لهم.

خارطة رقم ٩: حركة السكان إلى المحافظات الرئيسية في الإقليم، ١٩٦٥/١٠/٢٤



إتجاه الهجرة في الإقليم يبدو بصورة عامة أنه على النمط التالي: من المناطق الريفية إلى المدن الصغيرة ومن ثم من هذه المدن الصغيرة إلى المدن الكبيرة في الإقليم، ومن هذه المدن إلى المدن الكبيرة في تركيا، ومن ثم من هذه المدن إلى مدن غرب أوربا. لقد لاحظ روبينسون نمطاً مشابهاً للهجرة في تركيا بصورة عامة (١٤٠)

#### ٢\_ نمط الاستيطان:

الأغلبية الساحقة من سكان الإقليم يقيمون في القرى (١٠٥). شكّل سكان القرى حوالي أربعة أخماس (أي ٧٩,٩%) مجموع سكان الإقليم عام ١٩٥٥ وثلاثة أرباع (أي ٧٤,٥%) سكان الإقليم عام ١٩٦٥. مع أن هناك هبوط في نسبة المقيمين في القرى إلى مجموع السكان، إلا أن الفرق بين نسبة سكان القرى في الإقليم ونسبة سكان القرى في بقية أنحاء تركيا قد إرتفع في الحقيقة من ٧,٧ نقطة منوية عام ١٩٥٥ (كانت النسبة في الإقليم ٤,٧٠٪ وفي تركيا ٢٠,١٪) إلى ١٠,١ نقطة منوية عام ١٩٦٥ (كانت النسبة من ٧٤٪ في الإقليم و٤,٤٠٪ في بقية أنحاء تركيا). (جمعت وحسبت النسب من مدا، ١٩٦٠ – ٥٩، ومدا، ١٩٦٥، ٧٢.٢).

يحتوي مطبوع مدا، ١٩٦٥، على تعريف للمدينة وهو المنطقة الواقعة ضمن الحدود البلدية في مراكز المحافظات والأقضية تعريف المدينة بهذا الشكل يعتمد إعتماداً كاملاً على الموقع الجغرافي، كما أنه تعريف اعتباطي وليس وثيق الصلة أو مهم لأغراض التطور في الإقليم أو في تركيا (١٩٠) أن تعريفاً أكثر أهمية ووثيق الصلة بموضوع التطور، ولكن مع ذلك تعريف إعتباطي، يعتمد على حجم السكان، والذي يدل ضمناً على القاعدة الإقتصادية والتركز الحالي أو الكامن. لذا ستعرف المدينة هنا على إنها موقع له ١٠,٠٠٠ نسمة أو أكثر. (سيستخدم تعبيري "مديني" و"مدينية" لتشير الى المدن بهذا المعنى).

----- کردستان ـ ترکیا

## الدينية (urbanization):

كانت عملية توسع المدن في تركيا عملية سريعة نوعما منذ بد، العهد الجمهوري. ولكن إنتشار المدينية أو توسع المدن (خلع الصفة المدينية على المراكز السكانية) كان إنتشاراً غير متساوي في مختلف مناطق تركيا. إن "عدم المساواة" في عملية التمدن بين الإقليم وبقية أنحاء تركيا قد تضاعف خلاف الفترة ١٩٤٠ – ١٩٦٥، أي إنها ارتفعت من ٨,٨ نقطة منوية عام ١٩٦٥، كما يوضح ذلك الجدول رقم ١٩٠٥.

الجدول رقم 10: المراكز السكانية ذات ١٠,٠٠٠ نسمة أو أكثر في الإقليم وتركيا ١٩٤٠. المراكز السكانية ذات ١٠,٠٠٠ نسمة أو أكثر في الإقليم وتركيا

| 1110  | -147-   | 1100   | 140.                           | 1163 116.  | 116:   | النفتة                           |
|-------|---------|--------|--------------------------------|------------|--------|----------------------------------|
| '111  | £ #A,   | ***.0. | ***** **** ***** ****** ****** | 111,0      | 11A.0. | عبوع سكان للواكز(١)              |
| 2     | 2       | 7      | 14                             | =          | =      | au 14,124 (T)                    |
| 17,1. | 19.7.   | 16,73  | 11.5.                          | 11.7.      | 11.1.  | معدل عدد سكان للراكز (١)         |
|       |         |        |                                |            |        | نسبة سكان هند المراكيز إلى نجعرع |
| 1.Y1% | Y, 4 1% | ZI IZ  | 1,11%                          | 311.F 311. | ×11.   | سکان البطيد (ء)                  |
|       |         |        | -                              |            |        | ئسبة سكاذ حذ المراكز إلى لجسوع   |
| ₹. M. | %.VV.3  | XTF.A  | 211.1                          | ×11.1      | V41%   | سکان بقیة آنما، ترکیا(و)         |
| 17.4  | 17.4    | 11.3   | ۸.٠                            | ٧.٩        | 1,1    | القرق بين (٤) و(٥) أعاز،         |

<sup>(&</sup>lt;sub>4</sub>) جمعت وحسبت من مدا، ۱۹۹۵، ۲۷\_۳۱.

وفي نفس الوقت فإن عملية "توسع المدن" ضمن الإقليم نفسه لم تكن منتشرة بشكل متساوي، حيث إنها كانت أسرع في المناطق الغربية والوسطى وأبطأ في المناطق الشرقية والشمالية من الإقليم.

أغلبية المراكز المدينية في الإقليم كان لها عدد سكان يتراوح بين ٢٥,٠٠٠ بين ٢٥,٠٠٠ بين ٢٥,٠٠٠ بين ٢٥,٠٠٠ بين ٢٥,٠٠٠ بين ٥٠,٠٠٠ بين ٥٠,٠٠٠ بين ١٩٦٠ مدينة يبلغ تعداد سكإنها ١٩٦٠ مدينة يبلغ تعداد سكإنها ١٠٠,٠٠٠ نسمة. ولكن كانت هناك في الإقليم ثلاثة مدن يبلغ سكان كل منها ١٠٠,٠٠٠ نسمة أو أكثر (وكانت هذه المدن: مدينة دياربكر، نفوسها ١٣٩,٠٠٠ نسمة، ومدينة أورفه، نفوسها ١٠٠,٠٠٠ نسمة) عام ١٩٧٠.

أن أهمية التمدين (بمعنى عدد السكان) هي إنها مؤشر لمستوى التطور المتحقق في إقليم ما. يبدو أنه كلما كان إقليم ما أكثر تطوراً كلما زاد حجم شريحة السكان المقيمين في المدن، والعكس بالعكس. ولكن في نفس الوقت يقوم التمدين بتسريع عملية التطور نفسها بواسطة التمركز (اقتصاديات التمركز). وهكذا تظهر أهمية التمدين كمؤشر لمستوى التطور المتحقق في إقليم ما وفي نفس الوقت كعامل يعزز تطورها.

إن المستوى المتدني للتمدين في الإقليم بالمقارنة مع بقية أنحاء تركيا يجب فهمه ضمن المضمون المذكور أعلاه.

## المعالم الأساسية للمراكز "المدينية" في الإقليم:

العديد من المراكز المدينية في الإقليم يفتقد إلى تسهيلات ووسائل الراحة المدينية الأساسية. العديد منها إما يفتقد إلى تسهيلات مياه الشرب أو الماء الجاري، أو أن هذه التسهيلات غير كافية أو / وتتطلب إعادة بناء لدرجة كبيرة. إن التسهيلات القائمة من المحتمل أن تسوء حالتها بسبب إنعدام الإستثمار (١٧٠) كل الإستثمارات وجميع المصروفات الجارية والرأسمالية تقريباً تجرى من قبل المركز، أي الحكومة المركزية. حصة

- --- - كردستان تركيا

البلديات من مجموع مبالغ الإستثمارات تخصص من قبل مركز البلديات وتحدد بواسطة القانون. إن الحصة النسبية لكل بلدية تحدد على أساس نسبة سكان تلك البلدية إلى مجموع سكان المدن. كما تعرفهم المطبوعات الإحصائية. (تقرير سري رقم ٣، ١٩٧٢، ٥) وما أن سكان المدن في الإقليم يشكلون نسبة ضئيلة (أقل من ٧٪ عام ١٩٦٥) من مجموع سكان المدن في تركيا، فإن حصتها في مبالغ الإستثمار المشار إليها أعلاه هي بالنتيجة حصة ضئيلة.

كنتيجة لمثل هذا الوضع، فالعديد من المراكز المدينية في الإقليم ليس له حسابات استثمارات أو مصروفات حتى للخدمات الصحية.

نظم المجاري غير قائمة تقريباً في العديد من المراكز المدينية في الإقليم، وتلك النظم القائمة فعلاً هي في أوضاع سيئة. أغلبية البنايات القائمة قديمة وخرية، كما أن مختلف أبنية دوائر الإدارات المحلية متركزة في مراكز المحافظات. تجهيزات الطاقة الكهريائية والغاز وتسهيلات مياه الشرب وخدمات الباصات والطرق والمجازر وتسهيلات الخزن الباردة والمكتبات العامة والأسواق والحمامات العامة في أغلبية المراكز "المدينية" في الإقليم، هي إما غير موجودة بتاتاً أو في أحوال سيئة. قسم من هذه المراكز يفتقد حتى الإقليم، هي إما غير موجودة بتاتاً أو في أحوال سيئة. قسم من هذه المراكز يفتقد حتى اللي خطة بلدية. (مدت، ١٩٦٣، ٢٧٠هـ/٣٧١). بالإضافة إلى ذلك قإن ١٠,٠٠٠ من المراكز ذات ١٠,٠٠٠ نسمة أو أكثر (المقياس المختار لتعريف المركز المديني في هذه الدراسة) في الإقليم كانوا يعملون في حقل الزراعة كنشاط إقتصادي وكوسيلة للعيش عام ١٩٦٥. لذا يمكن القول بأن العديد من المراكز المدينية في الإقليم كانت في المقيقة قرى كبيرة. ولكن هذا هو مجرد مؤشر لمستوى التطور الذي بلغه الإقليم.

التطور التاريخي لحجم سكان مراكز المحافظات في الإقليم المسطر في الجدول رقم ١٦ والمقدم في الرسم البياني رقم ١ يشير إلى أن العديد من هذه المراكز لازالت قرى كبيرة. (كما تظهر الحاشية رقم ٩٦ من هذه الدراسة كانت هناك ٢٠٣ قرى بلغ عدد سكان كل منها ٦٤٠٠ نسمة في تركيا عام ١٩٦٥).

أن إفتقاد مدينة كبيرة قابلة للنمو "الاتفاق العام في الرأي هو أن مدينة يبلغ تعداد سكإنها الحد الأدنى الحاسم البالغ ٢٥٠,٠٠٠ نسمة قد يكون ضرورياً لتلعب دوراً توليدياً على فعالية النمو الإقليمي". (ريجاردسون، ١٩٧٣، ٨٧) في الإقليم وفقدان أو قلة وسائل الراحة المدينية هما عاملان حاسمان يكبحان تطوره. بسبب فقدان إقتصاديات التمركز في الإقليم، مقارنة مع المدن الكبيرة في تركيا، مدن الإقليم أقل جاذبية كمواقع لإقامة النشاطات الإقتصادية فيها من المدن الكبيرة في تركيا. وكما يوضح ريجاردسون، فإن "إقتصاديات التمركز الأساسية من أجل تعزيز التطور الإقليمي هي إقتصاديات التمدين بدلاً من الترابط الصناعي التكنيكي أو غيرها من الإقتصاديات الخارجية التكنولوجية المعرفة بشكل ضيق" (ريجاردسون، ١٩٧٣، ٥٥). الإقتصاديات الخارجية التكنولوجية المعرفة بشكل وثيق، كما أن إقتصاديات التمدين هي لحد كبير نتاج إقتصاديات الترابط الصناعي التكنيكي. وهذه الحقيقة يعترف بها ريجاردسون (جزئياً) عندما يذكر بأنه "... بالنسبة لإقتصاديات التمركز فإن قسماً منها يبرز نتيجة الترابط الصناعي..." (المصدر السابق).

بالإضافة إلى ذلك، يشير فون بوفينتر إلى " أن هناك عاملين مهمين يقويان قابلية النمو وإمكانيات النمو الكامن لمركز ما، هما إقتصاديات التمركز وتواجد منطقة عيطة قوية إقتصادياً. " (فون بوفينتر، ١٩٧٠، ١٩٧٩).

| ,                |      | •    |      |      | -    | •    |      |            |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| مركز<br>المحافظة | 1970 | 196- | 1950 | 190. | 1400 | 141. | 1970 | ·-»}/4V•   |
| دياربكر          | Ta   | ٤٣   | د١   | 60   | 71   | ٨٠   | 1.4  | 144        |
| المزيز           | **   | 70   | 7£   | 74   | 27   | ٦٠)  | 74   | 1-4        |
| أررنه            | **   | 70   | n    | 44   | EA   | ٦٠.  | ٧٢   | 1          |
| ازرينجان         | 17   | ۱۲   | ۱۲   | 14   | 46   | n    | ٤٠   | غير مترفرا |
|                  | 4    | 14   | 16   | 16   | 17   | 44   | 71   | غير مترفرا |
| ماردين           | **   | 11   | 14   | 19   | 46   | YA   | 71   | غير مترفرا |
| سعرت             | 17   | 17   | 13   | - 17 | 41   | **   | 76   | غير مترفرا |
| اخري             | ١,   | A    | - 4  | ١٠   | 17   | ٧.   | 76   | غير مترفرا |
| أديبان           | ١.   | 14   | 1.   | 11   | 16   | 17   | 77   | غير مترفرا |
| بتليس            | ١.   | 14   | - 11 | - 11 | ١٥   | 17   | 11   | قع مترفرا  |
| موش              | •    | ٦.   | •    | ٧    | - 11 | 14   | 13   | قير مترفرا |
| يتمول            | ١    | ١ ١  | ۲    | ι    | ٧    | 4    | 11   | قع مترفرا  |
| حكاري            | ٧    | ٧    | ۲    | ۲    | ۲    | ٤    | ٦    | غير مترذرا |
| 14 a             |      |      | ٠,١  |      |      |      |      |            |

جدول رقم ١٦٦: حجم سكان مراكز محافظات الإقليم، ١٩٣٥ — ١٩٧٠<sup>اء)</sup> بالآلاف

## الإرتحال الموسمي في الإقليم:

جز، من سكان الإقليم (من الصعب التحقق بدقة من حجم هذا الجزء) هم "شبه رحل"، أي أن هناك "إرتحال موسمي من قبل مجموعات سكانية كاملة بعد أن حصلت على عملكات غير منقولة حيث يبقون جزء من السنة" (دي بلان هول، ١٩٥٩، ٥٣، وابيرهارد، ١٩٥٩). إن وجود هذا الطراز من الحياة وإستمراره إلى الوقت الحاضر يعود أساساً إلى ضرورات إقتصادية، أي أن الحاجة إلى المراعي لقطعان الحيوانات العائدة لهذه المجموعات السكانية، والتي هي ليست متوفرة في جميع فصول السنة في مكان الإقامة الدائمية، والتي لا يمكن إشباعها إلا عن طريق الإرتحال الموسمي. إن هذه

<sup>(</sup> المصدر: مدا، ۱۹۹۸ أ، ۳۲ – ۳۵.

<sup>(</sup> ۵۰۰ تقریر سري رقم ۲ ، ۱۹۷۲ ، جدول رقم ۳.

المجموعات السكانية هي عادة فقيرة جداً والقسم الأعظم منها عروم من أكثرية وسائل راحة العيش الحديثة المتوفرة في الإقليم. أن إندثار هذا الطراز من العيش يعتمد على تحديث الزراعة والإنتاج الحيواني والذي يعتمد بدوره على التطور العام في الإقليم. رسم بياني رقم 1: التطور التاريخي لحجم سكان مراكز المحافظات، ١٩٣٥ — ١٩٧٠

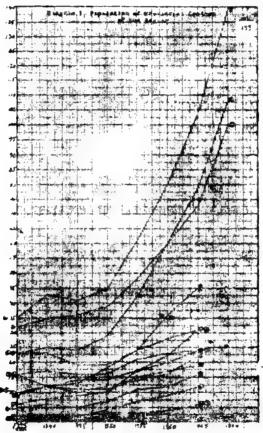

۰۰۰۰ کردستان ـ ترکیا

#### ٣\_ الإستنتاج:

يبدر أن الإقليم مقطون بشكل غير مكثف نسبياً. لذا سيكون من باب التكرار والحشو القول بأنه لا يعاني من الضغط السكاني. ولكن المعدل السنوي لزيادة السكان قد كان عالياً في الواقع بالرغم من أن هذه الزيادة قد حددت عن طريق الهجرة إلى خارج الإقليم في السنوات الأخيرة. بسبب الطبيعة الآنتقائية للهجرة (وارتفاع نسبة الشريحة السكانية البالغة من العمر ٠ – ١٤ سنة في مجموع سكان الإقليم) فإن بنية الإعمار قد تأثرت (وسوف تتأثر إذا استمرت الهجرة على حجمها الحالي) في الإقليم بشكل سلبي، وخاصة حجم السكان الفاعلين (أي حجم اليد العاملة في الإقليم). إن هذا الوضع له نتائج غير ملائمة لعملية التطور، لإنها ستميل في المدى البعيد إلى خلق علاقات غير مؤاتية، على الأقل بين القوة العاملة والمصادر المتوفرة في الإقليم. (ميردال، ١٩٦٩ ، ٢٧).

## ملحق حول عدد الأكراد في تركيا:

عدد الأكراد ومساحة كردستان في تركيا (وكذلك في بقية الدول المسيطرة على أجزاء من كردستان) قد أصبحتا لغزاً، بمعنى أن الإحصائيات الصحيحة تبقى في طي الكتمان، أو أن الإحصائيات المسطرة في المطبوعات الرسمية التركية هي إحصائيات متضاربة، وكل كاتب حول تركيا يميل إلى إعطاء أعداد ومقادير تختلف عن الآخرين، إذا ذكر هؤلاء الكتاب اسم الأكراد (١٩٨٠). العدد القليل من الأمثلة التالية قد يكون كافياً لتوضيح هذه النقطة، مع عدم نسيان الإحصائيات الواردة في الجدول رقم ١٤ والمخطط في الرسم البياني رقم ٢.

- ا) يقدر روبينسون عدد الأكراد في تركيا بين إثنين إلى أربعة ملايين في بداية الستينيات. (روبينسون، ١٩٦٣، ٣٨).
- ٢) إيرين، الذي يكتب عن "الأتراك الذين يتكلمون الكردية"، يدعي بأن عدد الأكراد هو "أكثر من مليون واحد". (ايرين، ١٩٦٣، ٢٤٤).
- ٣) يشير كتاب اريه هاندبوك إلى ما يسميه "أكثر من نصف أكراد العالم البالغ عددهم ثلاثة ملايين" يقطنون في تركيا، أي أن عددهم في تركيا هو ١,٥ مليون. (اريه هاندبوك، ١٩٧٠، ٧٦).
- ٤) يدعي ادامز بأن "الأكراد، على كل حال، لا يتجاوزون ٧% من السكان" أي أن عددهم هو ٢,٢٠٠,٠٠٠ نسمة عام ١٩٦٥. (ادامز، ١٩٧١، ٣١٠).
- 6) نيورينهويز يعطي تقديرين، إذ يذكر بأن "مجموع (عدد الأكراد في تركيا) يعطى عادةً كمليونين (ص(100)) من مجموع (100) مليون كردي، ولكن في ص(100) يؤكد بقناعة أكبر بأن الأكراد بصورة عامة يبلغ عددهم أكثر من عشرة ملايين". ( نيورينهويز، (100)

ولكن من وجهة النظر الكردية، كما يعكسها كتابات ودراسات الإقتصاديين والإختصاصيين بعلوم السياسة، مساحة كردستان في تركيا (حسب ، ١٩٧١، ٤) تبلغ

حوالي ۲۲۵,۰۰۰ كم وبأن سكان هذه المنطقة يبلغ عددهم ۲٬۲۵۸,۰۰۰ نسمة عام ۱۹۳۵ كان من بينهم ۱٬۵۰۰,۰۰۰ نسمة ينتمون إلى قوميات أخرى. اما بالنسبة للعدد الإجمالي للأكراد في تركيا فيقدر من قبل بجوالي ۲٬۷۵۰,۰۰۰ كردي، وذلك لأن الأكراد قد هجروا أو هاجروا من الإقليم إلى المناطق الأخرى من تركيا. (۱۹۷۱، ۷).

أما بالنسبة لمجموع عدد الأكراد في إيران والعراق وتركيا وسوريا، أي في جميع أجزاء كردستان، يقدر من قبل فانلي بحوالي ١٤,٤٠٠,٠٠٠ نسمة عام ١٩٦٥ وبحوالي ١٩٦٥،٠٠٠ وعلى كل حال، يجب وبحوالي ١٩٠٥،٠٠٠ نسمة عام ١٩٧٠. (، ١٩٧١، ٥). وعلى كل حال، يجب ملاحظة كون الكتاب الأكراد أنفسهم لا يتفقون في تقديراتهم لعدد الأكراد أو لمساحة كردستان. فقسم منهم يميل إلى إعطاء أرقام أعلى في حين أن آخرين يقدمون أرقاماً أدنى. ولكن الحكم النهائي حول العدد الفعلي والصحيح للأكراد يعتمد على إجراء إحصاء عام موثوق وغير مزور في البلدان التي يتواجد فيها الأكراد.

وعلى كل حال، جدير بالتكرار هنا بأنه من الصعوبة بمكان، وحتى من غير المكن من وجهة النظر العلمية، التأكد بصورة صحيحة من العدد المضبوط للشعب الكردي في تركيا (وغيرها) في الوقت الحاضر بسبب فقدان مثل هذه الإحصائيات الصحيحة. لذا، فإن جميع الأرقام المذكورة حول السكان الأكراد، سواء أكانت معطاة من قبل الكتاب الأكراد أو غير الأكراد أو الحكومات في هذه البلدان، تبقى في نطاق التقديرات (التي لا يمكن التحقق منها)، وقد يستطيع الشخص أن يأمل بأن هذا الوضع سيتغير، وسوف يتغير عن قريب.

رسم بياني رقم ٢: عدد الأشخاص الذين أعلنوا أن الكردية هي لغتهم الأم ١٩٤٥ – ١٩٦٥ (نقلاً عن جدول رقم ١٤ في هذه الدراسة)

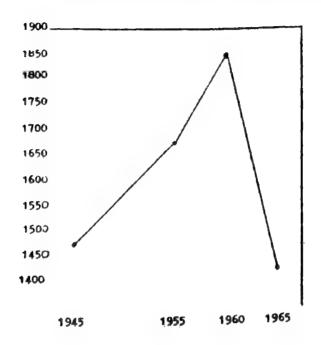

# الفصل الخامس *السياسة الإقليمية في تركيا*

نر

#### مقدمة:

كانت السياسة الإقليمية في تركيا في الستينيات في مراحلها الأولية، أي إنها أصبحت حينئذ إجراء سياسي هادف وواع (أو نودي به كذلك) منذ بداية الستينات. مبادئ هذه السياسة وطريقة رؤيتها إلى الأشياء قد نوقشت من قبل منظمة الدولة للتخطيط (مدت، ١٩٦٣). أما قبل الستينيات هذه السياسة الواعية والهادفة لم ينادى بها ولم تتبع. ولكن الإعتبارات العسكرية ورغبة النظام الجمهوري الجديد لقطع الصلة مع إسطنبول كمركز ورمز للنظام العثماني السابق، نتج عنها تشتيت بعض الصناعات المكن أنشائها أيما كان، والمؤسسات المنتجة للمواد العسكرية بعيداً عن المناطق الحدودية ونحو المناطق الداخلية والغربية من تركيا، حتى ولو كان على حساب إضاعة الكفاءة الإقليمية في بعض الحالات. يبدو أن بعض الكتاب قد قرأوا الكثير عن أضاعة الكفاءة الإجراءات إلى حد مبالغتهم في أهميتها وإلى حد الادعاء بأن قادة تركيا حينئذ "كانوا يفكرون في إقامة مناطق نمو جديدة" في البلاد ويجزمون، دون تبرير، بأن حينئذ "كانوا يفكرون في إقامة مناطق نمو جديدة" في البلاد ويجزمون، دون تبرير، بأن التطور الإقليمي قد إتبع من قبل هؤلاء القادة.

يدعي ريفكينبا بأن "أتاتورك (رئيس جمهورية تركيا، ١٩٢٣–١٩٣٨) كان يفكر فعلاً في أنشاء مناطق نمو جديدة كهدف لسياسة اللامركزية". (ريفكين، ١٩٦٥، ٩١). ولكنه يؤكد أيضاً بأن إجراءات تطوير المناطق (والتي تضمنت خلق العاصمة الجديدة "أنقرة"، بعض التحسينات في مراكز المجافظات، توسيع السكك الحديدية إلى المحافظات البعيدة عن المراكز "النائية"، وإقامة عدد من المصانع التي تملكها الدولة في المناطق الداخلية، والتي "الإجراءات" شكلت الجهود الإستثمارية الرئيسية لفترة حكم أتاتورك) "لم تكن تعبيراً عن جزء من سياسة لامركزية متماسكة" لذا يقترح ريفكين كتبرير لتأكيده بأنه كانت هناك سياسة إقليمية، أن يقوم الشخص "بالقراءة بين ريفكين كتبرير لتأكيده بأنه كانت هناك سياسة إقليمية، أن يقوم الشخص "بالقراءة بين

ومع ذلك يعترف ريفكين بأن "الإعتبارات السياسية والإستراتيجية كانت لها على الأقل نفس الأهمية". (ريفكين، ١٩٦٥، ٩١). ولكن الإعتبارات السياسية والإستراتيجية كانت لها في الواقع الأهمية الأعظم. لقد كان سبب وجود هذه السياسة في الواقع وبدون شك سبباً عسكرياً — سياسياً. كما أن ريفكين يعترف أيضاً بأن "العناية والإهتمام والإنتباه المستمر" قد أعطي لأنقرة من قبل المركز ولكن ليس لمناطق مهمة لاحتوائها على المصادر. إن هذه المناطق قد تركت خارج اهتمام المركز بسبب إعتبارات سياسية. (ريفكين، ١٩٦٥، ٩٢). أن ما يعنيه هذا في الحقيقة هو أن المركز كان في الواقع يركز جهوده وإستثماراته وإنتباهه على المركز نفسه (١٠٠٠)

يقدم روبينسون ادعاءات مشابهة ولكن أقرى من إدعاءات ريفكين. فهو يجزم بأن العديد من المؤسسات الصناعية التي أقيمت في عهد النظام الكمالي "تم تخطيطها مع التفكير بالتطور الإقليمي أكثر من الأرباح المالية الآنية" (روبينسون، ١٩٦٣، ١٩٦٧). سيكون أكثر أنسجاماً مع الأدلة المتوافرة القول بأن هذه المؤسسات قد خططت مع التفكير بالإعتبارات الإستراتيجية والسياسية أكثر.من الربح المالي الآني.

ولكنه لا يتوسع في الإدعاءات التي يقدمها ولا يقدم الدليل لإثباتها. ولكنه أكثر وضوحاً بالنسبة لفترة تالية من النظام الجمهوري. يجزم روبينسون بأنه "من المحتمل أن النتيجة الطبيعية لهذا النمط الكامل للتغيير كانت التخطيط والتطور الإقليمي. كانت القيادة التركية بحلول عام ١٩٥٩ تتحرك بهدوء في هذا الإتجاه... ومع أنه لم تكن هناك بيانات علنية حول هذه النقطة، فإن السلطات التركية كانت تفكر في نهاية عام ١٩٥٩ بلغة تغطية البلاد بإثنتي عشرة سلطة إقليمية..." (روبينسون، ١٩٦٣، ١٩٥٩). أن الإدعاء الأخير من قبل روبينسون يتناقض مع إدعاءه السابق وذلك لأنه لو كان "التفكير بالتطور الإقليمي أكثر" في السابق، لماذا يعتبر التفكير بنفس الفكرة من قبل القيادة الجديدة "نتيجة طبيعية لهذا النمط الكامل للتغيير؟" فإما لم يكن هناك تغيير، أو كان هناك تغيير والقيادة السابقة لم يكن لديها "فكرة عن التطور الإقليمي"

لذا فإن الإستنتاج المستخلص بما سبق ذكره هو أن التخطيط والسياسة الإقليمية في تركيا هي في مراحلها المبكرة. وهذا الإستنتاج قد توصلت إليه في الحقيقة بشكل مستقل مجموعة من الخبراء في دراسة كتبوها لمنظمة عالمية. يذكر هؤلاء الخبراء في تقريرهم "أن طريقة فهم تركيا لموضوع التخطيط وقرارات الإستثمار قد كانت تقليديا تخطيطاً قطاعياً على الأكثر. تخطيط المناطق المدينية أو التخطيط الإقليمي هو مفهوم جديد. في بداية الستينات قامت وزارة إعادة البناء وإعادة الإستيطان بمساعدة منظمة التعاون والتطور الأوربي (OECD) والأمم المتحدة، بغزوة في حقل التخطيط على النطاق المديني والإقليمي". (تقرير سري رقم ٢، ١٩٧٢، ملحق رقم ٢، ٤) (١٠١١)

الإطار التنظيمي الحالي للتخطيط في تركيا ظهر بعد الآنقلاب العسكري (أو الثورة) في الستيئيات. أنشأ النظام الجديد منظمة الدولة للتخطيط (مدت). المهمة الأولى للمنظمة الجديدة كانت تحضير برنامج خمس سنوات وتنفيذه. حسب دستور تركيا، التطور الإقتصادي والإجتماعي والثقافي يجب أن يقوم على أساس خطة. والخطة هذه "يجب أن يتم تحضيرها وتنفيذها من قبل المنظمة المقامة مؤخراً، مدت". (سنايدر، ايجب أن يتم تحضيرها وتنفيذها من قبل المنظمة المقامة مؤخراً، مدت". (سنايدر، محصيلة ثانوية)، لأنشاء مدت، لأن خطة التطور الخمسية الأولى التي حضرتها قد اعلنت الخطوط الرئيسية للسياسة الإقليمية في تركيا. ولكن من الجدير بالملاحظة أن الإطار التنظيمي لمدت نفسها لم يكن فيه مجال للسياسة الإقليمية بالرغم من أن إحد أهدافها (ولو كان هدفاً غامضاً) المزعومة، كان تحقيق "المساواة بين (المجموعات) الإجتماعية والأقاليم" في تركيا.

کردستان ـ ترکیا 🕒 --- --- کردستان ـ ترکیا

#### الدراسات الإقليمية:

كانت الإجراءات الأولى التي تبنتها مدت لتنفيذ سياستها الإقليمية هي إجراء الدراسات الإقليمية، أي الدراسات المتعلقة بمختلف أقاليم تركيا. كانت الدراسات الإقليمية التي أجربت من نوعين: دراسات مركزية، ودراسات إقليمية.

أجريت الدراسات المركزية في المركز نفسه، وكانت تتعلق في الأساس بتبويب ختلف أقاليم البلاد على أساس الإحصائيات والمعلومات المتعلقة بالظروف الإقتصادية والإجتماعية السائدة في هذه الأقاليم. والتبويب هذا جرى في المقام الأول على أساس المحافظات وبشكل دالات. تستعمل هذه الدالات حسب تسلسل الأسبقية القائم عليها (أي على الدالات) كمعيار لتقسيم الإستثمار وتوزيع الخدمات. تسلسل الأسبقية هذا قائم على حجم النشاط الاقتصادي ومستوى الخدمات الإجتماعية، وحالة النقل والمواصلات، والحدمات البلدية الموجودة فعلاً في هذه المحافظات. ثم بهذا الشكل وضع تسلسل للمحافظات وفق "معدل وطنى" (أى معدل لمجمل تركيا). كانت الخطوة التالية جمع مختلف المحافظات كل حسب دالتها في أقاليم جغرافية. ثم جرى وضع تسلسل لهذه الأقاليم وفق "أهمية مستوياتها الإقتصادية والإجتماعية". من الصعوبة التوفيق بين الهدف المعلن لتحقيق "المساواة بين الأقاليم" في تركيا وتسلسل الأسبقية القائم على أساس الدالات المذكورة أعلاه. إن ما يعنيه هذا النظام لتسلسل الأسبقية هو تخصيص استثمارات أكثر للإقليم (أو الأقاليم) الذي كان يتمتع في ذلك الحين بستريات أعلى من النشاط الاقتصادي، والخدمات الصحية، والخدمات البلدية، والنقل والمواصلات، واستثمارات أقل للأقاليم التي كانت لديها مستويات أدني من هذه النشاطات والخدمات. وبكلمة أخرى، فإن هذا النظام سيؤدى إلى تطور أكثر (وحركة نحو الأعلى) للأقاليم التي هي في ذلك الحين في وضع أفضل، وإلى الركود، أو حتى حركة نحو الأدنى، للأقاليم التي هي في وضع أسوأ (من ناحية مستويات

التطور)، وذلك بسبب آثار الإجتراف الخلفي التي تجلبها الحركة نحو الأعلى للتوسع في الأقاليم المتمتعة بوضع أفضل. بالإضافة إلى ذلك، هذا الوضع سيؤدي إلى زيادة عدم المساواة بين الأقاليم بدلاً من تحقيق المساواة التي يعلن مخططو هذه السياسة إنها هدفهم المنشود.

أما الدراسات الإقليمية التجري أيضاً في المركز، ولكن التجربة والمعرفة المستحصل عليهما من الخبراء في المحافظات و/ أو الأقاليم قد اعتمد عليهما. كانت هذه الدراسات في المقام الأول دراسات إسترشادية أجريت أولاً في "شرق وجنوب شرق أناضوليا، والتي هي أقاليم متخلفة..." كما تذكر مدت.

## السياسة الإقليمية وأهدافها:

السياسة الإقليمية كما تفهمها مدت هي أداة تخدم لضمان التطور، المبني، على التوازن الإقليمي، وتوزيع الخدمات العامة، حسب الخطوط المقررة لتعزيز توزيع عادل، والتطور العقلاني (والمنطقي) للأقاليم، وفق مصادرها الكامنة، ومن أجل العثور على حلول للمدينية المفرطة والمشاكل السكانية. كما أن السياسة الإقليمية تعتبر أداة متممة أيضاً، أداة تتمم التخطيط القطاعي لمجمل إقتصاد البلاد. كما تعتبر السياسة الإقليمية أداة تساعد على زيادة الدخل القومي إلى الحد الأقصى ولتعزيز توزيعه المنصف.

#### طرق فهم السياسة الإقليمية كما أعلنتها مدت هي:

أ) الطريقة الأولى لفهم السياسة الإقليمية، هي اعتبار التخطيط الإقليمي كمتمم للتخطيط القطاعي العمودي، ولذا تتعلق الدراسات بالمصادر والنشاط الإقتصادي على نطاق البلاد بأكملها، يأخذ التخطيط القطاعي بنظر الإعتبار، في طريقة فهم الموضوع هذه، الظروف الإقليمية والأهداف الإقليمية عند توزيع الإستثمارات والخدمات. ثم يجرى إستعراض الخطط والدراسات القطاعية ويجرى إدخال التعديلات

الضرورية فيهما من أجل تحقيق الآنسجام مع الأهداف الإقتصادية والإجتماعية للتخطيط الإقليمي.

ب) أما الطريقة الثانية لفهم السياسة الإقليمية فهي إعتبار التخطيط الإقليمي تخطيطاً مستقلاً بذاته، أي مستقل عن التخطيط القطاعي. لذا تغطي الدراسات الإقليمية التفصيلية الإقليم موضوع البحث برمته، مصادرة ونوع النشاطات الإقتصادية المخطط بدأها فيه، وكذلك تنفيذ هذه النشاطات. ومع ذلك، برامج التطور على مسترى البلاد برمتها والتطور الإقليمي مرتبطأن بشكل يحقق الآنسجام فيما بينهما.

#### أما الأهداف الرئيسية للتخطيط الإقليمي فيمكن إيجازها كما يلي:

- أ) تحقيق توازن أفضل بين المداخيل "مبني على أساس توزيع السكان بالتناسب مع المصادر"، والفعاليات الإقتصادية في الأقاليم المختلفة، ولكن عند تحديد الإستثنارات وتوزيعها الجغرافي "مبدأ التطور بين الأقاليم" هو المعيار الطاغي.
- ب) تخصيص المصادر، أي إعطاء الأسبقية عند توزيع الإستثمارات، إلى الأقاليم التي تظهر "قدرات اقتصادية واجتماعية كامنة عالية".
  - ج) إزالة التفاوت الإقليمي وتسريع تطور الأقاليم "المتخلفة".

### يقرم تنفيذ السياسة الإقليمية في تركيا على إعتبارين هما:

- أ) "بناء التوازن بين قيم الإقتصاد الكبير (macro-economics) حسبما تتطلبها أهداف الخطة"
- ب) "تبني إجراءات خاصة لتكملة الوظيفة التخصيصية لآلية الأسعار" ( mechanism).

"الإجراءات الخاصة" هذه ذات صلة بخلق وتطوير سوق لرأس المال وسياسات الاعتمادات الضريبية، وسياسات التجارة الخارجية.

وبكلمة أخرى، فإن الإعتبار الرئيسي معطى للحركة الطليقة لقوى السوق. كما ذكر سالفاً، ا بالضبط الحركة الطليقة لقوى السوق التي تميل إلى خلق وإدامة عدم المساواة الإقليمية وتطور الأقاليم "المفضلة" (أو مراكز التوسع الإقتصادي والثقافي) على حساب الأقاليم "غير المحظوظة"، وبكلمات مدت "... الإجراءات التنظيمية العامة، التي ستجهز عجرد الإطار لآلية الأسعار وليس لإعاقة وظيفتها، سيتم اللجوء إليها حسب الإمكان. التدخلات غير الملائمة التي قد توقع الفوضى في توازن السوق سيتم تجنبها، والتدخلات المعدودة التي لا غنى عنها، مثل تحديد برامج الإستياد، ستكون على أساس عقلانى".

الإطار الفكري لمخططي السياسة الإقليمية في تركيا يبدو أنه لازال يدور حول أفكار معترض عليها ومرتاب في أمرها، مثل توازن السوق الذاتي وعدم التدخل في الحركة الطليقة لقوى السوق، والتي أظهر ميدال بإنها المولد الأساسي لعدم المساواة بين الأقاليم. (ميدال، ١٩٦٩، ١٧ و٢٦).

#### أنواع الأقاليم في تركيا:

حسب مدت هناك ثلاثة أنواع من الأقاليم في تركيا هي:

- أ) الأقاليم ذات التطور الكامن (أي الأقاليم التي لها إمكانية التطور).
  - ب) الأقاليم المتخلفة.
  - ج) المناطق المتوبولية.

من الجدير بالملاحظة أن الإستثمارات والخدمات توزع على مختلف الأقاليم في تركيا على أساس إعتبارات الأخرى، مثل الإعتبارات الإجتماعية، ا تؤخذ بالإعتبار فقط إذا، عندما تؤدي إلى الحد الأدنى من

"التضحية" الإقتصادية. أن ما يعنيه هذا ضمناً، هو أن الأقاليم "المتخلفة" ستبقى متخلفة، بالرغم من الهدف الثالث من التخطيط الإقليمي المشار إليه سالفاً (وهو هدف إزالة عدم التوازن الإقليمي وتسريع تطور الأقاليم المتخلفة) وذلك لأن أخذ الإعتبارات الإقتصادية لوحدها بنظر الاعتبار سيكون لصالح الأقاليم الأكثر تطوراً نسبياً الآن (أي "الأقاليم ذات التطور الكامن") والتي تتمتع بإقتصاديات التمركز (أو وفورات خارجية) (external economies)، لها بنية صناعية والتي لها طرق مواصلات ونقل أكثر من الأقاليم المتخلفة التي تفتقد إلى البنية الصناعية وإقتصاديات التمركز (والوفورات الخارجية) ولها طرق مواصلات ونقل أقل.

#### البنية التنظيمية للسياسة الإقليمية:

أنه لذر مغزى، كما ذكر سالفاً، أن يكون أعلى جهاز مركزي (أي مدت) مسؤول عن تحضير وتنفيذ "التطور إقتصادي والإجتماعي والثقاني" في تركيا، لم يتضمن أي تنظيم للتخطيط الإقليمي ضمن إطاره. الوكالة المركزية المناطة بها مهمة التطور الإقليمي كانت دائرة مغمورة ضمن الإدارة العامة للتخطيط والبناء في وزارة إعادة البناء وإعادة الاستيطان. وما هذا سوى عجرد مؤشر، بأن السياسة الإقليمية لم تعط الأهمية التي يدّعي بإنها تحظى لها (١٠٠٠)

لقد قسمت الوزارة المذكورة تركيا إلى ٨ أقاليم رئيسية و١٩ إقليم ثانوي. كانت مديرية التخطيط الإقليمي ضمن هذه الوزارة مسؤولة عن إدماج الأفكار العامة للتخطيط الطبيعي (physical planning) والتخطيط القطاعي وعن تنسيق الإستثمار على أساس إقليمي (١٠٢)

وهكذا يصبح واضحاً بأن المشاكل الإقليمية ذات الأهمية "الوطنية" والإقليمية تقرر وتطبق في المركز، في حين أن الأقاليم التي يتعلق بها الأمر تتمتع بالحد الأدنى من عال التحرك وإتخاذ القرارات. وكما تذكر مجموعة من الخبراء "كما هو الحال في النظام

الحكومي التركي ذو المركزية الشديدة، الوكالات على المستوى الوطني قد أعطيت أدراراً قوية بشكل غير إعتيادي في التطوير الإقليمي والمديني". (تقرير سري رقم ٢، ١٩٧٢، ملحق ١، ٤).

من الواضع أن سياسة إقليمية فعالة (وكذلك تطور إقليمي فعال) تتطلب التنسيق، على المستوى الإقليمي وفي المركز. وهذا ينطوي على أن تقسيم تركيا إلى أقاليم من قبل مختلف الوكالات الحكومية في المركز ينبغي أن يكون منسقاً وأن يتم تبني تقسيماً منسقاً من قبل جميع هذه الوكالات في المركز التي لفعالياتها (أو جزء من فعالياتها) علاقة بجهود التطور الإقليمي. وبكلمة أخرى، وجود نظم متعددة للأقاليم في تركيا، يعني الإفتقاد إلى هذا التنسيق في المركز. أن نتيجة الإفتقاد إلى هذا التنسيق في المركز. أن نتيجة الإفتقاد إلى هذا التنسيق في المركز هي وجود نظم (أو نظم ثانوية) متعددة عائدة إلى مختلف الوكالات في المركز. وهكذا توجد على الأقل سبعة نظم (أو نظم ثانوية) إقليمية مختلفة في أن واحد كل منها تقوم بفعاليات لها علاقة مباشرة بالتطور والسياسة الإقليمية كما يوضح ذلك الجدول رقم ١٧.

جدول ١٧: النظم أأو النظم الثانوية) الإقليمية في تركيا

| المصدر                                | عدد<br>الأقاليم | النظم (أو النظم<br>الثانوية) الإقليمية |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| مدا، ۱۹۲۹ ب                           | 4               | الزراعة                                |
| وزارة إعادة البناء وإعادة التوطين     | ٨               | التخطيط الإقليمي                       |
| الأعمال الهيدروليكية للدولة           | ۱۸              | المكاتب الإقليمية                      |
| بنك المحافظات                         | ١٥              | المكاتب الإقليمية                      |
| المديرة العامة للطرق والماء والكهرباء | 16              | المكاتب الإقليمية                      |
| وزارة الصحة والشؤون الإجتماعية        | 17              | الأقاليم الصحية                        |
| ريفكين (١٩٦٥) نقلاً عن مصادر جغرافية  | ٧               | التطور الإقليمي                        |
| تركية                                 |                 |                                        |

#### الواقع والتصريحات الطائشة:

إحتمالات وإمكانيات التطور في الإقليم، على أساس الأساليب والمبادئ الأساسية للسياسة الإقليمية، (إذا تجاوزنا ذكر التحاقه بالمناطق المتطورة من تركيا في الميادين الإقتصادية والإجتماعية والثقافية) هي إحتمالات وإمكانيات غامضة ونائية في الوقت الحاض.

أولاً: أن ترك التطور الإقليمي للحركة غير المقيدة لقوى ولآلية السوق سيؤدي فقط إلى زيادة عدم المساواة بين أقاليم تركيا وزيادة تطور الأقاليم المفضلة وزيادة تخلف الأقاليم غير المفضلة. الإطار الفكري والخلفية التاريخية اللتان تم تحليلهما في هذه الدراسة، والتجارب العديدة في مختلف البلدان يبران التوقع المذكور أعلاه، (أنظر على سبيل المثال: ميردال، ١٩٦٩، ولوتريل في كوكلينسكي، ١٩٧٧، وفرانك، ١٩٦٩). وثانياً أن نعت الإقليم، وبشكل ضمني ووصعه بمختلف الوصعات، بأنه متأخر وفي نفس الوقت إستثنائه من "، الأقاليم ذات إمكانيات التطور الكامنة" يعنى بأنه مستثنى

في الواقع من الأقاليم التي تستلم مخصصات الإستثمار والخدمات والإهتمام من المركز)(١٠٤)

تشير الشواهد المتوفرة إلى أن مصادر الإقليم كانت ولازالت تتدفق إلى خارجه. 
تدفق السكان، الذي إزداد في السنوات الأخيرة (والذي يتضمن اليد العاملة بشكل 
عمال ماهرين وعمال غير ماهرين والتجار الأغنياء والإداريين الكامنين، وأصحاب 
المهن والتكنوقراطيين والمثقفين بشكل عام)، ورأس المال والمواد الخام (مثل النفط 
والكروم والنحاس والرصاص والزنك) والقوة الكهربائية والمنتجات الزراعية والحيوانية، 
قد تم تحليله في مكان آخر من هذه الدراسة. إن هذا التدفق، الذي يمثل خسارة لا يمكن 
تعويضها بالنسبة للأقاليم، وكسباً صافياً بالنسبة للإقليم التي تستلمها، مشخص 
ومعترف به من قبل المركز (من قبل مدت). إن كيفية تصور المركز لمسألة تطور 
الإقليم، الذي يصنفه المركز كإقليم متأخر، يمكن إدراكه من التزام المركز بميكانيكية 
السوق. الإجراءات التي يميل المركز إلى تبنيها لوضع حد أو لتخفيف درجة تدفق 
عوامل الإنتاج والمصادر من الإقليم تتضمن "إجراءات غير مباشرة معينة سيجري 
عوامل الإنتاج والمصادر من الإقليم تتضمن "إجراءات غير مباشرة معينة سيجري 
تبنيها لمنع رأس المال والقابليات الإدارية المحلية من ترك الإقليم المتأخرة ولتشجيع 
جريان رأس المال والقابليات الإدارية المحلية من ترك الإقليم المتأخرة ولتشجيع 
جريان رأس المال والقابليات الإدارية المحلية من ترك الإقليم المتأخرة ولتشجيع

ستنزع هذه الإجراءات إلى تخفيض كلفة إقامة وإدارة المشاريع التي يباشر بها القطاع الخاص. سيجري لهذا الغرض إقامة المواقع الصناعية في بعض الأقاليم المتأخرة، كما ستوفر الأراضي الرخيصة والطاقة والقروض للمشاريع التي سيجري إقامتها في هذه الأقاليم. (مدت، ١٩٦٣، ٥٧) ولكن من الجدير بالملاحظة بأن خطة التطور الأولي (التي حضرتها مدت) لا تذكر أية إجراءات لكيفية إيقاف تدفق المصادر من الإقليم سوى أن تدفق "رأس المال والقابليات الإدارية المحلية"، سوف يتم إيقافه أو تخفيفه بشكل يجعله أقل ضرراً بإقتصاد الإقليم وتطوره القريب والبعيد المدى. كما إنها (أي

الخطة) لا تذكر أي شيء حول كيفية تأثير التوزيع الجغرافي لمشاريع قطاع الدولة على تطور الأقاليم المتخلفة.

لذا فإن الإستنتاج المستخلص هو أن هناك أسباب لترقع إستمرار تدفق عوامل الإنتاج والمصادر من الإقليم في ظل الظروف القائمة. وقد يزداد هذا التدفق في المستقبل إلى درجة تصبح فيه المشكلة الإقليمية، أي مشكلة عدم المساواة الإقليمية والتأخر الإقليمي في تركيا، أكثر حدة ولذا يكون حلها أكثر صعوبة.

## طريقة جديدة:

ينبغي عدم نسيان حقيقة كون تجربة تركيا نفسها في بدء جهودها في التصنيع والتطور قد أقنعت أصحاب السلطة في المركز بأن "الإجراءات غير المباشرة المعينة" التي تم تبنيها (على نطاق واسع وأكثر كرماً عندئذ من الآن). لتشجيع القطاع الخاص لبدء (وتعزيز) عملية تصنيع البلاد لم تتكلل بالنجاح، لأن هذه الإجراءات لم تتمكن من تحقيق النتائج المرجوة منها. لذا اتخذت الدولة إجراءات مباشرة لتصنيع تركيا. المجموع الكلي لهذه الإجراءات سميت "إشتراكية الدولة" (étatism) كما ذكر سالفاً.

ليس هناك سبب للإعتقاد بأن ما لم يستطع القطاع الخاص تحقيقة في تركيا بتنازلات أكثر سعة وكرماً وبحماية الدولة وفي ظل ظروف أفضل نسبياً، يستطيع القطاع الخاص تحقيقه في الإقليم الآن. على العكس من ذلك، فإن العوامل التي يواجهها القطاع الخاص في الإقليم هي أكثر هولاً من تلك التي واجهها القطاع الخاص في تركيا خلال فترة العشرينيات والثلاثينيات، وذلك: لأن الإقليم هو نظام "مفتوح" ضمن نظام مغلق أو شبه مغلق، ولأن الإقليم لا يمكن إعطائه الحماية من بقية أنحاء تركيا، ولأن تدفق مصادره إلى مراكز أو مركز التوسع في البلاد يواجه عوائق قليلة حداً.

لذا فإن هناك حاجة، إذا كان هدف المركز هو حقاً إزالة عدم المساواة الإقليمية وتسريع تطور الأقاليم المتخلفة، إلى "إشتراكية دولة" جديدة بالإضافة إلى "الإجراءات غير المباشرة المعنية". "إشتراكية دولة" على النطاق الإقليمي. إن ما يعنيه هذا هو أن على الدولة التدخل المباشر في القوى (أي قوى السوق) التي تسبب تدفق المصادر إلى خارج الإقليم بشروط سلبية ومضرة بتطور الإقليم، وعليها إعطاء الإقليم سلطات إتخاذ القرارات في القضايا الإقليمية. ستتطلب هذه الطريقة الجديدة الإجراءات التالية:

- ١) تقليل (أو على الأقل، تنظيم) حجم تدفق المصادر البشرية والطبيعية إلى خارج الإقليم.
- ٢) إستثمار المداخيل، أو على الأقل جزء أساسي منها، المتحققة من إنتاج وتصدير
   المعادن الخام والمواد الأولية الأخرى في الإقليم، في داخل الإقليم نفسه.
- ٣) تركيز الإستثمار على التصنيع وتوسيع التعليم في الإقليم بسبب الدور الحاسم الذي يلعبانه في عملية التطور.
- ٤) الإقرار بسلطة إتخاذ القرارات الإقليمية في المسائل المتعلقة بالإقليم. إن الحكم الذاتي هو الخطوة الأولى في هذا الإتجاه. كما ذكر سالفاً في هذه الدراسة، التخطيط الإقليمي بدون سلطة إتخاذ القرارات الإقليمية (أي الحكم الذاتي) هو شيء لا معنى له.
- ه) الأخذ بنظر الاعتبار العوامل الإقتصادية والإجتماعية عند تخصيص موارد الإستثمار. الكفاءة الإقليمية وإزالة عدم المساواة الإقليمية يجب أن يكونا المعيارين اللذين على أساسهما يتم توزيع المشاريع جغرافياً (الكفاءة = القيمة المضافة/العوامل الداخلة في الإنتاج) بدلاً من نظام التبويب الحالي المستخلص من النشاطات الإقتصادية والخدمات القائمة فعلاً في الأقاليم والذي يحابي الأقاليم الأكثر تطوراً نسبياً.

١) أن حقيقة كون الإقليم تقطنه قومية تختلف عن القومية السائدة في تركيا ينبغي أن لا يؤخذ بنظر الإعتبار من قبل المركز كعامل يؤثر سلباً على التوزيع المغرافي لمشاريع التطور، كما يبدو عليه الحال الآن.

في ختام التحليل يبدو مناسباً الإقتباس من روبينسون مرة أخرى، إذ يقترح روبينسون بقوة بأنه "قد يفكر المرء بأن البراري الشرقية (أي الإقليم) كانت ستعتبر حقلاً جديداً يتيح مجالاً لنشاط الرواد (frontiers) وبإنها كانت ستجذب العديد من العناصر الأكثر ديناميكية من سكان تركيا مجثاً عن الثروة والشهرة والمغامرة. ولكن في الحقيقة حصل العكس... منذ البدء سمع المرء الكثير في تركيا حول تطوير المحافظات الشرقية، وذلك لأن عدم المساواة في تطوير البلاد كان – ولا يزال – ذو أهمية حاسمة بسبب كون الكثير من الثروات الطبيعية غير المستخرجة – الماء والمعادن والأرض – تقع بدون شك في هذه الأراضي المرتفعة". (روبينسون، ١٩٦٣).

إذا كان الإقليم يتمتع بهذه الأهمية الحاسمة لتطور تركيا بسبب "ثرواته الطبيعية غير المستخرجة"، لماذا إذن أهمل الإقليم لهذه الفترة الطويلة وإستغل كمجرد مصدر لتزويد مركز أو مراكز الترسع ببعض المصادر الضرورية لتطورها هي نفسها (أي هذه المراكز)؟ يكمن الجواب في الإقتباس التالي: "بالنسبة للمجتمع التركي بصورة عامة المقياس الإجتماعي له بعدين. الأكراد يوضعون قرب قمة أحد البعدين وفي قعر البعد الآخر. عند تقييم (الأكراد) بالمعايير المستلهمة من الغرب، كما هو عليه الحال غالباً في تركيا، م ينظر إليهم كانهم أميين خشنين وبدائيي الأخلاق ومتخلفين. لذا م يوضعون في قعر السلم الإجتماعي. وعندما يبحث الأتراك عن مصدر لهوية ذاتية فريدة، م يشيرون إلى الصورة الرومانتيكية للمقاتل النبيل المتمتع بصفات الرجل الحق المتي التركي والكردى. وهكذا يقف الكردى قرب القمة من السلم الاجتماعي. فمن جانب، الأكراد والكردى. وهكذا يقف الكردى قرب القمة من السلم الاجتماعي. فمن جانب، الأكراد

مُعْجَب بهم بشكل رومانتيكي، ولكنهم من الجانب الآخر يعانون من العديد من العجز الإجتماعي وينظر إليهم غالباً بشك حذر". (اربه هاندبوك، ١٩٧٠، ٨٠).

أنه هذا "الشك الحذر" الذي يكنّه المركز الذي يفسر إستبعاد الإقليم من خطط ومشاريع التطور التي يخططها وينفذها المركز، إلا إذا أجبر المركز بفعل الضرورة على المشاريع الصناعية وغيرها في الإقليم (١٠٠٥)

في ظل "الشك الحذر" و"العجز الإجتماعي" والنظام المتطرف المعادي للمجتمع والآنعزالي والمحافظ والعنصري، وإفتقاد سلطة إتخاذ القرارات، بالإضافة إلى كون ماتحت — التخلف متشابك بقوة تولد نفسها بشكل دائم، اللولب المُولَّد من قبل واحد من العوامل السالفة والمدعوم من قبل العوامل الأخرى، من الصعب كسره. لقد أدى هذا في عملية تراكمية، ولازال يؤدي، إلى إستمرار التخلف في الإقليم والتطور في مركز أو مراكز التطور على حساب الإقليم.

## التطور الإقليمي من الداخل:

هل من المحتمل أن يستطاع تطوير الإقليم في ظل الظروف القائمة حالياً بجهود تبذل في داخل الإقليم نفسه لوحده؟

قبل الإجابة على هذا السؤال ينبغي عدم نسيان الشواهد التالية: أولاً: مدت الوكالة المركزية المسؤولة عن تحضير وتنفيذ خطط "التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقاني" في جميع أنحاء تركيا لم يكن ضمن إطارها التنظيمي مكان للتطور الإقليمي، كما أن التطور الإقليمي لم يعتبر وجهاً أساسياً من أوجه نشاطاتها. ثانياً: المداخيل المتحققة من تدفق المصادر البشرية والطبيعية من الإقليم، مثل الكروم والنحاس والرصاص والزنك والنفط والقوة الكهربائية يسيطر عليها ويحتفظ بها المركز بواسطة أو عن طريق وكالات الدولة التالية: إدارة اتيبنك، والإدارة العامة لشركة النفط التركية، والإدارة العامة لمجلس الكهرباء التركي (بالإضافة إلى القطاع الخاص غير المقيم والشركات الأجنبية). وثالثاً: الدخل الزراعي في الإقليم كان ولا يزال يساوي في

المعدل نصف الدخل الزراعي في تركيا ككل وأن القيمة المضافة بالنسبة للعامل الواحد في الزراعة كان لها عام ١٩٧١ مجرد خُسس القيمة المضافة في القطاعات الأخرى من إقتصاد تركيا.

بعد وضع هذه الحقائق نصب الأعين من الممكن المباشرة الآن بالإجابة على السؤال المطروح في بداية هذا القسم.

تركيا مقسمة إلى عافظات، والمعافظات مقسمة بدورها إلى أقضية (هناك ١٤ عافظة و١١١ قضاء في الإقليم).

أعلى سلطة في المحافظة هي المحافظ الذي يعينه رئيس الجمهورية بتوصية من وزير الداخلية، بالإضافة إلى كونه عمثل الحكومة المركزية في الإقليم، فإن المحافظ يترأس الهيئة المحلية المهتمة في الأساس بالقضايا التجارية والصناعية والمتكونة من علس المحافظة وعمثلي عدد من دوائر الخدمات في المحافظة. جمع الطلبات في المحافظة للاعتمادات المالية للأغراض الإدارية ولأغراض التطور يجمعها المحافظ ويرسل هذه الطلبات بعد جمعها بشكل ميزانية المحافظة إلى أنقرة للموافقة عليها. (اربه هاندبوك، ١٩٧٠، ١٩٤٤).

لذا قد يتوقع بأن المحافظ قد يكون قادراً على تحقيق وظيفة التنسيق على مسترى المحافظة ولكن في الحقيقة هذا شيء ظاهري فقط. كما يذكر ريفكين "في التطبيق، على كل حال، فإن محارسة وظيفة التنسيق من قبل المحافظ قريبة من الإستحالة". الصعوبة الأساسية التي تحيط بالمسألة هي أنه في حين يقدم المحافظ ميزانية المحافظة كميزانية كاملة، وزير الداخلية في أنقرة لا يتعامل معها كميزانية بل يرسل كل قسم منها إلى الوكالة أو الوزارة التي يختص بها الأمر على أساس قطاعي. وهكذا، ما كان ميزانية كاملة والتي قد تكون متكاملة الأجزاء، تصبح بشكل إعتيادي غير مترابطة (أبداً) عندما ترجع إلى المحافظة من أنقرة، وبكلمة بشكل إعتيادي غير مترابطة (أبداً) عندما ترجع إلى المحافظة من أنقرة، وبكلمة

أخرى، فإن المركز يمارس على نحو نموذجي وظيفته غير - تنسيقية بقدر تعلق الأمر بالمحافظات. (ريفكين، ١٩٦٥، ١٣٧\_١٣٦).

بالإضافة إلى ذلك، فإن عافظي المحافظات في تركيا "مدربون على تنفيذ الأوامر المرسلة إليهم من الأعلى، كما أنهم نادراً ما يعملون كمنسقين للنمو الإقتصادي والإجتماعي". كما يقترح ريفكين (ريفكين، ١٩٦٥، ١٣٧)

يضاف إلى ذلك بأن هناك عجالاً عدوداً جداً لأخذ المبادرة في المحافظات وسبب ذلك هو مركزية السلطة في تركيا. وهذا أكثر وضوحاً في المحافظات البعيدة جغرافياً عن أنقرة عاصمة البلاد. حتى القرارات الثانوية في المحافظات تعاني من التأخير وإنتظار التوجيهات والأوامر من المراكز. كما يذكر كتاب اربه هاندبوك "الصعوبات في المواصلات والتنسيق بين الوزارات (فيما يتعلق بقضايا المحافظات) قد تؤدي إلى سوء الفهم والإرتباك، حيث أن الطلبات والأوامر تذهب بقنوات نحو الأعلى ونحو الأسفل". (اربه هاندبوك، ١٩٧٠، ١٩٧٠).

الصرامة البيروقراطية والمركزية المتطرفة وفقدان سلطة إتخاذ القرارات على مستوى المحافظة والقطاع الخاص الضعيف جداً والتابع، وكون الإقليم لا يتمتع بالحماية، لأنه نظام ثانوي مفتوح تجعل قضية تطور الإقليم من الداخل، من قبل الإقليم لوحده، قضية صعبة جداً وقريبة من الاستحالة.

حاصل المرقع (location quotient) وخط التعركز المنحني (localization curve) وعدم المساراة الإقليمية:

سيتم القيام بمحاولة في هذا القسم لحساب حواصل الموقع لعدد من المؤسسات الصناعية الكبيرة في أربعة مناطق: إقليمين (هما الإقليم وإقليم إيجه) وعافظتين (هما إسطنبول وأنقرة). بإستخدام عدد سكان كل منطقة كأساس للحساب. وستستعمل في هذا الحساب الطريقة التي يقترحها ايسارد. (ايسارد، ١٩٦٠، ١٢٦-١٢٦، ٢٥٥).

کردستان ـ ترکبا

سيكون الإجراء المتبع في هذا الحساب كما يلي:

الستخدمين في صناعة معينة في المنطقة المحددة إلى عجموع عدد الستخدمين في تلك الصناعة في جميع أنحاء تركيا.

 ٢) نسبة عدد سكان المنطقة المحددة إلى مجموع سكان تركيا (تمثل هذه قاعدة حساب حاصل الموقع).

٣) تقسم النسبة السابقة (في ١) على النسبة اللاحقة (في ٢).

وبكلمة أخرى، إذا كان:

عدد المستخدمين في المنطقة المحددة في الصناعة س = أ

وعدد المستخدمين في جميع أنحاء تركيا في الصناعة س = ب

ونسبة سكان المنطقة المحددة إلى مجموع سكان تركيا = ح

حاصل الموقع = (أ/ ب)/ ح

لحاصل المرقع حجم يبلغ (١) عندما يكون توزيع الصناعة المعنية متساوي بشكل كامل، عندما يكون السكان أساس الحساب. أما إذا كان حجم هذا الحاصل أقل من (١) هذا يعني بأن المنطقة المحددة حاصلة على أقل من حصتها "العادلة" من تلك الصناعة، أما إذا كان حجم الحاصل أكثر من (١) فهذا يعني بأن للمنطقة المحددة أكثر من حصتها "العادلة".

يستخدم عدد السكان هنا كأساس لحساب الحاصل لأن ذلك يخدم إهتمام هذه الدراسة بشروط ومعايي الرفاهية ولأنه يشير إلى التوزيع بين السكان.

حاصل الموقع بالنسبة لجميع المؤسسات الصناعية، بإستثناء مؤسسات صناعة النفط والمعادن القاعدية (وكلاهما منتجات أولية)، هو أقل في الإقليم منه في بقية المناطق الداخلة في الحساب، وهو أقل بكثير من (١). ويدل هذا على أن الإقليم له حصة منخفضة من عجموع المؤسسات الصناعية في تركيا المقاس على أساس نسبة سكان الإقليم إلى مجموع سكان تركيا.

جدول رقم ۱۸: المستخدمين فَيُ الْمُؤْسَسَاتِ الصَاعَيَة ﴿الْكَبِيرَةُ فَي مَناطَقَ محددة في تركيا، ۱/۱ ۱۹۳۳/۱۰

|        | 2 is 1 is 2 | 2):4   |         | 7           | المزئسسيات العنسناحية |
|--------|-------------|--------|---------|-------------|-----------------------|
| - 1    |             | إسطنيل |         |             | الكيرا                |
| PO TVP | AILS        | ۱۰۰۸۷  | 1 1 1 1 | TITA        | ۱) الغذاء             |
| × 4 ×  | νţν         | 7.11   | °> °    | 111         | ٣) الشروبات           |
| V£A9   |             | 4430   | 4100    | 131         | ۳) الشبرة             |
| £AATV  |             | 1367   | 17471   | 1.00        | ع) النسوجات           |
| 199.   | 1431        | 474    | 1541    | <b>&gt;</b> | د) الكيميار بات       |
| 1771   | J ETA       | *      |         | **          | ا)بائنظ ٪             |
| 36AA.  | 101         | 4147   | 1145    | 4.1         | ٧) للعادن غير الثارية |
| 7117   | 1727        | 43.4   | _       | 1414        | ٨) البعادن الفارية    |
| 177.   | A11.        | 1.410  | 717     | 9           | ٩) منتجات المادن      |
| 4774   | 1.44        | 36.6   | 0,0     | 30          | المسالة النقل         |

<sup>(</sup>ء) مدا، ۱۹۳۶، ۱۹۹<u>۹ -</u>۹۵۶.

# الغطوط المنعنية للتمركز ترسم كما يلي:

- ١) تصنيف المناطق بشكل متسلسل حسب حاصل موقع كل منها.
  - ٢) رسم بياني لهذه المناطق حسب التسلسل على أساس تراكمي.

تقيس الخطوط المنحنية للتمركز التمركز المنطقي (أو الإقليمي) للصناعات بالمقارنة مع الحجم المختار كأساس للحساب، وهو عدد نفوس كل منطقة. كلما كان الخط المنحني بعيداً عن الخط القطري ذو ٩٠ درجة، كلما كان تمركز الصناعة أكبر، أي بكلمة أخرى، كان توزيع هذه الصناعة توزيعاً غير متساوياً جغرافياً.

تظهر الخطوط المنحنية للتمركز بأن هناك تمركزاً جغرافياً كبيراً في الصناعة في كل من كافظتي اسطنبولي أنقرة وكذلك إقليم إيجه. يمكن تفسير التمركز الصناعي في كافظة إسطنبول "بالحادث التاريخي"، وهو أن الصناعات قد أقيمت تاريخياً (منذ بدء الإمبراطورية العثمانية) في تلك المحافظة. أما بالنسبة لمحافظة أنقرة فإن تمركز الصناعة فيها يعود إلى سياسة الحكومة المركزية منذ بدء العهد الجمهوري. وأما بالنسبة لإقليم إيجه التمركز هناك يعود إلى كل من "الحادث التاريخي" والسياسة الإقتصادية للحكومة، أي إلى "التفضيل الموقعي".

الإحصاءات المجمعة في جدول رقم ١٨ ينبغي أن ينظر إليها على ضوء حقيقة كونها غير كاملة بسبب ما تدعوه مدا "السرية"، لذا ينبغي إعتبارها كمؤشرات تقريبية وليس كأرقام مضبوطة. تم في الجدول رقم ١٩ حساب حاصل الموقع للمناطق المذكرة أعلاه.

# جدول رقم ١٩: حاصل الموقع لمناطق محددة من تركيا بإستخدام عدد النفوس كأساس

|          | بلية تركي | lat! | عانطة | į,   | عاند           | -   | اقليم ا | ليم     | ונינו | الزـــات            |
|----------|-----------|------|-------|------|----------------|-----|---------|---------|-------|---------------------|
|          |           |      |       | بول  | اسطت           |     | ų       |         | 1     | الصناعية            |
|          |           |      |       |      | E              |     |         |         |       | الكيم               |
| ٠.٨      | 67,73     | ٧,٣  | ٧,٠   |      | 10.6           | ١,٧ | Y+,%    |         | 7,76  |                     |
| .,,,     | 77,7      |      | ١,٠   |      | e.Y            | ,.  | 17,£    |         | 11,4  | الفناء              |
| ٠,٧ .    | 16,34     |      | 14,£  | 4,4  | £V,A           |     | 17,63   |         | 17,3  | المشريات            |
|          | 77,7      |      | ٧,٢   | `,'  | e,T            |     | 17.6    |         | 11,4  |                     |
|          | 11,76     |      |       | 3,5  | TY,V           |     | 41,4    | 11,4    | ٠,٨٤  |                     |
| ·.v ·    | 37,7      |      |       | 1,1  | F, Y           | 1,8 | 17,6    | 11,0    | ٧,٠   | التبوغ              |
| ٠,٧ .    | 47,7      |      |       |      | Y-,0£          |     | FA, 17  |         | ١,٠   | المنسوجات           |
| ',* '    | 34,4      |      |       | }    | e, Y           |     | 14.4    | ۸۰,۰۸   | 11,4  |                     |
| ٠,٤.     | YV,£      | ١.٤  | 1.1   |      | e <b>r</b> , · |     | 4,4     | ٠,٠٧    | ٧,٧   | الكيمياريات         |
| '," '    | 37,7      | ١٠،٠ | ٧,٣   | 10,4 | ٤,٢            |     | 14.6    | ',''    | 11,4  |                     |
|          | ٧٧,٦٠     |      | ٧,٢   |      |                |     |         |         | 7.7   |                     |
| 1,4      | 37,7      |      | ٧,٣   |      |                |     |         | ١,٧     | 11,4  | النفط               |
|          | £7,3A     |      | ۲,۲   |      | £c,T           |     | 3,44    |         | 1,4   | المعادن غير الفلزية |
| ٠,٧ ٠    | 37,7      | 1    | ٧,٣   |      | ٧, ع           |     | 14.6    |         | 11,4  |                     |
|          | £ ¢ , Å · |      | ۱۳,٤  |      | 16,7           |     |         |         | 10,1  | المعادن الفلزية     |
| •,4      | 37,7      | 1    | ٧,٣   |      | 6,7            |     |         | 1,4     | 11,4  |                     |
|          | ٧,٩٣      |      | 17    | 4,4  | 6-,1"          |     | 1,64    |         | ٠,٠٧  | منتجات المعادن      |
| ١.       | 77,7      |      | ٧,٣   | 1.*  | 6,7            |     | 17,£    | ٠,٠٠٧ - | 11,4  |                     |
| <u> </u> | 66,6.     |      | 1,1   |      | TL.Y           | -   | ۲,۲     |         | ٠,٣   | معدات النقل         |
| •.4      | 77,7      | ٠,٩  | ٧,٢   | ٦,٧  | £,T            | ٠,٣ | 17.6    | ٠,٠٣    | 11,4  |                     |

بعدئذ يجري رسم خط بياني للإحصاءات المجسوبة في الجدول رقم ١٩ في الرسوم البيانية رقم ٣ و٤ و٥ (بإستعمال خط مائل لورينز المائل) لإنتاج الخطوط المنحنية للتمركز.

عدم المساواة في التوزيع الجغرافي للمؤسسات الصناعية الكبيرة ينعكس في الجدول وفي الرسوم البيانية المذكورة أعلاه. يظهر الجدول أيضاً بأن هناك تمركزاً صناعياً كبيراً في كافظة إسطنبول، والذي يمثل (من حيث عدد المستخدمين) نصف المؤسسات الصناعية الكبيرة للمشروبات والكيمياويات والمعادن غير الفلزية ومنتجات المعادن في تركيا وحوالي ثلث المؤسسات الصناعية الكبيرة للتبوغ والمنسوجات ومعدات النقل كذلك.

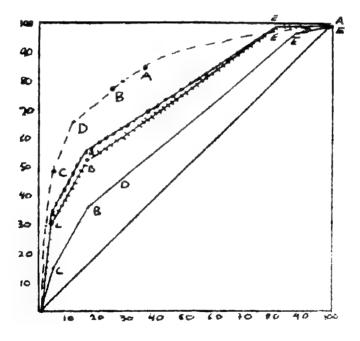

رسم بياني رقم ٣: الخطوط المائلة للتمركز في المؤسسات الصناعية الكبيرة للأغذية والمشروبات والتبوغ والمنسوجات، بإستخدام النغوس كأساس

----- کردستان ـ ترکیا

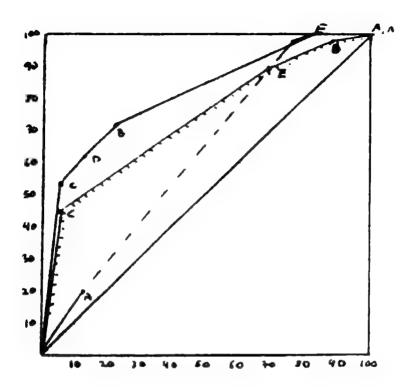

رسم بياني رقم ٤: الخطوط الماثلة للتمركز في المؤسسات الصناعية الكبيرة للكيمياويات والنغط والمعادن غير الفلزية، بإستخدام النغوس كأساس

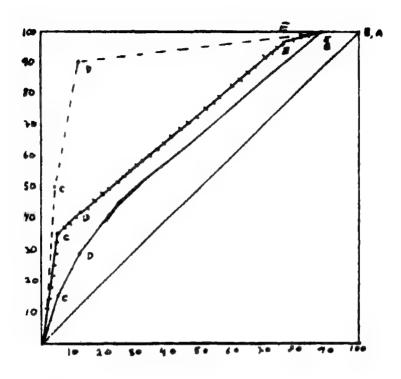

رسم بياني رقم ۵: التمركز في المؤسسات الصناعية الكبيرة بإستخدام النغوس كأساس

تمركز المؤسسات الصناعية الكبيرة في محافظة (أو على الأصح في مدينة إسطنبول وحواليها) إسطنبول سبب مشاكل عديدة للمحافظة نفسها ولتركيا بصورة عامة. (الإسطنبول مشاكل من نوع مشاكل أقاليم المناطق المتوبولية ذات الأهمية الوطنية). مشاكل المدينة المتوبولية يتعامل معها وتخفف عن طريق إعتمادات مالية محولة من الأجزاء الأخرى من البلاد، أو عن طريق الافتراض من الخارج، لأن ميزانية المدينة نفسها كانت ولا تزال تعاني من عجز مزمن (١٠٠١). مشاكل إسطنبول المتوبولية ناتجة عن السياسات الحديثة والقديمة الرامية إلى تمركز الصناعة هناك من قبل الدولة والقطاع الخاص غير المنظم (١٠٨).

نتائج تمركز الصناعة وغيرها من النشاطات الإقتصادية والسكان، بالإضافة إلى الخدمات والمتع والنشاطات الثقافية المدينية لها آثار بعيدة المدى على الإقليم بواسطة آثار الإجتراف الخلفي المتولد عن هذا التمركز والتوسع. حولت إعتمادات الإستثمار ولازالت تحول نحو تعزيز تطور منطقة إسطنبول أو / وحل مشاكلها المتسببة عن تمركز النشاطات الإقتصادية والسكان هناك بدلاً من صرفها من أجل تطوير "الأقاليم المتأخرة" في تركيا، ومن ضمنها الإقليم.

تجذب إسطنبول العديد من المهاجرين من الإقليم. كما إنها تجذب الكثير من الإدخارات والمصادر الأخرى من الإقليم والتي تستثمر في الصناعة والتجارة والمضاربة في الأملاك في إسطنبول. هذه هي مجرد أمثلة على آثار الإجتراف الخلفي المتولدة كنتيجة (أو كآثار) للزخم التوسعي والتركز في إسطنبول.

نتائج التمركز هذه في إسطنبول كان من المكن تجنبها، أو على الأقل تقليلها عن طريق إقامة صناعات جديدة في المناطق الأخرى من تركيا ومن ضمنها الإقليم. أن مثل هذه السياسة الموقعية كانت ستساعد على تطوير الإقليم، وفي نفس الوقت كانت ستؤدي على الأقل إلى تخفيض بعض المشاكل التي تعاني منها منطقة إسطنبول المتروبولية.

- - کردستان ـ ترکبا

# الفصل السادس *التفاوت في مستويات المعيشة بين الإقليم وبقية أنحاء تركيا*

#### تقديم:

سيتم في هذا الفصل تحليل التفارت الموجود (والإتجاهات التي يمكن إستنتاجها من الشواهد المتوفرة) في مستوى المعيشة بين الإقليم وتركيا ككل. بكلمة أخرى، سيتم مناقشة هدف التطور الذي نوقش في القسم النظري من هذه الدراسة، وتحليله على أساس الشواهد العامة بدلاً من الإحصائيات الدقيقة.

مستوى المعيشة في بلد ما أو إقليم ما يبدو أنه وظيفة (أو ناتج) لمستوى التطور المتحقق فعلاً في تلك البلاد أو ذلك الإقليم. ولكن هذا لا يعني بأن جميع العناصر التي تدخل عادة في مستوى المعيشة هي دالة خطية (linear function) لمستوى التطور، حيث تميل بعض هذه العناصر إلى الزيادة الأولية ثم تتغير في الشكل (التغذية تصبح أنماط الغذاء)، في حين تصبح عناصر أخرى أقل أهمية نسبياً وعناصر أخرى أكثر أهمية.

بالإضافة إلى ذلك، مسترى المعيشة هو في آن واحد نتيجة وسبب للتخلف. سوء التغذية ومستويات السكن والصحة والتعليم المنخفضة هي نتائج للتخلف بمعنى أنه كلما أصبحت البلاد أكثر تطوراً كلما تم إشباع هذه الحاجات بشكل أفضل. وفي نفس الوقت فإن عدم إشباع هذه الحاجات يكبع عملية التطور إذ أن مجتمعاً جائعاً ومعرضاً لمخاطر الطبيعة ومريضاً وأمياً لا يستطيع بشكل فاعل أن يبدأ ويدعم عملية التطور (١٠٠١)

سيتم القيام بمحاولة تجريبية وغير نهائية في الصفحات التالية لإعطاء تقرير أولي عن مختلف مكونات مستوى المعيشة المقترح من قبل دريفنوفسكي، (التي تم تحليلها ومناقشتها في القسم النظري من هذه الدراسة)، والمعدلة في هذه الدراسة لتتضمن حقوق كمكون منفصل. ولكن بعض مؤشرات هذه المكونات سيتم التعامل معها كمياً أيضاً. سيصبح واضحاً كلما تقدم التحليل بأن هذه المكونات والمؤشرات لم تعالج بنفس

الدرجة والطول، أي أن قسماً منها ستعالج بتفصيل أكبر من القسم الآخر. والسبب الأساسي لذلك هو حقيقة صعوبة الحصول على إحصائيات ومعلومات تفصيلية عن مكونات ومؤشرات معينة. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدداً من المكونات و/ أو المؤشرات إعتبرت أكثر أهمية لعملية التطور في الإقليم في الوقت الحاضر من غيرها ولذا احظيت بإهتمام أكبر نسبياً.

## الحاجات الإنسانية:

هي حاجات يعتبر إشباعها حيوياً لصيانة المجتمع وأفراده، مثل التغذية والسكن والصحة، ولتطور المجتمع، مثل التعليم.

## التفذية:

تتكون هذه المكونة من مكونات مستوى المعيشة كما إقترحها دريفنوفسكي من ثلاثة مؤشرات هي: السعرات المأخوذة، والبروتين المأخوذ، ونسبة السعرات غير النشوية. ولكن هذه المكونة تعامل هنا دون الدخول في تحليل تفصيلي وكمي لمختلف مؤشراتها بسبب عدم إمكان الحصول على الإحصائيات التفصيلية. ومع ذلك فإن تقديم عرض تجريبي أولي وعام ومختصر قد يكون كافياً للتدليل على الوضع القائم والإتجاهات في حقل التغذية بين سكان الإقليم.

المصدر الرئيسي للغذاء بالنسبة لسكان الإقليم يتكون من الحبوب (على الأخص الحنطة والشعير) بشكل خبز أو برغل (بديل عن الرز). بالإضافة إلى ذلك، وخاصة بالنسبة للعاملين في حقل تربية الحيوانات منتجات الألبان وعلى الأخص الحليب واللبن والجبن الأبيض والزبد، تكمل الغذاء الرئيسي. بقدر تعلق الأمر باللحوم، المصدر المهم للبروتين والعناصر الأخرى، ا"نادرة طوال العام وتعتبر عادة من أسباب الترف"

(اريه هاندبوك، ١٩٧٠، ١٩٧٠). إستهلاك الخضراوات والفواكه إستهلاك منخفض كما تشير إلى ذلك مساحة الأرض المزروعة بهما. لذا يمكن القول بأن غذاء سكان الإقليم هو غذاء غير واف وغير متوازن.

لكن غذاء سكان الإقليم يصبح أسوأ كلما كان على إقامتهم أبعد عن المراكز المدينية. بكلمة أخرى فإن التفاوت في الغذاء يمكن ملاحظته على المستويين الإجتماعي (مختلف شرائح الدخل) والجغرافي (مختلف المناطق الجغرافية) في الإقليم. سكان المناطق الجبلية النائية وضعهم أسوأ من وضع سكان المدن وسكان الأرياف المحيطة بهذه المدن، وهم يعيشون إلى حد كبير على اللبن وخبز الشعير الأسود. كما أنهم أحياناً يبقون بدون أكل لأيام عديدة. (كينروس، ١٩٥٤، ٩٢)

بما أن غذا، سكان الإقليم يعتمد في المقام الأول على الزراعة وتربية الحيوانات في الإقليم وبما أن كليهما متخل بدورهما، كما أصبح واضحاً من هذه الدراسة، فإن هذا الغذاء سيبقى غير كافياً وغير متوازناً مادامت الزراعة وتربية الحيوانات باقية على وضعها الحالى.

#### المسكن:

هناك ثلاثة أشكال من المساكن في الإقليم (وفي بقية أنحاء كردستان أيضاً). أحدهما متنقل والآخران ثابتان. المسكن المتنقل هو الخيمة السوداء للمجموعات شبه المتنقلة والمصنوعة عادة من شعر الماعز. أما النوعان الثابتان فهما الكوخ المتكون من أغصان وأوراق الأشجار، والمستخدم خلال موسم صيف واحد، والبيت الدائم المبني من لختلف المواد. من الجاري بين سكان المناطق الريفية سواء المقيمين أو شبه الرحالة أن تعطى الحيوانات العائدة لصاحب البيت مكاناً معيناً في المسكن، أما عن طريق تقسيم المسكن إلى قسمين، قسم لصاحب المسكن وعائلته والقسم الآخر للحيوانات، أو تخصيص

الطابق الأرضي للحيوانات والطابق العلوي للعائلة، إذا كان المسكن متكوناً من طابقين. (علمدار، ١٩٧٠، صفعات الدراسة غير مرقمة)، وهذا أسلوب عملي واقتصادي ولكن ينطوي على خاطر صحية لسكنة المسكن.

معدل المقيمين في الغرفة الواحدة في مدن تركيا يزيد على شخصين وفي القرى على ثلاثة أشخاص (المعدل يخفي تفاوتات كبيرة). وعلى الأرجح أعلى من ذلك في الإقليم بسبب العوامل التي نوقشت في هذه الدراسة في قسم "صناعة البناء".

حوالي ثلث الوحدات السكنية في مدن تركيا مؤجرة والثلثان الآخران يسكنها أصحابها. (مدت، ١٩٦٣).

أغلبية المساكن الثابتة والخيمة السوداء على الأخص لا تقدم حماية كافية من البرد والثلوج في موسم الشتاء، (ينبغي عدم نسيان كون درجة الحرارة تهبط إلى حوالي ٤٢ درجة منوية تحت الصفر خلال فصل الشتاء). العديد من المساكن الثابتة والخيمة السوداء تفتقد إلى أسباب الراحة مثل الماء الجاري والكهرباء والمتطلبات الصحية ووسائل منع تفشي الأمراض، (مثل المراحيض والحمامات ومجاري المياه القذرة). من أجل تقليل قساوة برد الشتاء القارص، فإن المساكن تبنى عادة ولها شبابيك صغية وقليلة.

حسب ادامس ٥٦% من مجموع الوحدات السكنية في المدن في تركيا كان لها تجهيز ماء في داخل أو خارج الوحدة السكنية عام ١٩٦٠ بالمقارنة مع ٢,٢٪ من الوحدات السكنية في المناطق الريفية التي كان لها مثل هذا التجهيز عام ١٩٦٣. (ادامس، السكنية في المناطق الريفية التي كان لها مثل هذا التجهيز عام ١٩٦٣. (ادامس بالنسبة للقرى والقصبات المزودة مساكنها بالماء خلال نفس الفترة تقريباً. كما يلاحظ بوضوح من الجدول رقم ٢٠ الذي يظهر بأن حوالي ٤١٪ من هذه القرى والقصبات كانت مجهزة بالماء. (ينبغي ملاحظة كون أدامس يستخدم تعبير "الوحدات السكنية" في حين أن مدت تستخدم تعبير "القرى والقصبات").

كان ٢,٤% من الوحدات السكنية في المناطق الريفية من تركيا عام ١٩٦٠ مزودة بالكهرباء في حين كان ٨٥,٣% من الوحدات السكنية في مناطق المدن مزودة بالكهرباء. (أدامس، ١٩٧١، ١٠)(١١١١)

جدول رقم ۲۰: عدد القرى والقصبات في تركيا المزودة وغير المزودة بالماء في بداية الستينيات (۵)

|              | رى والقصبات              | عدد الآ                          | عدد              |                                        |
|--------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------------|
| نسبة ٤ إلى ٢ | غير المزودة<br>بالماء(٤) | المزودة<br>بالماء(٣)             | القرى القصبات(٢) | المنطقة(١)                             |
| %8 <b>^</b>  | 7,719<br>16,01           | £,70 <b>T</b><br>Y <b>T</b> ,0£- | 11,777           | ١٢ عانطة في الإقليم<br>بقية أضاء تركيا |

أواً مدت، ١٩٦٣، ٣٦٩ (الإحصائيات عن الإقليم تشمل جميع عافظاتها عدا عافظات أغرى وأرزينجان وتشمل أيضاً عافظة ملاطية).

ولكن إستعمال القوة الكهربائية للإستهلاك البيتي غير متساوي جداً بين الإقليم والمناطق الأخرى من البلاد، كما يظهر بوضوح الجدول رقم ٥ من هذه الدراسة.

مكونة المسكن من مستوى المعيشة في الإقليم هي مؤشر آخر على إنخفاض مستوى التطور المتحقق هناك. عدم المساواة الشاسعة بين الإقليم والمناطق الأخرى من تركيا بالنسبة لتوفر خدمات المساكن هو في أن واحد إنعكاس للوضع "اللانخطوظ" الذي يتمتع به الإقليم لدى المركز، ونتيجة للمستويات المتفاوتة للتطور في مختلف مناطق تركيا.

عدم المساواة هذا متسبب عن كل من تدفق مصادر الإقليم (مصادر الطاقة والإدخارات والقابليات الإدارية...الخ) وتخلف صناعة البناء فيه، كما يظهر في قسم

آخر من هذه الدراسة. إنخفاض مستوى تطور هذه الصناعة متسبب عن آثار الإجتراف الخلفي المنطلقة من مركز أو مراكز التوسع في تركيا، ومن عدم رغبة الدولة التركية في تغيير الوضع القائم.

#### الخدمات الصحية:

بالرغم من أن أمراضاً عديدة منتشرة في الإقليم، وخُمس الولادات الحية تموت خلال السنة الأولى بعد الولادة، و٢٠،٥ من سكان الإقليم يعانون من أمراض السل والتراخوما والحصبة (التراخوما والحصبة منتشرتان بشكل واسع وعيلان إلى أن يصبحا بشكل وباء بين الأطفال في قرى الإقليم)، وأكثر من نصف القرى والمدن الصغيرة في الإقليم اما تفتقد إلى الماء الجاري (للشرب) أو أنه غير كاف، والغذاء سيئ وغير متوازن، والإقليم يفتقد كثيراً إلى الخدمات الصحية للفرد الواحد بالمقارنة مع بقية أنحاء تركيا، فإن هذه الخدمات مركزة في المدن الكبيرة وعادة في مراكز المحافظات، في حين أن المناطق الريفية والقرى والقصبات متروكة لرحمة الأقدار وإرادتهم، بالإضافة إلى كون هذه الخدمات تعانى من التلف والضياع.

الحكومة المركزية في أنقرة ملزمة بموجب دستور البلاد بتحسين الأوضاع الصحية في جميع أنحاء تركيا دون تحيز أو تمييز. مسؤولية تقديم الخدمات الصحية تقع على مسؤولية وزارة الصحة والرفاه الإجتماعي. المديرية العامة للصحة والرفاه الإجتماعي، الجهاز المسؤول عن تخطيط وإدارة الخدمات الصحية وتنفيذ ما نص عليه الدستور بالنسبة لهذه الخدمات. مع أن "المديرية العامة هذه لها مدير للخدمات الصحية في كل محافظة، وهو مسؤول عن الخدمات الصحية في منطقته، إلا أن العديد من (مهام) المديرية متركزة لدرجة كبيرة". (اربه هاندبوك، ١٩٧٠، ١٩٧٠).

النقص في الخدمات الصحية في الإقليم وعدم المساواة في تقديم هذه الخدمات بين الإقليم وبقية أنحاء تركيا يمكن مشاهدتهما في الجدول رقم (٢١).

--- --- کردستان ـ ترکیا

جدول رقم ۲۱: عدد السكان بالنسبة "لوحدة" من الخدمات الصعية في الإقليم وتركيا عام ۱۹۵۱ الله

| معي مستثني أصيابة                   | ا میان                      |
|-------------------------------------|-----------------------------|
|                                     | KgT ALL'L 1, T.T 1, T 1, 1, |
| 7 1.11V V.16V 1.11V 11.11V 1.1A. LS |                             |

<sup>(</sup>ما، ۱۹۶۸ أ، ۲۹<u>۵</u>۵۹.

<sup>(</sup>أ) حسب مدت فإن "٣٠% من الأسرة الموجودة لا يمكن الإستفادة منها لأسباب عديدة، كما أن البقية لا تستعمل بشكل كامل. (مدت، ١٩٦٣، ٣٦).

أغلبية هذه الخدمات الصحية مركزة في مدن الإقليم الكبيرة. فعلى سبيل المثال، فإن المناطق الريفية حيث يعيش ثلاثة أرباع سكان الإقليم لديها مجرد خُمس الأطباء المتواجدين في الإقليم. كما أن أطباء الأسنان وخدمات المستشفيات مركزة إلى درجة أكبر من ذلك (١١٢)

الكثير من التلف والضياع ينتج عن التنظيم الحالي للخدمات الصحية في تركيا والإقليم. وسبب ذلك هو التفتت في التنظيم، وإفتقاد التنسيق بين مختلف التنظيمات المسؤولة عن تقديم الخدمات الصحية. (مدت، ١٩٦٣).

توزيع الحدمات الصحية في تركيا وفي الإقليم هو توزيع غير متساوي جداً. فعلى سبيل المثال فإن أربع عافظات في الإقليم لم يكن فيها طبيب أخصائي، وعافظات في كل منها طبيب أخصائي واحد، عام ١٩٥٥. وفي نفس العام كانت خمسة عافظات في الإقليم بدون طبيب أسنان، وكان هناك طبيب أسنان واحد في إحدى المحافظات وطبيبي أسنان في كل من عافظتين أخريين. أما في عام ١٩٦٥ فكانت هناك عافظتين في الإقليم بدون طبيب أخصائي وعافظتين بدون طبيب أسنان وثلاثة عافظات كان في كل منها طبيب أسنان واحد. (مدا، ١٩٦٠-١٩٦٢)، ومدا، ١٩٦٨ أ).

يشير الجدول رقم ٢٢ إلى أنه بالإضافة إلى عدم المساواة القائمة بين الإقليم وبقية أنحاء تركيا فإن العدد الفعلي للأطباء في بعض محافظات الإقليم التي تتوفر حولها الإحصاءات قد أظهر ميلاً نحو الآنخفاض من عام ١٩٥٣ حتى عام ١٩٥٩ في حين أن عدد الأطباء قد ازداد فعلياً في المناطق الأخرى من تركيا، حيث كانت هذه الخدمات متوفرة عندئذ على نطاق أوسع من توفرها في الإقليم.

جدول رقم ٢٢: عدد الأطباء في بعض محافظات تركيا عامي ١٩٥٣ و

| يم       | لمات في الإقل | عاند     | Į.   | ئات خارج الإقل | عانط     |
|----------|---------------|----------|------|----------------|----------|
| 101      | 1001          | िर्मास्य | 1961 | 101            | المحافظة |
| 16       | *1            | بتليس    | 1.54 | ٥٩٣            | أنقرة    |
| 17       | ۱۸            | أغري     | ٦٧٠  | ٤٢٩            | أزمير    |
| 14       | ١٤            | بنغيول   | ٧٠٥  | 10.            | أضنه     |
| 11       | ۱۳            | موش      | ١٢١  | ١              | اسكيشهر  |
| <b>Y</b> | 1.            | حكاري    | ٤٣   | ۳٠             | أسبارطا  |

مثال آخر عن مدى الغبن اللاحق بالإقليم من ناحية الخدمات الصحية ، الأسرّة في المستشفيات لكل ١٠,٠٠٠ نسمة من السكان في الإقليم وفي تر يعكسه الجدول رقم ٢٣ أدناه:

جدول رقم ۲۳: عدد الأسرة في المستشفيات لكل ١٠,٠٠٠ نسمة في عد محافظات تركيا عام ١٩٥٩

| ي الإقليم | عافظات ف | الإقليم      | محافظات خارج |
|-----------|----------|--------------|--------------|
| العدد     | المحافظة | العدد        | المعافظة     |
| ٦,٥       | بتليس    | ٤٠,٧         | أسبارطا      |
| ٥,٩       | موش      | 44,4         | أنقرة        |
| ۳,۹       | أغري     | 44,4         | أزمير        |
| ٧,٩       | حكاري    | <b>**, *</b> | اسكيشهر      |

الجدول رقم ٢٤ يكمل الجدول رقم ٢٣ ويشير إلى عدد الأسرة الإضافية في المستشفيات لكل زيادة في السكان تبلغ ١٠,٠٠٠ نسمة من عام ١٩٥٠ حتى عام ١٩٥٠. ومرة أخرى فإن عدم المساواة بين الإقليم وبقية أنحاء تركيا هي عدم مساواة شاسعة حقاً والإتجاه العام هو نحو عدم مساواة أوسع وأوسع.

جدول رقم  $\Upsilon$ 2: عدد الأسرة الإضافية في مستشفيات المحافظات لكل زيادة في السكان تبلغ  $\Upsilon$ 4: نسمة خلال الفترة  $\Upsilon$ 5: السكان تبلغ  $\Upsilon$ 4: نسمة خلال الفترة  $\Upsilon$ 5: السكان تبلغ  $\Upsilon$ 5: السكان تبلغ  $\Upsilon$ 6: المحافظات الفترة  $\Upsilon$ 6: المحافظات الفترة  $\Upsilon$ 6: المحافظات الفترة  $\Upsilon$ 6: المحافظات الفترة  $\Upsilon$ 7: المحافظات الفترة  $\Upsilon$ 8: المحافظات المحافظات

| في الإقليم | محافظات  | ج الإقليم | عافظات خار |
|------------|----------|-----------|------------|
| العدد      | المحافظة | العدد     | المحافظة   |
| 10,1       | موش      | 170,-     | أسبارطا    |
| ۸,٦        | حكاري    | ٦٢,٧      | أنقرة      |
| ۸,٥        | بتليس    | ٦٠,٥      | أزمير      |
| ٥,٩        | أغري     | 41, £     | أسكيشهر    |

<sup>(°)</sup> الجداول رقم ۲۲ و۲۳ و۲۶ مستقاة من مدت، ۱۹۹۳، ۵۰ـ۵۱.

عدم المساواة المتزايد في الخدمات الصحية بين الإقليم وبقية أنحاء تركيا يمكن ملاحظته من عدد الأطباء وأطباء الأسنان والمرضات والصيدليات من عام ١٩٥٥ إلى عام ١٩٦٧ كما يظهره الجدول رقم ٢٥ (١١٣)

جدول رقم ٢٥: حجم عدم المساواة (الهوة) في الخدمات الصحية لكل ٠٠٠,٠٠٠ نسمة من السكان بين الإقليم وبقية أنحاء تركيا، ١٩٥٥ ـ ١٩٦٢<sup>(1)</sup>

| الصيدليا<br>ت | المرضات | أطباء<br>الأسنان | الأطباء | السنة |
|---------------|---------|------------------|---------|-------|
| ٣             | 0       | ٣                | ٧٠      | 1900  |
| ٤             | ٨       | ٥                | **      | 197.  |
| ٤             | ٥       | ٦                | **      | 1970  |
| ٥             | ٦       | ٦                | 44      | 1477  |

(<sub>\*</sub>) مدا، ۱۹۹۰ – ۱۹۲۸ و ۱۹۸۸ آ.

من الجدير بالملاحظة أن الجدول رقم ٢٥ يشير إلى أن حجم عدم المساواة في عام ١٩٦٧ كان أوسع ٤٤ كان عام ١٩٥٥، بالرغم من حقيقة خطة التطور الخمسية الأولى لمدت قد قررت أن تحقق توزيعاً أكثر إنصافاً للخدمات التي تقدمها الدولة في تركيا، من أجل تحقيق العدل والمساواة بين مختلف المجموعات الإجتماعية والأقاليم. كانت هذه الخطة تغطي الفترة ١٩٦٣ – ١٩٦٧. الإنجاه العام الذي تكشفه الإحصائيات والمعلومات المذكورة أعلاه نحو إتساع الهوة والتفاوت بين الإقليم وبقية أنحاء تركيا ما هو إلا تأكيد في الأساس لنفس الإنجاهات في المكونات الأخرى لمستوى المعيشة.

ولكن الخدمات الصحية المتوفرة في الإقليم هي أيضاً موزعة بشكل متفاوت جداً جغرافياً كما إنها يمكن الحصول عليها بشكل متفاوت من قبل مختلف الشرائح الإجتماعية. إن التفاوت في التوزيع الجغرافي لبعض الخدمات الصحية في الإقليم يمكن ملاحظته بوضوح من الجدول رقم ٢٦. بإستثناء عدد الأسرة في مستشفيات محافظة العزيز، لم تكن هناك في الإقليم أية محافظة تقترب من المستوى "الوطني" (مستوى تركيا ككل) المذكور في الجدول، إنها جميعاً أقل كثيراً من ذلك المستوى.

جدول رقم ٢٦: عدد السكان بالنسبة لكل "وحدة" من الخدمات الصحية في محافظات الإقليم وفي تركيا ككل عام ١٩٦٥<sup>ليا</sup>

| الصيدليات      | الأسرة في<br>المستشفيات | أطباء الأسنان | الأطباء | المعانظات   |
|----------------|-------------------------|---------------|---------|-------------|
| 144,756        | ٧,٧٠٣                   |               | 14,-47  | أديمان      |
| ۱۲۲,٤٨١        | 1,447                   | 69,797        | FA1.3   | أغري        |
| 10-,071        | 1,777                   | 40,471        | 9.E+A   | بنفيول      |
| 105,-79        | 4,-11                   | 108,-79       | ۵۷,۵۰۲  | بتليس       |
| ۵۲,۸۸۰         | YY0                     | ٤٧,٥٩٢        | ٤,٠٣٢   | دياريكر     |
| 24,1.6         | 701                     | 19,779        | 7,7.7   | العزيز      |
| A7,190         | 1,-44                   | 76,764        | £,£0A   | أرزينجان    |
|                | ٧,٧٧٨                   | AT, 4TV       | 7,440   | حكاري       |
| 99,24.         | ۲,۰۲۰                   | 74,877        | 9,707   | ماردين      |
| 194,413        | 1,777                   | 99,701        | ۸۷۲,۵   | موش         |
| <b>AA, YYY</b> | 4,144                   | 276,827       | ۸,۲۷۹   | سعرت        |
|                | 4,.51                   |               | 11,-11  | تونبلي      |
| 40,188         | 1,744                   | 114,4         | ۸,٦٦٩   | أورفه       |
| 177,27.        | 1,774                   | 77,71         | 0,.40   |             |
| 1,             | 1,***                   | ١٠٠,٠٠٠       | 7,777   | الإقليم ككل |
| ٧٠,٠٠٠         | ٧٠٠                     | 17,777        | ۲,٦٨٠   | تركيا ككل   |

<sup>(&</sup>lt;sub>4</sub>) مدا، ۱۹۹۸ آ، ۲۹ – ۹۵.

الأماكن الخالية في الجدول تعني أن المعلومات حولها لم تكن متوفرة.

# التعليم:

سيتم في هذا القسم من الدراسة تحليل عدد من المؤشرات الداخلة ضمن مكونة التعليم لمستوى المعيشة. كما سيتم بالإضافة إلى ذلك الإشارة بنوع من التفصيل إلى مشكلة اللغة في الإقليم.

## الأمية:

يتصف الإقليم بإرتفاع نسبة الأمية بين سكانه، وهذه سمة بارزة في حقل التعليم في الإقليم. الأمية منتشرة بشكل خاص بين سكان الريف. من بين سكان الإقليم البالغين من العمر ٦ سنوات وأكثر فإن الآناث وخاصة في المناطق الريفية من الإقليم تنتشر بينهن الأمية بشكل واسع جداً، حيث كان معدل الأمية بينهن ٩٣٪ عام ١٩٦٩ (وكان المعدل أعلى من ذلك في إحدى عافظات الإقليم، حيث بلغت نسبة الأمية ٩٨٪ وفي ثلاثة عافظات أخرى كان المعدل ٩٨٪ وفي أربعة عافظات أخرى كان المعدل ٢٩٪). أما الآناث في المدن فكان حظهن أحسن قليلاً نسبياً من أناث الأرياف، حيث بلغ معدل الأمية بينهن ٧٧٪ (ولكنه بلغ في إحدى المحافظات ٩٧٪). السكان الذكور في كل المناطق الريفية والمدينية كانت نسبة الأمية بينهم أقل من السكان الآناث. يشير الجدول رقم ٢٧٪ إلى نسبة الأمية في الإقليم وفي إقليم إيجه في غرب تركيا وفي تركيا ككل. يوضح الجدول المذكور مدى سعة المساواة عدم القائمة بين الإقليم وبقية أنحاء تركيا في حقل الأمية. سعة عدم المساواة في الأمية بين السكان الذكور في كل من الإقليم وتركيا حقل الأمية. سعة عدم المساواة في الأمية بين السكان الذكور في كل من الإقليم وتركيا حقل الأمية. سعة عدم المساواة في الأمية بين السكان الذكور في كل من الإقليم وتركيا حقل الأمية. سعة عدم المساواة في الأمية بين السكان الذكور في كل من الإقليم وتركيا حقل الأمية. سعة عدم المساواة في الأمية بين السكان الذكور في كل من الإقليم وتركيا

جدول رقم 77: نسبة الأمية في الإقليم وإقليم إيجه وتركيا ككل عام  $197^{(*)}$ 

| السكان     | مجموع  | ن   | سكان المد | القرى | سكان   | <b>%</b> c |
|------------|--------|-----|-----------|-------|--------|------------|
| <b>ほうつ</b> | الذكور | だいつ | الذكور    | がいぐ   | الذكور | المنطقة    |
| ۸٩         | ٥٩     | ٧٢  | ٣٤        | 94    | 74     | الإقليم    |
| ٥٧         | 41     | ٣٣  | **        | 77    | **     | إقليم إيجه |
| ٧٣         | 44     | ٤٨  | *1        | **    | ٤٥     | تركيا ككل  |

 $^{(+)}$ مدا، ۱۹۶۵، ۲۷۰ – ۱۸۲.

منذ بداية النظام الجمهوري في تركيا فإن الإتجاه العام للأمية هو نحو الآنخفاض في الإقليم وفي تركيا قد الإقليم وفي تركيا قد أصبح أكثر من الضعف منذئذ، بالرغم من بعض عدم الآنتظام في هذا الإتجاه. كانت نسبة الأمية ٠٩٪ (أو ٨٩٨٥٪) في تركيا عام ١٩٢٧. وإذا إفترض من أجل الترضيح نقط بأن هذه النسبة كانت في الإقليم ١٠٠٪ أنذاك فإن حجم عدم المساواة كان حوالي فقط بأن هذه النسبة كانت في الإقليم عدم المساواة إلى ٢٦ نقطة منوية عام ١٩٥٠ و ٢٠ نقطة منوية عام ١٩٥٠. وبكلمة أخرى الوضع و٢٠ نقطة منوية عام ١٩٦٠ و٢٦ نقطة منوية عام ١٩٦٠. وبكلمة أخرى الوضع النسبي للإقليم قد أصبح أسوأ بين هذين العامين (١٠٠٠). بالإضافة إلى ذلك فإن العدد الفعلي للأشخاص الأميين في الإقليم قد إزداد بإضطراد بالرغم من إنخفاض نسبة الأمية. كان عدد الأميين في الإقليم تد إزداد بإضطراد بالرغم من إنخفاض نسبة الأمية لم ١٩٨٠ و٢,٥٩٠٨٥٣ عام ١٩٦٠ و٢,٥٩٠٨٥٣ عام ١٩٦٠ و٢٨٠٨٥٣ عام ١٩٦٠ و ٢,٥٩٠٨٥٣ عام ١٩٦٠ و ٢,٥٩٠٨٥٣ عام ١٩٦٠ و تكين بنفس مستوى نسبة الزيادة في سكان الإقليم. يظهر الجدول رقم ٢٨ مختلف نسب يكن بنفس مستوى نسبة الزيادة في سكان الإقليم. يظهر الجدول رقم ٢٨ مختلف نسب الأمية في الإقليم وفي تركيا ودرجة عدم المساواة خلال الفترة ١٩٧٧ حتى ١٩٦٥.

ما ما المار ما المار ما المار المار

جدول رقم X4: النسبة المئوية للأمية في الإقليم وفي تركيا، ١٩٢٧ — ١٩٦٥

| (1)1470 | (E)147. | ۰ ۱۹۵ (ب) | (1)1477          | النطقة            |
|---------|---------|-----------|------------------|-------------------|
| 77,7    | ۸٠,٨    | 41,4      | (a) <b>\ • •</b> | الإقليم           |
| ۵۱,۲    | ٤٠,٤    | 30,£      | 1 · - A1,0       | تركيا             |
| 44,•    | ٤٠٠٤    | Y0,4      | 1.,0 - 1.        | درجة عدم المساواة |

(أ) ریفیکین، ۱۹۲۵، ۲۱، (۱۰٪)، آریه هاندبوك، ۱۹۷۰، ۱۲۷، (۱۰٫۵).

- (ب) سیر ر. بولارد، ۱۹۵۸، ٤٩١.
  - (ج) مدا، ۱۹۹۸ أ، ٤٠ ٤١.
  - (د) مدا، ۱۹۹۸ أ، ٤٢ ٤٣.
- (م) نسبة إفتراضية قصوى (السبب هو عدم توفر إحصائيات).

### التسجيل في المدارس

ليست نسبة الأمية أعلى في الإقليم من بقية أنحاء تركيا فحسب، بل أن نسبة السكان في سن الذهاب للمدرسة والذين سجلوا فعلاً في المدارس هي أقل بكثير في الإقليم منها في تركيا. سيميل هذا الوضع إلى الإبقاء على عدم المساواة شاسعاً، كما أنه يعكس حقيقة قيام الحكومة التركية بالقليل لتحسين الوضع أو لتطبيق قانون التعليم الإلزامي الصادر في عام ١٩٢٤ بالرغم من أن الحكومة ملزمة بموجب القانون بتوفير التعليم (١١٦)

نسبة التلاميذ الذين يذهبون إلى المدارس الإبتدائية إلى مجموع السكان في سن الذهاب إلى المدارس الابتدائية كانت عام ١٩٦٥ في تركيا ضعف النسبة في الإقليم، ونسبة التلاميذ الذين يذهبون إلى المدارس الثانوية إلى مجموع السكان في سن الذهاب إلى المدارس الثانوية كانت في تركيا في نفس العام ثلاثة أضعاف النسبة في الإقليم. هذه الشواهد تلاحظ في الجدول رقم ٢٩ القسم (أ) والقسم (ب). كمثال آخر على إنفاض

التسجيل في المدارس في الإقليم بالمقارنة مع بقية أنحاء تركيا يقدم الجدول رقم ٣٠ مقارنة بين نسبة التلاميذ الذين يذهبون إلى المدارس الإبتدائية لكل ١٠٠ نسمة من السكان في عدد من المحافظات الواقعة في وخارج الإقليم التي كان من الممكن الحصول على معلومات وإحصائيات حولها.

جدول رقم ٢٩: السكان في سن الذهاب للمدرسة وعدد التلاميذ الذي ذهبوا فعلاً للمدارس في الإقليم وفي تركيا، ١٩٦٧ — ١٩٦٥

| نية ۲إلى۱     | عدد التلاميذ الذين يذهبون<br>للمدارس(٢) | السكان في سن الذهاب<br>للمدرسة البالفين هن العمر<br>٧-١٢ عام(١)                            | النطقة                          |   |
|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|
| ×EY           | (1) (147F_147Y) TTE, 10 ·               | (1)(1976) 77F,A··                                                                          | الإقليم                         | 1 |
| % <b>A</b> •  | (1977) 7,077,                           | (1977) £,£A+,+++                                                                           | تركيا                           |   |
| نـبة ۲ إلى ۱  | عدد التلاميذ الذين يذهبون<br>للمدارس(٢) | السكان في سن الذهاب<br>للمدرسة البالغين من العمر<br>١٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | द्य <u>ां</u> स्या              |   |
| %1,1<br>%11,0 | (1978_1978) 1A,19+                      | (1978) 77F,9                                                                               | الإقليم<br>تركيا <sup>(0)</sup> | ť |

<sup>(</sup>۱) حسبت من مدا، ۱۹۹۵، ٤٤ – ٤٦.

- (۲) حسبت من مدا، ۱۹۹۰ ۱۹۹۲ ۱۶۷ ۱٤۷.
  - (٣) حسبت من مدا، ١٩٦٥، ٤٤ ٤٤.
- (٤) حسبت من مدا، ۱۹۹۰ ۱۹۹۲، ۱۶۹ ۱۵۳.
  - (٥) مدت، ١٩٦٣، ٤٠٤.

نسبة التلاميذ الذين يذهبون فعلاً إلى المدارس إلى السكان الذين هم في سن الذهاب للمدارس تساوي ما يسميه دريفنوفسكي "نسبة التسجيل في المدارس". المعدل الإحصائي (أو المعيار) المقترح من قبل دريفنوفسكي لمختلف مستويات التعليم هي: ٨٠٪ للتعليم الإبتدائي و٢٠٪ للتعليم الثانوي و٥٪ للتعليم الجامعي. من الجدير

بالملاحظة أن النسبة الفعلية للتسجيل في المدارس الإبتدائية في تركيا كانت في الحقيقة ٨٠٪ في حين إنها كانت نصف المعيار في الإقليم ٤٢٪. نسبة التسجيل الفعلية في المدارس الثانوية في تركيا كانت مساوية للمعيار المقترح من قبل دريفنوفسكي تقريباً، أي ١٩,٥٪ في حين إنها كانت ثلث المعيار في الإقليم أي ١٩,٩٪. (لم تتوفر إحصائيات حول النسبة الثالثة لمقارنتها مع المعيار الثالث)

جدول رقم ٣٠: عدد التلاميذ الذين ذهبوا إلى المدارس الابتدائية في عدد من محافظات تركيا والإقليم لكل ١٠٠ نسمة من السكان ( )

| ي الإقليم | عافظات ف | عافظات خارج الإقليم |          |  |
|-----------|----------|---------------------|----------|--|
| العدد     | المحافظة | العدد               | المعانظة |  |
| ٦,١       | بنغيول   | 11,0                | أسبارطا  |  |
| ٥,٤       | بتليس    | 11,0                | أسكيشهر  |  |
| ٤,٧       | موش      | ۱۰,۷                | أزمير    |  |
| ٤,٦       | أغري     | ۱۰,۷                | أضنه     |  |
| ١,٤       | حكاري    | ١٠,١                | بورسه    |  |

(«) مدت، ١٩٦٣، (لا يقدم هذا المصدر معلومات عن السنة التي تتعلق بها هذه الإحصائيات. ولكن من المحتمل جداً إنها تعود إلى بداية الستينيات).

يوضع الجدول رقم ٣١ درجة عدم المساواة في توزيع المدارس وفي التسجيل في المدارس في لختلف مناطق تركيا، مع كون الإقليم في قعر الجدول.

جدول رقم ٣١: عدد التلاميذ لكل ١٠٠٠ نسمة من السكان في الإقليم وبعض المناطق الأخرى من تركيا، ١٩٦٢ ــ ١٩٦٣ المناطق الأخرى من تركيا، ١٩٦٧ ــ ١٩٦٣ المناطق الأخرى من تركيا، ١٩٦٧ ـــ ١٩٦٣ المناطق الأخرى من تركيا، ١٩٦٧ ـــ ١٩٦٣ المناطق الأخرى من تركيا، ١٩٦٧ ــــ المناطق الأخرى من تركيا، ١٩٦٧ ـــ المناطق الأخرى من تركيا، ١٩٦٧ ــــ المناطق ا

| عافظة أنقرة | محافظة<br>إسطنيول | إقليم<br>إيمه | الإقليم | التلاميذ                |
|-------------|-------------------|---------------|---------|-------------------------|
| ١٣٤         | 111               | 144           | ٧٨      | طلبة المدارس الإبتدائية |
| 40          | YA                | 14            | ٦       | طلبة المدارس الثانوية   |
| ١٠          | 14                | ٤             | ١       | طلبة مدارس الليسية      |
| ٨           | ٠,                | 0             | ٣       | طلبة المدارس الحرفية    |
|             |                   |               |         | والمهنية                |

<sup>(</sup>م) حسبت من مدا، ۱۹۹۰ – ۱۹۹۲، ۱۶۳ – ۱۹۸۸.

لم يكن في المستطاع الحصول على إحصائيات أحدث لأن مدا، ١٩٦٨، لا يقدم إحصائيات عن المدارس لكل عافظة.

#### نسبة المعلمين إلى التلاميذ:

الإحصائيات الوحيدة عن نسبة المعلمين إلى التلاميذ التي كان من المكن الحصول عليها تعود إلى العامين الدراسيين ١٩٦٠ – ١٩٦١ و ١٩٦٧ – ١٩٦٣. كما أن هذه الإحصائيات تتعلق بالمراحل الدراسية الإبتدائية والثانوية والليسية والمهنية، أي المرحلتين الإبتدائية والثانوية ولكن ليس المرحلة الجامعية.

النسبة الفعلية للمعلمين إلى التلاميذ في الإقليم وتركيا تقع في موقع وسط بين المعيار (م) والمعيار (ف) المقترح من قبل دريفنوفسكي، ولكن أقرب إلى المعيار (م) بالنسبة للمرحلة الإبتدائية وإلى المعيار (ف) للمرحلة الثانوية (١١٨). يمكن ملاحظة ذلك من الجدولين ٣٢ و٣٣ التاليين.

جدول رقم m 17: نسبة المعلمين إلى التلاميذ لمرحلة الدراسة الإبتداء الإقليم وفي m 177 في السنتين الدراسيتين m 117 m 177 m 17

| (ف) | معيار<br>دريقنوفسكي | معيار (م)<br>دريفنوفسكي | ترکیا | الإقليم | المئة       |
|-----|---------------------|-------------------------|-------|---------|-------------|
|     | Y0/1                | 6./1                    | 24/1  | T0/1    | 1941 1940   |
|     | Ya/1                | ٥٠/١                    | 20/1  | ££/1    | 1974 - 1974 |

<sup>&</sup>lt;sup>(۵)</sup> مدا، ۱۹۲۰ – ۱۹۲۲، ۱۶۳ – ۱۲۸.

جدول رقم ٣٣: نسبة المعلمين إلى التلاميذ في المراحل الدراسية ا والليسية والحرفية في الإقليم وفي تركيا، ١٩٦٠ — ١٩٦١ و١٩٦٣ — ١٩٦٣

| معيار (ف)<br>دريفترفسكي | نميار (م)<br>درفترفسكي | 1141-14161 | .151 - 151 | शिष्टर  | للرحلة الدراسية |
|-------------------------|------------------------|------------|------------|---------|-----------------|
| 10/1                    | T·/1                   | ۲٠/١       | 17/1       | الإقليم | الثانوية        |
| 10/1                    | r·/1                   | 17/1       | 45/1       | تركيا   |                 |
| _ '                     | -                      | 11/1       | 10/1       | الإقليم | الليسية         |
| -                       | -                      | . 14/1     | 14/1       | تركيا   |                 |
| -                       | -                      | 13/1       | 12/1       | الإقليم | الحرفية         |
|                         | _                      | 16/1       | 14/1       | تركيا   |                 |

<sup>\*&#</sup>x27; مدا، ۱۹۲۰ – ۱۹۲۲، ۱۶۳ – ۱۲۸.

#### عدم المساواة وعدم تكافئ الفرص:

بعض عواقب النواقص في النظام التعليمي في الإقليم وسياسة التمييز الصريحة في الإقليم المتبعة من قبل مختلف الحكومات التركية المتتابعة تنعكس في الجدول رقم ٣٤، الذي يظهر نسبة السكان في مختلف مناطق تركيا الذين أكملوا إحدى المراحل الدراسية. محرد ١٠٪ من سكان الإقليم قد أكملوا مرحلة ما من مراحل التعليم عام ١٩٦٥ مقابل ٢٦٪ من مجموع سكان تركيا، وأكثر من ٣٠٪ من سكان إقليم إيجه و٣٧٪ من سكان محافظة أنقرة وأكثر من ٥٠٪ من سكان محافظة إسطنبول قد أكملوا مرحلة دراسية ما. إن العواقب الإقتصادية والإجتماعية لهذا الوضع هي عواقب وخيمة. إن هذا الوضع يكبح عملية التطور في الإقليم وفي نفس الوقت يعزز ويقوي تطور المناطق الأخرى المذكورة أعلاه (١١٩)

جدول رقم ٣٤: السكان حسب أخر مرحلة دراسية تخرجوا منها عام ١٩٦٥ (البالغين من العمر ١١ سنة وأكثر كنسبة مثوية إلى سكان المنطقة)

| المجمرع | اقامعية | المرفية | المسية | الثائرية | الإبتدائية | रक्षा         |
|---------|---------|---------|--------|----------|------------|---------------|
| ١٠,١    | ٠,٢     | ٠,٥     | ٠,٢    | ١,٠      | ۸,۲        | الإقليم       |
| 77,7    | ٠,٦     | ٠,٩     | ١,٠    | ٧,٨      | ٧٠,٩       | بقية تركيا    |
| 7.,4    | ٠,٤     | ٠,٩     | ٠,٧    | ۲,۳      | 40,4       | إقليم إيمه    |
| P7.4    | ٧,۵     | ٧,١     | ۲,۱    | ٤,٨      | 46,6       | عافظة أنقرة   |
| ه٠,٧    | ۲,۳     | 1,4     | ٤,٧    | A, -     | 44,4       | عافظة إسطنبول |

<sup>(</sup>ه) حسبت من مدا، ۱۹۳۵، ۲۹۷ – ۲۹۷.

بالإضافة إلى عدم تكافئ الفرص للحصول على التعليم بين الإقليم وبقية أنحاء تركيا هناك عدم مساواة بين المناطق المدينية والريفية، وبين مختلف الطبقات والشرائح الإجتماعية من سكان الإقليم. تحظى المجتمعات شبه المتنقلة الفقيرة بأقل الفرص المتاحة (١٢٠).

#### التعليم والتدريس ومسألة اللغة:

ليس من المعقول توقع حصول تقدم أساسي في حقل التعليم في الإقليم ما لم يتم الإعتراف بالمشكلة الرئيسية، وهي مشكلة اللغة وحلها من قبل الدولة التركية، عن طريق القبول بواقع الوضع وبالقبول بحقوق سكان الإقليم في الحصول على التعليم بلغتهم الكردية، حق معترف به دولياً وعالمياً. ولكن توقعات حصول هذا الإعتراف وتطبيق حل ما هي توقعات هزيلة ونائية تحت الظروف القائمة الآن. لذا يجب توقع إستمرار مستويات منخفضة من التعليم وإستمرار عدم المساواة بين الإقليم وبقية أنحاء تركيا(۱۲۱)

كما أشير إلى ذلك سلفاً النظام التعليمي في تركيا وفي الإقليم هو أحد العاملين (التعليم والتصنيع) اللذين هما من أكثر العوامل أهمية في عملية التطور. وضع التعليم في الإقليم. واتجاهاته العامة هما مؤشران للوضع العام في الإقليم، إن عدم المساواة الكبيرة بين الإقليم وبقية تركيا هو إنعكاس لعدم رغبة الحكومات التركية في القيام بأي شيء لسنوات عديدة. التعليم هو عامل أساسي في تطوير الإقليم. وما لم يتم حل هذه المشكلة فلا يمكن توقع حصول تطور في الإقليم خلال فترة معقولة من الزمن. لكن حل مسألة التعليم هي قضية سياسية. فهي تتعلق بالموقف السياسي الأساسي للحكومة المركزية تجاه الأكراد وإعتبارها لهم أما غير متواجدين أصلاً، أو الأساسي للحكومة المركزية تجاه الأكراد وإعتبارها لهم أما غير متواجدين أصلاً، أو

الأكراد في تركيا أصلاً)، هو عدم وجود مشكلة، ولذا عدم الحاجة إلى حل مشكلة لا وجود لها أصلاً. والموقف الثاني الذي هو النظر إلى الأكراد من قبل الحكومة والدولة التركية نظرة شك ورببة، يعكس ضعفاً عميق الجنور وخوف وفقدان للثقة بالنفس، بدلاً من الإستنتاج المنطقي المستخلص من الوقائع. إن أكراد تركيا هم كبش فداء إجتماعي وسياسي وإقتصادي مربح. لقد إستُعمِلوا ككبش فداء مرات عديدة من قبل الحكومات التركية والجيش التركي. و

لذا سيكون من البلاهة توقع تغيير نحو التحسن في هذا الموقف وهذه السياسة في المستقبل القريب، بغض النظر عن حقيقة كون تركيا موقعة على الشريعة الأوربية لحقوق الإنسان. أنه لمن سوء الحظ وأنه لمأساة بأن الأمل الوحيد لحصول تغيير في الوقت الحاضر يبدو أنه يكمن في استعمال القوة من قبل سكان الإقليم، لأن الضغوطات تستفحل، وفي نفس الوقت ليس هناك مخارج وخيارات أخرى. تجربة الأكراد في العراق قد أظهرت بأن المعاهدات، دولية كانت أو وطنية، والبيانات والإتفاقيات ليس لها وزن يذكر ما لم تكون مدعومة بالقوة اللازمة للدفاع عنها ولتحقيق تطبيقها والإلتزام بها. أن هذا الواقع يبدو صحيحاً في بلدان متخلفة أخرى مثل باكستان والسودان وأثيوبيا وغيرها. أن تجارب العديد من الأقليات في البلدان المتخلفة هي شهادة على هذا الإستنتاج المتعذر إجتنابه.

#### الحماية:

سيتم معالجة مكونة "الحماية" ككل، أي أنه سوف لن يجري تحليل مؤشرات: خاصة بشكل منفصل. إن أسباب هذا الإجراء تعود إلى، أولاً: قلة الإحصائيات والمعلومات الكمية حول "الفراغ" (leisure)، وثانياً: بسبب عدم إعتبار هذا المؤشر مؤشراً بكبر أهمية مؤشر "الأمن" أو "السلامة"، كما سيكون واضحاً فإن هناك تداخل بين هذه المكونة والمكونة الأخرى المقترحة وهى "حقوق الإنسان". وعلى كل حال، فإن "سلامة

الإنسان" و"سلامة نمط الحياة" لا تغطي جميع الأوجه التي تغطيها مؤشرة حقوق الإنسان (١٢٢).

إن إنعدام سلامة الأشخاص ونمط الحياة في الإقليم يدل عليه تكرر حدوث أوضاع شبه مجاعة (١٢٢)، كثرة وسهولة الفصل عن العمل، وخاصة بالنسبة للعمال غير الماهرين (١٢٤)، المعدودية الجغرافية وضيق نطاق شمولية الضمان الإجتماعي (١٢٥)، والتهديد المستمر لغالبية سكان الإقليم، كأمة واضحة المعالم، إما أن "يتكيفوا" (أي أن ينصهروا في الأمة السائدة) أو يواجهوا "الإزالة" (أي التصفية) (١٣١). التهديد بإستعمال القوة ضد السكان، إذا لم يذعنوا لرغبات، ونزوات، وسياسات الحكومة والدولة (١٢٢)، منع الأكراد من إستعمال اللغة الكردية وهذا منع مغروض من قبل المحكومة (١٢٢)، فرض منزلة المواطن من الدرجة الثانية، أو أدنى، على السكان الأكراد (١٢٩١)، منع جميع "المواد" الثقافية باللغة الكردية ذات الأصل الأجنبي، بأي شكل كان (١٢٠١)، إضطهاد الكتاب والمؤلفين من الأكراد وغيرهم ومنع الكتب المتعلقة بالأكراد أو بكردستان (١٢١)، الضغط المستمر على سكان الإقليم بتغيير نمط حياتهم، من أجل تمكنهم من المشاركة و / أو إخفاء هويتهم القومية، والتظاهر بأنهم "أتراك أقحاح" من أجل التمكن من "المرور" ومن أجل قبولهم في الأمة السائدة (١٢٢)

إن جميع الشواهد المذكورة أعلاه، شواهد تم جمعها من قبل كتاب غير أكراد، هي أدلة على حقيقة كون سلامة الإنسان وسلامة غط الحياة ليستا فقط مهددتان، ولكنهما في الحقيقة منتهكتان. إن غالبية هذه الآنتهاكات هي أمثلة على نقض وخرق للمواد الأساسية للميثاق الأوربي لحقوق الإنسان، والموقّع عليه من قبل تركيا.

هذه الآنتهاكات والخروقات والتهديدات لسلامة السكان ليست مهمة لوحدها فقط، بل أيضاً لكونها تلعب دوراً حاسماً في خلق أجواء غير مساعدة تماماً لعملية تطور الإقليم. إن فقدان "السلامة" في أية منطقة يخلق لا مبالاة عامة بين سكان تلك المنطقة، ويؤدي أحياناً إلى الهرب منها إلى مناطق أخرى تكون فيها "السلامة" أو

تبدر مهددة لدرجة أقل (إن الهجرة الكبيرة من الإقليم وعاولات بعض المهاجرين إخفاء أصلهم القومي، يمكن فهمها في ضوء هذه الشواهد، وبمعنى واقعي، فإن الهجرة هي هروب من "عدم السلامة" أو "عدم الأمان").

وفي التحليل الأخير، فإن عدم سلامة الأشخاص ونمط الحياة هي عوائق لعملية التطور، وفي نفس الوقت، فإن التخلف نفسه هو تهديد دائم لسلامة الأشخاص، (عن طريق المرض وسوء التغذية "أو المجاعة" والأمية... الخ). ولكن التخلف هو، من ناحية، وقاية أو حماية لنمط الحياة، بمعناه الضيق، حيث أن التخلف يفترض الأنعدام النسبي للتغير وأن "إنعدام التغير" يعني إستمرار النمط السائد للحياة، بمعناه الضيق. ولكن هذا المعنى الضيق والجامد ل"طريقة الحياة" هو معنى مرفوض في هذه الدراسة. إن التطور سوف يؤدي إلى حماية نمط حياة سكان الإقليم عن طريق تقليل التبعية لمركز (أو لمراكز) التوسع. تقليل التبعية يخلق الاكتفاء الذاتي وإحترام النفس واللذان بدورهما يميلان إلى صيانة نمط حياة الجماهي تحت الظروف المتغيرة.

#### البيئة:

مشكلة البيئة متواجدة في البلدان المتطورة والبلدان المتخلفة. ولكن، كما أشير إلى ذلك سابقاً، فإن طبيعة مشكلة البيئة في المجموعتين من البلدان هذه مختلفة تماماً. ففي حين أن مشكلة البيئة في البلدان المتطورة هي نتيجة لعملية التطور غير المنظمة أو غير المخططة، فإن مشكلة البيئة في البلدان المتخلفة هي نتيجة لفقدان أو إنعدام التطور، إن هذه الناحية من التطور أو التخلف (أي مشكلة البيئة) تؤثر على درجة التمتع بالبيئة الطبيعية. يبدو أن الإقليم هو وافد جديد نسبياً إلى نوع المشاكل التي تعاني منها البلدان المتطورة. ولكن بدايات التدهور سهلة الملاحظة (177)

المؤشرات الأخرى لهذه المكونة، مثل المواصلات، والسفر، والرياضة، والفعاليات الثقافية، والملابس، والتي إشباعها، حسب دريفنوفسكي، "يتكون من الإستفادة من هذه الإمكانيات، أي عن طريق فعاليات السكان أنفسهم"، هي أقل توفراً في الإقليم منها في بقية أنحاء تركيا. فعلى سبيل المثال، فإن لبس الملابس القومية الكردية من قبل الرجال عنوع في تركيا. كما أن مشاركة السكان وإستفادتهم من الفعاليات الثقافية في الإقليم هي مشاركة أدنى بسبب التعقيدات (القانونية وغيرها) المفروضة على مثل هذه الفعاليات، وخاصة إذا كانت كردية. أما بالنسبة للمواصلات والسفر والرياضة، فإن الإستفادة منها تبدو عدودة بسبب إنعدام التسهيلات لهذه الفعاليات، بالإضافة إلى العوامل الإقتصادية والإجتماعية المتداخلة.

وسائل المواصلات في الإقليم محدودة، والوسائل الموجودة هي إما وسائل مقامة ومستخدمة لأغراض عسكرية، والباقي يعاني من العديد من العيوب. (أنظر القسم المتعلق بالمواصلات والنقل في هذه الدراسة).

أما السفر مقيد في بعض أضاء الإقليم بسبب إعلانها (من قبل الدولة) "مناطق مغلقة" أو "مناطق عرمة"، وبالنسبة لمجموعات معينة من السكان في الإقليم والذين سبق وأن هجروا من علات سكنهم وأجبروا على الإقامة في أماكن عددة من قبل السلطات. بالإضافة إلى ذلك، فإن وسائط النقل في الإقليم عدودة وخاصة في المناطق الريفية، كما أشع إلى ذلك سالفاً.

#### حقوق الإنسان:

أن مسألة إعتبار حقوق الإنسان عنصراً من عناصر مستوى المعيشة هي مسألة لختلف عليها، (وكذلك مسألة كون هذه الحقوق جزء من مستوى المعيشة هي موضع خلاف أيضاً)، كما ذكر سابقاً في هذه الدراسة. هل حقوق الإنسان عنصر من عناصر مستوى معيشة المجتمعات الإنسانية وأفرادها؟ إذا اعتبرت هذه الحقوق كحاجات يمكن إشباعها عن طريق النشاط البشري، ا تكون قسماً من هذا المستوى، ولكن إذا إعتبرت هذه الحقوق معيار لمستوى التطور المحقق فعلاً من قبل عجتمع ما (وبالتالي لمستوى المعيشة نفسه)، فإن هذه الحقوق ينبغي مناقشتها في قسم منفصل (١٢٤)

تنبغي ملاحظة كون المكونات والمؤشرات المقترحة من قبل دريفنوفسكي تشير إلى عناصر مستوى المعيشة المقرة عموماً فعلاً، ويتركز إهتمامه على تحديد معايير مقبولة بشكل عام، وعلى وضعها الحالي أو الفعلي وإمكانية قياسها، وبشكل ضمني، على كيف يجب أن تكون.

ففي حين تنظوي المكونات والمؤشرات المقترحة من قبل دريفنوفسكي على نواحي معيارية لمستوى المعيشة دون أن تكون صريحة، فإن مكونة خقوق الإنسان صريحة فيما يتعلق بهذا الأمر (١٢٥).

أما بالنسبة للتداخل، فهذه مشكلة يتم مواجهتها بغض النظر عن كيفية اختيار مكونات ومؤشرات مستوى المعيشة، وبغض النظر عن عددها بسبب عدم إمكان تقسيم الواقع إلى أقسام متميزة وغير متداخلة. إن مستوى المعيشة المقترح من قبل دريفنوفسكي فيه تداخل معين بين مكوناته ومؤشراته. فعلى سبيل المثال، "نسبة التسجيل في المدارس"، إحدى مؤشرات مستوى المعيشة، تتداخل مع مؤشرة "القراءة" كشكل من أشكال "الفعاليات الثقافية" (المؤشر السابق يحدد نسبة الأمية في المجتمع، والتي تحدد بدورها قابلية وعادات القراءة بين السكان).

حقوق الإنسان التي ستناقش في هذا القسم، هي تلك الحقوق المشعولة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨، والمطورة في الميثاقين الدوليين لعام ١٩٦٦، (ميثاق الحقوق المنية والسياسية، وميثاق الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية). وبدون شك، فإن هذين الميثاقين والإعلان العالمي يتداخلان مع بعضهما ومع بعض مكونات مسقوى المعيشة المقترحة من قبل دريفنوفسكي، ولكن في الوقت الذي يضع مستوى المعيشة معايير كمية أو قواعد (في شكل نقاط حاسمة)، فإن الإعلان العالمي والميثاقين الدوليين تطرح مبادئ ومُثل يجب إحترامها والعمل على تحقيقها من قبل جميع الدول الموقعة عليها. فالتعليم، على سبيل المثال، والفعاليات الثقافية كما يستعملها دريفنوفسكي، تعتبر مسألة اللغة، واسطة التعبير عن غالبية أشكال الفعاليات الثقافية، مسألة مفترضة (لا تحتاج إلى مناقشة)، في حين أن مكونة حقوق الإنسان تطرحها بشكل صربح كعنصر من عناصر مستوى المعيشة.

مناقشة حقوق الإنسان في الإقليم ستكون "سلبية" في محتواها نوعاً ما، بمعنى أن خروقات هذه الحقوق سيتم التلميح إليها بإختصار. غالبية هذه الخروقات قد تمت الإشارة إليها سالفاً في هذه الدراسة، وليست هناك حاجة إلى تكرارها مرة ثانية. (أنظر على سبيل المثال قسم "الحماية" في هذا الفصل).

إن مبدأ حق تقرير المصير، الذي يشكل المادة الأولى من الميثاقين الدوليين لعام ١٩٦٦ المشار إليهما أعلاه، والتي تنص على ما يلي: "جميع الشعوب لها حق تقرير المصير..." عروم منه الأكراد، كما أن التقييدات المشار إليها في قسم "الحماية" أعلاه هي أمثلة أخرى على خروقات حقوق الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، فإن العمل الإجباري (أنظر على سبيل المثال، قاسملو، ١٩٦٥، ٥٩)، التعذيب والمعاملة غير الإنسانية (أنظر "إضبارة حول تركيا"، ١٩٧٧، لوصف عمليات تعذيب السكان كلهم في كل الإقليم)، الدعاية للحرب وإثارة الحقد القومي والعنصري (أنظر على سبيل المثال، فانلي المعال، وأنكار حقوق الأكراد "كأقلية"، كلها وقائع ملاحظة في الإقليم.

إن أنكار وجود الأكراد في تركيا عمل خرقاً لحقوق الإنسان. إن هذه الخروقات المختلفة لحقوق الإنسان في الإقليم من قبل دولة تركيا عكن شرحها بتفصيل طويل. ولكن هذا يعتبر غير ضروري بسبب كون المصادر المشار إليها أعلاه تعطي شواهد على هذه الخروقات وتقدم أمثلة عددة جرت في الإقليم في مختلف العهود والأوقات، وبسبب كون الإهتمام الرئيسي لهذه الدراسة ينصب على القضايا الإقتصادية والإجتماعية.

#### الإستنتاج:

مسترى المعيشة (بلغة عتلف الخدمات الإقتصادية والإجتماعية والنقلية والبلدية) في الإقليم هو أقل بكثير من مستوى المعيشة في بقية أنحاء تركيا، فغي دراسة أجريت في المركز (أنقرة) للخدمات المتوفرة في مختلف عافظات تركيا في بداية الستينات يتبين بأن جميع المحافظات المكونة للإقليم كانت تتمتع بمعدلات أخفض من معدلات المحافظات الواقعة في غرب ووسط تركيا. تعترف منظمة الدولة للتخطيط بأن "معاملاً مشتركاً قد تم تحضيه ليظهر الشروط القائمة في المحافظات المتعلقة بالخدمات الإقتصادية والإجتماعية والنقلية والبلدية المختلة. فإذا اعتبر المعدل بالنسبة لتركيا المواى ١٠٠، فإن مُعدلات عافظات البلاد البالغة ٢٧ عافظة تراوحت بين ١٨ و٢٥٨. الموقع الجغرافي، حسب أقاليم وعافظات البلاد ذات المعدلات الأعلى من المعدل العام لتركيا (أي أعلى من ١٠٠)، مشار إليه في الجدول رقم ٣٥.

جدول رقم ٣٥: سكان المحافظات ذات المعدلات الأعلى من المعدل الوطنى وكنسبة مثوية لمجموع السكان (\*)

| النسبة<br>المنوية إلى<br>عموع السكان | ال سكان الاقليم | نفوس عافظات<br>الإقليم ذات المعدلات<br>الأعلى من معدل<br>تركيا، بالملايين | نفوس<br>الإقليم<br>بالملايين | الموقع الجغراني   |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| ۸,۰                                  | ٤٢,٦            | ۲,۲                                                                       | 0,4                          | مرمرة             |
| ۳,۸                                  | <b>77</b> ,0    | ١,١                                                                       | ۲,۹                          | ايجه              |
| ٧,٠                                  | ١٠,١            | ٧,٠                                                                       | ۶,۵                          | قَرَدنيز          |
| 1,4                                  | ٤١,٧            | ١,٢                                                                       | ۲,۹                          | آقدنيز            |
| ٧,١                                  | 77,7            | ١,٧                                                                       | ٦,٤                          | أناضوليا الداخلية |
| _                                    | -               | -                                                                         | ۲,۰                          | شرق أناضوليا      |
| -                                    | -               | _                                                                         | ١,٧                          | جنوب شرق أناضوليا |

<sup>(\*)</sup> منظمة الدولة للتخطيط، ١٩٦٣، ٣٥٩.

يقع الإقليم في شرق أناضوليا وجنوب شرق أناضوليا المذكورين أعلاه، لا تتمتع أية عافظة من محافظات الإقليم بمعدل أعلى من "معدل تركيا ككل" بلغة الخدمات المذكورة أعلاه، وإن غالبية هذه المحافظات إن لم تكن جميعها كانت تتمتع بمعدلات أدنى بكثير من المعدل العام لتركيا ككل.

ويظهر الجدول أيضاً درجة التفاوت بين الإقليم وبقية أنحاء تركيا، وهناك إحتمال كبير بأن المحافظات ذات المعدلات المنخفضة إلى حد ١٨ هي عافظات واقعة في الإقليم.

وبلغة المداخيل، فإن موقع الإقليم ليس بأحسن من موقعه بلغة الخدمات. حسب منظمة الدولة للتخطيط، وإذا إستخدمت الضرائب، وخاصة ضرائب الدخل، كمعامل للنشاط الإقتصادي ومستويات الدخل، فإن حصة الضرائب المدفوعة في الأقاليم المتطورة من تركيا في مجموع وأردات الضرائب قد إزدادت، في حين أن الحصة المدفوعة في الأقاليم ماتحت — المتخلفة (الإقليم من بينها) قد تدنت في الواقع، كما يظهر الجدول

رقم ٣٦. (وهذا شاهد إضافي على الوضع وإتجاهات التطور التي تشير إلى أن التفاوت بين الأقاليم وبقية أنحاء تركيا يزداد إتساعاً).

تؤكد منظمة الدولة للتخطيط بأن المداخيل الزراعية في تركيا قد بقيت عملياً غير خاضعة لضرائب الدخل. لذا فإن إستعمال الضرائب لوحدها كمعامل للنشاطات الإقتصادية ومستوى المعيشة قد يُعترض عليه. ولكن المداخيل الزراعية في المحافظات ذوات الدخل المتدني الخاضع للضريبة يميل إلى أن يكون متدنياً أيضاً، كما تؤكد منظمة الدولة للتخطيط. وإذا إفترض بأن الدخل الزراعي الفردي في تركيا يساوي ١٠٠ يساوي ١٤ في حكاري و ٤٨ في بتليس و ٢٥ في دياربكر، إن هذه المعاملات تشير إلى المداخيل الزراعية في المحافظات ذات الحجم المنخفض في مدفوعات الضرائب، هي أيضناً ذات معدلات أدنى في الدخل (الزراعي) في تركيا بشكل عام، (منظمة الدولة للتخطيط، ١٩٦٣، ٤٩).

جدول رقم ٣٦: تغيرات في مدفوعات الضرائب في مختلف محافظات تركيا، كنسبة مئوية (٩٠)

| و    | ه     | ۵    | ٤   | ب     | 1     | المعافظة      |
|------|-------|------|-----|-------|-------|---------------|
|      |       |      |     |       | 1     | خأرج الإقليم: |
| 6 T+ | ٧,٣   | ١,٥  | 474 | ٧,٦٠  | 1,7.  | بورصا         |
| 44+  | ۲,۱   | ٧,۵  | 77+ | ٧,٨٠  | ٧,١٠  | أضنه          |
| £+   | 1.,4  | 10,6 | ۹+  | 14,6- | 11,4. | أنقرة         |
|      |       |      |     |       |       | ني الإقليم:   |
| ()a+ | ٠,٤١  | -,44 | Ya_ | ٠,٣٧  | ٠,٥٠  | دياربكو       |
| **_  | ٠,٠٣٧ | .,   | 71  | .,.46 | ٠,٠٥٣ | حكاري         |
| 77_  | ٠,٠٧  | 4    | ~   | ٠,٠٨٢ | ٠,١٠  | بتليس         |
| .,_  | 1     |      | 1   |       |       |               |
|      |       |      | l   |       |       |               |

<sup>(\*)</sup> منظمة الدولة للإحصاء، ١٩٦٣، ٥٠.

- - - - - - - - - - - - کردستان ـ ترکیا

"موقع المحافظة لا يتغير بضرائب الإنتاج الكبيرة المدفوعة من قبل مؤسسة أرغاني للنحاس في دياربكر".

- (أ) ضريبة الدخل المدفوعة من قبل المحافظات خلال ١٩٥١ ١٩٥٧ كنسبة مئوية من مجموع ضريبة الدخل.
- (ب) ضريبة الدخل المدفوعة من قبل المحافظات خلال ١٩٥٨ ١٩٦٠ كنسبة مئوية من مجموع ضريبة الدخل.
  - (ج) التغيير في حصة المعافظات في مجموع ضريبة الدخل خلال هاتين الفترتين.
- (د) مجموع الضرائب المدفوعة من قبل المحافظات عام ١٩٥٠ كنسبة مئوية من عموء واردات الضرائب.
- (a) عموع الضرائب المدفوعة من قبل المحافظات عام ١٩٦٠ كنسبة منوية من عموع واردات الضرائب.
  - (و) التغيير في حصة المحافظات من مجموع واردات الضرائب خلال هاتين الفترتين.

والآن بعد أن أصبح واضحاً بأن المشاكل في الإقليم ليست على الإطلاق مشاكل بسيطة بل مشاكل معقدة، يجب التكرار هنا بأن مختلف العناصر التي تم تحليلها في هذه الدراسة هي عناصر متشابكة، إنها عناصر تؤثر الواحدة منها على الأخرى بشكل لولبي منتجة حركة لمجمل العناصر في (النظام) الإقليم، أما نحو الأدنى أو نحو الأعلى. إن موارد الإقليم لا تتدفق نحو مراكز التوسع في تركيا فحسب، وإن التفاوت الموجود بين الإقليم وبقية أنحاء تركيا كبيرة. ولكن هذا التدفق يزداد بإضطراد سواء بالنسبة للمصادر المكتشفة أو المصادر الجديدة، بدلاً من أن ينخفض، كما إن هذا التفاوت يزداد اتساعاً بدل أن يضيق. أن هذا الوضع وهذه الاتجاهات هي نتيجة لآثار الاجتراف الخلفي التي يسببها الزخم التوسعي في مراكز التوسع في تركيا، ويعكس في

نفس الرقت الضعف الكبير لآثار الآنتشار لهذا الزخم، كما إنها تعكس إنعدام النشاط والعمل من قبل الدولة لتصحيح الوضع. كما إنها تؤثر على العلاقات بين الإقليم والمركز، باتجاه زيادة تبعية الإقليم للمركز، وبذلك بإتجاه إنخفاض سلطة الإقليم على نفسه. إن هذا يعنى أن تغيير النمط الحالى للتدفق والتفاوت بواسطة الضغط السياسي، الذي يفترض بأن للإقليم قوة على نفسه (حكم ذاتي)، وبأنه يستطيع عمارسة درجة من الضغط على المركز، هو إحتمال بعيد. إن المركز يقوم في الواقع بتشديد قبضته على الإقليم وعلى مصادره. وإن أي تحرك بإتجاه كبح تدفق مصادر الإقليم أو بإتجاه تقليل التفاوت في الجدمات والمداخيل بين الأقاليم وبقية أنحاء تركيا يقاوم حالاً من قبل المركز ويوصف بأنه "إنفصال"، أو "عاولات لتفكيك وحدة دولة تركيا". إن هذا الواقع هو مثال صارخ لميزة بارزة عمومية ولكن غير مدروسة (دراسة كافية) سائدة في العديد من البلدان المتخلفة، ألا وهي الإستعمار الداخلي (كظاهرة متميزة عن "الإستعمار" المستعملة عموماً). إن هذا النوع من الإستعمار هو، بالإضافة إلى ذلك، أكثر صعوبة للتصفية، وذلك لأنه يجرى داخل حدود دولة معينة، ولذا يعتبر قضية لا تّمس أو "مسألة داخلية". بطبيعة الحال وبصورة عامة، فإن جميع الدول لها مصلحة ذاتية في هذا الترتيب للأمور. أن الإستعمار الخارجي يمكن الإشارة إليه وعاربته، في حين أن الإستعمار الداخلي يسمى "امسائل داخلية" للبلد، بغض النظر عن درجة إستعمارية دولة أو حكومة ذلك البلد. وهنا تكمن معضلة الأقليات والقوميات المضطهدة التي تعيش في دول شديدة الشك والإرتياب في الآخرين، تقطنها قوميات متعددة، حيث إنها لا تستطيع تحرير أنفسها من القيود التي تربطها بها دول القوميات السائدة المجاورة الأكبر حجماً منها. وفي التحليل الأخير والنهائي، ومن وجهة نظر الأقليات والقوميات المتعلق بها الأمر، فإن وضعها كان أفضل بكثير لو كانت مستعمرة من قبل دولة أو بلد أو أمة بعيدة، ففي مثل هذه الحالة، يكون بإستطاعتها تحرير أنفسها عاجلاً أم آجلاً من قيود مثل هذا المستعمر.

جميع المعاني ولجميع الأغراض، فإن الإقليم هو مجرد مستعمرة للمركز في تركيا. وهذه حالة نموذجية كلاسيكية للإستعمار "التقليدي"، مع فارق واحد: فالإستعمار "التقليدي" يفهم عادة بأنه بين دول أو بين أمم، في حين أن هذا الإستعمار هو إستعمار

داخل دولة. إن جميع المشاكل التي تواجهها هذه المستعمرة في علاقاتها مع المركز (أو الحكومة المركزية) هي مشاكل مرافقة للإستعمار بمعناه التقليدي، أن هذا الإستعمار

هر إستعمار يمكن تمييزه وإدراكه، ولكن القليلين لديهم الرغبة لتسميته باسمه الحقيقي، وأن يعبّروا عن رفضهم له، كما يفعلون بالنسبة للشكل "التقليدى" للاستعمار.

أن السبب الرئيسي المسؤول عن عدم الرغبة الظاهرة هذه قد يكمن في "عامل المسافة"، حيث هناك حالات متشابهة تعتبر الواحدة منها كحالة "إستعمار"، في حين أن حالة أخرى تعتبر "قضايا داخلية". عندما يكون الفرق الأساسى بين الحالتين هو الفجرة المكانية بين الحالة الأولى (حالة "الإستعمار") والتماس المكاني في الحالة الثانية (حالة "القضايا الداخلية")، أن هذا التفريق والتمييز بين وضعى "الإستعمار" و"الشؤون الداخلية" يجرى على نحو نموذجي حتى في الحالات التي يختلف فيها المستعمرون عن المستعمرون في اللغة والدين وبقية عناصر الثقافة، في الإقتصاد والسياسة، وحتى في الحالات التي تكون الأهداف التي يسعى المستعمرون إلى تحقيقها هي أهداف مشابهة أو مطابقة للإستعمار "التقليدي" مثل الإستغلال الإقتصادي والإستعباد السياسى ومن ضمنها: إستغلال المصادر الطبيعية والبشرية للمستعمرة، حرمان المستعمرة من جميع سلطات إتخاذ القرارات، التمييز والتفرقة الثقافية والقومية والعنصرية، تجاهل وإهمال (وحتى إعاقة) تطور إقتصاد ومجتمع المستعمرة، استخدام المستعمرة، ك "مستودع نفايات" "للموظفين الفاشلين أو المعقدين الذين يعوزهم الآنسجام والتكيف مع مجتمعهم" وما شاكلهم، واستخدام جميع "التكتيكات" التي يستعملها الإستعمار "التقليدي" مثل "فرق تسد" وغيرها. يشار أحياناً إلى الإستعمار "غير التقليدي" باسم "الإستعمار الداخلي" أو "الإستعمار ضمن الدولة"، ولكن في

حقيقة الأمر الغالبية العظمى من حالات الإستعمار "غير التقليدي" هي في الحقيقة ذات أصول خارجية، ولكن الضم والإلحاق القسري اللاحق للمستعمرة "بالبلد الأم" المستعمر قد أدى إلى إضافة بعض النعوت إلى تعبير الإستعمار الإمبريالية، مثل "الإمبريالية الداخلية" أو "الإستعمار الداخلي" و"الإمبريالية ضمن الدولة" أو "الإستعمار ضمن الدولة"، بالرغم من أن هذه الموضوعة ليست ضمن المواضيع الأساسية لهذه الدراسة، ولكنها برزت كإستنتاج متعذر اجتنابه.

إن معضلة وورطة الإقليم في التحليل النهائي هي أن المشاكل الأساسية لتطورها يمكن حلها فقط من قبل الدولة التركية (المركز)، ولكن هذه الدولة نفسها هي بالذات الأداة التي تبقي على وضع ماتحت التخلف في الإقليم وتعيق تطوره. - - **کردستان ـ ترکیا** 

# الفصل السابع *الضاتمة*

كردستان ـ ثركيا -٠- ------- -٠- -٠-- -٠-

بعد أن تم إستعراض الخلفية التاريخية للواقع الحالي والإتجاهات الحالية في الإقليم، وبعد تحليلها، آن الأوان لربط الملاحظات والشواهد والإحصائيات مع بعضها من أجل اكتشاف درجة لا تماسك بين الإطار النظري الذي طرح في بداية هذه الدراسة والشواهد التجريبية والإشارة إلى التعديلات والإضافات التي ينبغي إدخالها على هذا الهيكل النظري من أجل تمكينه من إعطاء تعليل وتفسير مناسب للملاحظات والشواهد والإحصائيات التي تم تحليلها في القسم التجريبي من هذه الدراسة.

هناك أولاً حاجة إلى دراسات وتنظير أكثر للمشاكل الإقليقية في البلدان المتخلفة (١٢٦٠). طبيعة وأشكال هذه المشاكل تختلف عن نظيراتها في البلدان المتطورة. ويعود هذا إلى كون كل منها عاميع أو نظم ثانوية تعود إلى نظم أو عاميع رئيسية. إن طبيعة وتركيب هذه النظم والمجاميع تؤثر لدرجة كبيرة وتحدد طبيعة وإشكال المشاكل في كل نظام أو عجموعة ثانوية، وكذلك بكيفية حلّ هذه المشاكل.

بالإضافة إلى ذلك، ليس من المناسب إستخدام نظريات عن البلدان المتخلفة اشرح مشاكل ماتحت التخلف الإقليمي. فبالرغم من أن هناك عدداً من التشابه بين البلدان المتخلفة والأقاليم ماتحت المتخلفة، طبيعة وخواص وأشكال مشاكلهما تختلف في عدد من النقاط المهمة. أولاً: البلد المتخلف هو نظام منغلق تقريباً في حين أن الإقليم ماتحت المتخلف هو في الواقع العملي نظام مفتوح. ينبغني هنا بطبيعة الحال عدم نسيان بأن بيئة (أو عيط) النظام السابق هو العالم بإجمعه في حين أن بيئة (أو عيط) النظام (الثانوي) اللاحق هو البلد المتخلف الذي يقع فيه الإقليم. (وهذه بيئة ثانوية من البيئة الرئيسية). أن هذه المقيقة لها نتائج بعيدة الأثر لمثل هذا الإقليم ومصادر الذي يقع فيه). لقد تم شرح وتحليل هذه النتائج في الدراسة الحالية.

وثانياً: هناك مشكلة "المقاس" بين البلدان المتخلفة والأقاليم ماقت المتخلفة. النظريات المطروحة لشرح مشاكل البلدان المتخلفة لا يُكن استخدامها على المستوى

الإقليمي ما لم يتم أولاً حل مشكلة "اللقياس" الذي يتضمنها مثل هذا الإستخدام (۱۳۷)

من الصعوبة بمكان إطلاق أحكام عامة مطلقة وجارفة حول طبيعة المشاكل المتعلقة بهذه الأقاليم وبالعلاقات بينها وبين البيئة الثانوية. ومع ذلك، تدفق المصادر من الأقاليم المحيطية (ذات المصادر) في البلدان المتخلفة إلى مركز (أو مراكز) التوسع الإقتصادي والثقافي (والذي غالباً ما يكون عاصمة الدولة) فيها، هو ظاهرة إعتيادية. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المصادر تتدفق غالباً إلى مناطق خارج الحدود السياسية لهذه البلدان. أما عوائد هذه المصادر اتحتجز بشكل نموذجي من قبل المركز وتصرف فيه أو/ عليه. وهكذا تدفق المصادر هذا هو خسارة صافية للإقليم المنتج وربح صاف للمركز (وهكذا نلاحظ الإستغلال حيث أن المركز يحصل على منافع وأرباح لنفسه مقابل كلفة قليلة جداً أو بدون كلفة) أما الإقليم الذي يتعلق به الأمر الا يستطيع عمل أي شيء، أو عمل القليل، لوقف هذا التدفق للمصادر أو تنظيمه أو لجلب العوائد المتحققة من تصدير هذه المصادر تحت سيطرته. ويعود هذا الواقع إلى طبيعة بنية وهيكل السلطة والعلاقات داخل البلدان المتخلفة والتي تميل نحو المركزية القصوى. كما إن مركز السلطة (أي المركز) يميل أغلب الأحيان في هذه البلدان إلى الخوف والشك من أية مطاليب بتفريض (أو إعطاء) أية سلطات للإقاليم المكونة لها. أن هذا الخوف هو غالباً نتيجة الرببة. وتأثير وجهات النظر القومية الضيقة والمصالح، الناتجة عن الامتيازات الإقتصادية والسياسية القائمة والنظام الإجتماعي في المركز، والحرص الشديد لدرجة الغيرة والحسد على السلطات المكتسبة حديثاً (نسبياً)، إذ أن الغالبية العظمي من البلدان المتخلفة كانت مستعمرات واقعة تحت الآنتداب.

تدفق المصادر وإنعدام السلطة بالنسبة للإقليم أو الأقاليم موضوع البحث يخلقان عدم المساواة في البلاد في الحقول الإجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها. إن هذه التفاوتات تميل في المراحل الأولية إلى الزيادة ولكن يمكن أن تستقر فيما بعد. بسبب

- **کردستان ـ ترکی**ا

زيادة حاجة المركز إلى مواد خام أكثر وبأنواع مختلفة (منتجات أولية) ناتجة عن كل من زيادة المداخيل وزيادة السكان (من ضمنها الهجرة) وتوسع السوق، فإن المركز يصبح مجراً على إجراء بعض الإستثمارات في الإقليم أو الأقاليم ذات المصادر من أجل زيادة إنتاج وتصدير المواد الأولية التي يحتاجها المركز نفسه أو لتصديرها إلى الخارج. وعلى كل حال، فإن مثل هذه الإستثمارات تتحقق بسبب حاجات المركز نفسه (والتي تميل غالباً إلى إهمال الحاجات والشروط المحلية)، ولكونها تتعلق بالمنتجات الأولية بشكل أساسي ا (أي الإستثمارات) تبقى كالواحة ذات آثار توسع قليلة على بقية اقتصاد الإقليم.

حين وقع الإقليم تحت حكم العثمانيين كان أرضاً خراباً تعاني من الإضطراب الإقتصادي والإجتماعي الذي سببته الحملات العسكرية الهادفة إلى السيطرة عليه. لقد قوضت هذه الحملات العسكرية إقتصاد المنطقة وأوقعت الإضطراب في وظائف وعمل إقتصادها وعجتمعها الإعتيادي.

لقد ضعفت الزراعة وأصاب الصناعة والتجارة ركوداً فعلياً. كما أصيبت الفعاليات الثقافية بالإضطراب ووصلت إلى توقف تام. وهكذا كانت آثار الحرب على إقتصاد وعجتمع الإقليم آثاراً عزقة بشكل مروع، كما أن الدمار وتناقص السكان اللذان سببتهما الحرب إستمر لوقت طويل.

تكمن إحدى نقاط ضعف نظرية ميردال في موضوع آثار الحرب على إقتصاد ومجتمع الإقليم، حيث أن نظريته حول التخلف لا تبحث دور الحروب بشكل مباشر وصريح. وهذا أمر ذو أهمية خاصة بسبب إصرار ميردال على أنه عند دراسة التخلف فإن التمييز بين العوامل الإقتصادية وغير الإقتصادية ليس ضرورياً ويخلق الإرتباك. إن آثار الحرب هي ظاهرة عامة في بلدان (غرب) آسيا وليست مقتصرة على الإقليم.

بعد إحكام قبضتها على الإقليم، بدأت الإمبراطورية العثمانية بإبتزاز الإقليم من أجل إنتزاع كل ما إستطاعت إنتزاعه منه (أي من الإقليم). يميل بعض الكتاب إلى

الإعتقاد بأن الإهتمام الرئيسي للحكومة العثمانية المركزية في هذه المناطق كان جباية أكبر كمية محكنة من الضرائب منها. وبالإضافة إلى الضرائب، فإن المركز (الحكومة العثمانية كممثل له) قد لجأ إلى الإغتصاب والمصادرة والسلب لتحقيق تدفق مصادر الإقليم إلى المركز نفسه. إن هذا التدفق لم يخلق التفاوتات بين مختلف مناطق الإمبراطورية فحسب، بل سبب أضراراً كبيرة الإقتصاد الإقليم. وقد أدى هذا إلى حرمان الإقليم من مدخراته (فائضه الإقتصادي) وأثبط همم الأغنياء (من سكان الإقليم) عن الإستثمار وكان أثمن تصرف في ظل هذه الظروف هو الاختزان (hoarding).

كما حرم الإقليم أيضاً من فوائد التقدم العلمي والتكنولوجي الذي حصل في البلدان المتطورة بسبب الموقع والآنعزال الجغرافي لحد ما، ولكن على الأكثر بسبب توفر التسهيلات التعليمية (ولو على نطاق محدود) في العاصمة إسطنبول وعدد قليل من المسهة الأخرى في الإمبراطورية فقط. العزلة الجغرافية (إنعدام الإحتكاك والتماس) وإنعدام التسهيلات التعليمية هما إثنان من أهم العوامل في ماقت تخلف التعليم في الإقليم. إن العلم والتكنولوجيا هما دعامتا التطور. الإكتشافات العلمية والإختراعات التكنولوجية والإبتكار تتطلب (وتفترض مقدماً) وجود تركيب أو هيكل تعليمي أساسي على الأقل. إن إنعدام مثل هذا، التركيب الأساسي في الإقليم عني بأن الإقليم الأساسي هذا بالإضافة إلى إنعدام (أو الضعف الشديد) الإحتكاك والتماس مع البلدان المتطورة عنى بأن إنتشارها (العلم والتكنولوجيا) قد أعيق. أن ضعف إنتشار (أو ضعف آثار الآنتشار في الحقل الثقافي والتعليمي) العلم والتكنولوجيا الناتج عن ضعف الهيكل التعليمي الأساسي لازال العائق الرئيسي لتطور الإقليم. ومع أن ميدال ضعف الهيكل التعليمي المعلمي في ولعملية التطور، الا أنه يخفق في إعطائهما يلمح إلى أهمية التعليم والبحث العلمي في ولعملية التطور، الا أنه يخفق في إعطائهما الذي يستجقانه. كما ذكر سابقاً في هذه الدراسة، فإن دمج العلم الإهتمام الذي يستجقانه. كما ذكر سابقاً في هذه الدراسة، فإن دمج العلم الإهتمام الذي يستجقانه. كما ذكر سابقاً في هذه الدراسة، فإن دمج العلم الإهتمام الذي يستجقانه. كما ذكر سابقاً في هذه الدراسة، فإن دمج العلم الإهتمام الذي يستجقانه. كما ذكر سابقاً في هذه الدراسة، فإن دمج العلم

والتكنولوجيا والتقدم الحاصل فيهما في بنية المجتمع بصورة عامة وفي قوة العمل وفي وسائل الإنتاج بصورة خاصة، عثل جوهر عملية التطور وتقدم المدنية البشرية.

بما أن النشاط البشري وإتخاذ قرارات للقيام بعمل يجريان ضمن التقيدات التي يتعلمها الإنسان بالتجربة أو تفرض عليه، لذا من أقصى الأهمية بمكان الأخذ بنظر الإعتبار الإطار الفكري والميول والتحيز والنزعات والتصورات المكونة سلفاً والحرافات وكبش الفداء الوصمة الإجتماعية والشك والحوف والريبة للأشخاص، سواء أكانوا أفراداً أو جماعات، الذين يتخذون القرارات وينفذوها. إن تاريخ الإنسان لغني بالشواهد على مآسي تسبب إعتقاد خاطئ أو فكرة خاطئة، أو رأي أو حكم سبقي متحامل أو بحثاً عن كبش فداء. إن هذه الحقائق قد لعبت دورها في العلاقة بين الإقليم والمركز في العهد العثماني وفترة الحكم الجمهوري في تركيا، كما أشير إلى ذلك سلفاً في هذه الدراسة، كما أن كل من ريفكين وروبنسون قد لاحظا بأن نزعات القادة في المركز أي العاصمة) قد لعبت دوراً حاصاً في تطور مناطق معينة من تركيا، كانقرة. ولكن ميدال يميل إلى إعطاء هذه العوامل مركزا ثانوياً جداً في نظريته (١٢٨)

بعد إستعراض الشواهد التاريخية والإشارة إلى أهبية بعض العوامل الفاعلة التي يميل ميردال إما إلى إهمالها أو بجرد التلميح إليها، قد يثبت مفيداً ذكر بعض إتجاهات التطور التي تبرزها الشواهد والإتجاهات العامة المشار إليها أعلاه، فعلى المستوى السياسي هناك ثلاثة إحتمالات ممكنة هي: أولاً: إستمرار الأوضاع والشروط والإتجاهات الحالية. ثانياً: حصول تغيير في المركز أو في موقفه في موضوع تفويض بعض السلطات إلى الإقليم في القضايا المتعلقة بالإقليم (حكم ذاتي). وثالثاً: إنهاء العلاقات القائمة بين الإقليم والمركز، أن التطور الأول هو الأكثر ملائعة للمركز حيث أنه يسهل تدفق مصادر الإقليم وينجز الصورة الذاتية (self-image) والوهم الموجود عند المركز (وهو أن تركيا دولة ذات قومية واحدة). ولكنه من المشكوك فيه أن يستمر مثل هذا الرضع لفترة طويلة بسبب الوعى بين سكان الإقليم والذي يتزايد بإستمرار، وبسبب

التفارت الكبير بين الإقليم وبقية أنحاء تركيا الذي لا يمكن إخفائه أو تبريره لوقت طويل. أما التطور الثالث يبدو غير محتمل في الوقت الحاضر وفي المستقبل القريب، ما لم تحصل تطورات غير متوقعة. بدون قوة عسكرية تدعم مثل هذا التحرك وبدون وجود بلد قوي يتعهد بدعمه من الصعوبة تصور كيفية تحقيقه، إن هذين الشرطين غير متوفران ولا يمكن تحقيقهما الآن. أما التطور الثاني الأكثر عملياً وإحتمالاً للجانبين، حيث أنه يليي رغبات سكان الإقليم، رغبتهم في الحصول على درجة من السلطة أو الرأي في المسائل الإقليمية، وفي نفس الوقت لا يمثل تهديداً لاستمرار تدفق مصادر الإقليم. ولكن مثل هذا التطور يفترض مسبقاً حصول تغيير في المركز أو في سياسته تجاه الإقليم. وبالرغم من أن مثل هذا التغيير يبدو نائياً، فإن العمل الذي قامت به تركيا بالنسبة للأقلية التركية في قبرص مثلاً قد يُحدث مثل هذا التغيير.

أما على المستوى الإقتصادي، تدفق مصادر الإقليم سيستمر، وعلى أكثر احتمال، سيزداد حجمه وتنوعه. كما أن عدم المساواة بين الإقليم وبين بقية أنحاء تركيا سيبقي على الأقل كما هو الآن لفترة طويلة قادمة (إذا لم تتجه إلى الزيادة فعلاً) بسبب إستمرار وزيادة تدفق مصادر الإقليم. إما آثار الإجتراف الخلفي المنطلقة من مراكز التوسع في تركيا استستمر دون ضوابط في حين ستزداد آثار التوسع ولكنها ستبقى في نفس الوقت ضعيفة. إن هذه التنبؤات مبنية على حقيقة عمانعة أو عدم قدرة المركز على تبني إجراءات تؤدي إلى ضبط آثار الإجتراف الخلفي والى تقوية آثار التوسع، وإلا ما سيستمران لصالح مراكز التوسع. وتشمل مثل هذه الإجراءات ضبط تدفق مصادر الإقليم، والتوسع في البنية التعليمية الأساسية، إقامة معامل التصنيع في الإقليم، وتقديم الحدمات والتسهيلات الصحية والمدينية، وستبقى آثار التوسع إلى حد كبيد نتيجة ثانوية لتوسع السوق والقاعدة الصناعية في مركز (أو مراكز) التوسع في تركيا وحاجته إلى المنتجات الأولية المتوفرة في الإقليم.

وفي التحليل النهائي، تطور الإقليم سيعتمد على التوسع في الخدمات التعليمية والتصنيع. وبما أن كليهما يخططأن وينفذأن من قبل المركز، تطور الإقليم سيعتمد كلياً (كما هو الحال الآن) على المركز. أن هذا التطور يتشابك تشابكاً وثيقاً مع الأوضاع السياسية القائمة في تركيا وفي الإقليم.

إن حل مشاكل الإقليم هو بيد المركز. وإذا لم يغير المركز سياسته الإقتصادية والإجتماعية وموقفه السياسي تجاه الإقليم بإتجاه إعطائه سلطات إتخاذ القرارات حول المسائل الإقليمية عن طريق إجراءات إقتصادية وغير إقتصادية تهدف إلى تقليل المركزية وتقليل تمركز السلطة بيد المركز، أي إعطاء الحكم الذاتي للإقليم، فإن مشاكل الإقليم ستبقى بدون حل وستصبح على أكبر إحتمال أكثر حدة.

سيتطلب تطور الإقليم تغييرات في السياسات الإقتصادية والإقليمية في المركز. وتتضمن هذه التغييرات الآنتقال من السياسة الإقليمية الحالية المبنية على التركيز على المستوى "الوطني" (أي على نطاق تركيا برمتها) إلى سياسة مبنية على التشتيت على المستوى "الوطني" مصحوبة بالتركيز على المستوى الإقليمي. إن هذا عكن ومرغوب فيه في نفس الوقت. أنه عمكن بسبب كون تركيا مقسمة إلى عدد صغير نسبياً من الأقاليم ويمكن نشر الموارد المخصصة للإستثمار على هذه الأقاليم دون التضحية بالرشادة والفعالية الإقليمية والإستثمارية، كما أنه مرغوب فيه أيضاً بسبب كونه يميل إلى تقليل التفاوتات في مستويات التطور ومستريات المعيشة المحققة في كل إقليم والذي سيؤدي بدوره إلى تجنب الكثير من التوتر والإضطراب اللذان يصاحبان مثل هذه التفاوتات.

إن أية محاولة جدية لتطوير إقتصاد ومجتمع الإقليم تتطلب حالياً جهداً متناسقاً متركزاً على خلق مركز مديني رئيسي واحد ذو إمكانية نمو كامنة. ويجب أن يتركز مثل هذا الجهد في مثل هذا المركز المديني من أجل تحقيق المنافع التي ترافق "مركز النمو" أو/ "اقتصاديات التكتيل" (agglomeration) الناتجة عن مثل هذا

التمركز. إن الجهد المركز هذا سيؤدي أيضاً إلى زيادة السكان وتوسع الإقتصاد في هذا المركز. وسيتطلب هذا بدوره، وسيؤدي أيضاً الى، تحسين وتوسيع الخدمات والتسهيلات المدينية في هذا المركز. إن إقتصاديات التكتيل والترابط التقني والتحسن في الخدمات المدينية سيقوي أحدهما الآخر ويعزز جاذبية هذا المركز بالمقارنة مع المراكز الأخرى في البلاد. اثنتان من أكبر مدن للإقليم هما المرشحتان المناسبتان لمثل هذا المركز، وهما دياربكر والعزيز (elazig) ولكن الأولى أكثر جاذبية للاختيار لمثل هذا المركز بسبب كبر حجم سكانها وسرعة زيادة السكان فيها (بين ١٩٦٠ و١٩٧٠) وموقعه، الجغرافي المركزي ضمن الإقليم. سيستطيع مثل هذا المركز، وسوف يمارس وظيفة توليدية في تطور الإقليم.

| لسكان   | حجم السكان |       |  |
|---------|------------|-------|--|
| دياريكر | العزيز     | السنة |  |
| ۸۰,۰۰۰  | ٦٠,٠٠٠     | 144.  |  |
| 1.4,    | ٧٩,٠٠٠     | 1470  |  |
| 144,    | 1-4,       | 144%  |  |

التشتيت على المسترى "الوطني" يمكن أن يقام على أساس عدد من المعاير، من بينها نسبة سكان كل إقليم إلى مجمل سكان تركيا. ويمكن تعديل هذه النسبة (نحو الأعلى أو نحو الأسفل) بواسطة عامل يتعلق بالمصادر الطبيعية المتوفرة في كل إقليم وبمستوى التطور المتحقق فعلاً في كل منها. ويمكن أن يكون مثل هذا العامل حصة مصادر كل إقليم في واردات العملات الأجنبية المتحققة من تصدير المنتجات الأولية (المصادر الطبيعية). أما مستوى التطور المتحقق فعلاً فيمكن أن يبنى على أساس مستوى النشاطات الإقتصادية والخدمات (والذي يستخدم حالياً في تركيا) في كل

إقليم. سيؤثر العامل الأول تأثيراً موجباً على هذه النسبة، في حين أن العامل الثاني سيؤثر عليها سلباً (١٢٩٠). الأرقام المتوصل إليها بهذه الطريقة ينبغي إعتبارها خطوط عامة عريضة. إن توزيع مبالغ الإستثمارات بين مختلف النشاطات والحدمات سيعتمد أيضاً على حاجات كل إقليم وإمكانياته الكامنة.

هناك تأكيد متساوي هنا على العوامل والمتغيات السياسية ذات الصلة بتطور الإقليم لأن التطور في المركز وماتحت التخلف في الإقليم لم ينشأ بسبب كون أحد الطرفين "حصل وإن كان قوياً والطرف الآخر ضعيفاً. أحدهما غنياً والآخر فقياً. أحدهما ملي، بالمبادرات والآخر لا مبال. أن مثل هذه الاختلافات قد تبرز دائماً ويمكن أن تستغل أو لا تستغل كسلطة على مصادره. ولكن في السلطة الهيكلية تنشأ هذه الإختلافات أو الفروقات عن طريقة كيفية إقامة الهيكل نفسه، وخاصة تقسيم العمل في الدورة الإقتصادية. لهذا السبب لا يمكن عاربة الإستغلال بمجرد إعادة توزيع المصادر. إن عاربة الاستغلال تعني عاربة الهيكل بأكمله وخاصة الدورات الإقتصادية التي تسبب الاستغلال، وهذا يمكن أن يتخذ شكلين: إعادة بناء العلاقات بشكل تكون فيه التكاليف والفوائد فيها موزعة بشكل أكثر تسارباً. أو عن طريق قطعها تماماً"، كما يؤكد غالتونغ. (غالتونغ، ١٩٧٣، ٤٠).

من الواضع أن التحليل السالف والاستنتاجات المتوصل إليها في هذه الدراسة لم يكن مبنياً على "الوحدات الكبيرة" (macro) بل من "الوحدات الصغيرة" (micro)، ويعود ذلك في الأساس إلى أن السياسات والممارسات والمواقف الأساسية، التي أثيرت هي وحدات كبيرة نوع ما، إن مادون تخلف الإقليم وتطوره (سببه) وبقاءه، وكذلك المشاكل الناتجة عنهما يمكن حلهما عن طريق إجراء تغييرات في أساسيات والممارسات الأساسية للدولة ولمختلف الحكومات في تركيا، بدلاً من الإجراءات "التقنية" فقط. حتى أيادي القسم الإداري للدولة المكلفة أو المسؤولة عن تخطيط التطور في مختلف أقاليم تركيا هي أيادي مقيدة بهذه السياسات والممارسات. فلو

إفترض بأن هذا القسم يريد توسيع النظام التعليمي في الإقليم من أجل تحقيق بعض أهدافه المعلنة لتحقيق "العدالة الإجتماعية" و"تطوير الأقاليم المتخلفة"، سيواجه عقبة اللغة التي تحدد كثيراً التوسع في حقل التعليم في الإقليم، والتي لا يستطيع القسم الإداري هذا عمل أي شيء بهذا الخصوص بسبب السياسة الأساسية لحكومات تركيا (في منع اللغة الكردية)، ولأن التعليم في الإقليم يجرى باللغة التركية فقط.

يجب أن يكون واضحاً بأن أهمية الإجراءات الصغيرة (micro) والحلول الفنية لا يستخف بها بتاتاً هنا عند مناقشة وتحليل مشاكل الإقليم. إلا أن الموضوع الذي يؤكد عليه هنا بقوة هو أن هذه الإجراءات الصغيرة والحلول التقنية ستبقى غالباً مقيدة وعدودة جداً في آثارها وقدرتها على حل مشاكل الإقليم ما لم يجري تغيير السياسات والممارسات الأساسية لدولة وحكومات تركيا تجاه الإقليم.

| 7.                                                                                                                     |          | <b>&gt;</b> - | <u>.</u> | ~     | 0       | 5               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------|-------|---------|-----------------|
| ı kı                                                                                                                   |          |               |          | _     |         | <u>ئى</u><br>ئى |
| ئىية سكان الإقليد إلى<br>بمبرع السكان                                                                                  | 10       | ÷             | ÷        | 40    | 3       | ٠٠٠٠١ م         |
| مصة الإنكسيم في<br>بالردات الممسسالات<br>الأجنبية                                                                      | <u>-</u> | ÷             | •        | •     | 01      |                 |
| نسبة سكان الإقليد إلى الدوات العمسالات الإقتصادية والخدمات في الرقدا<br>واروات العمسالات الإقتصادية والخدمات في القليد | ٠,       | 0             | ÷        | • 0   | 01      | 1               |
| لتبلي نكل                                                                                                              | -0.41    |               | 1,00,    | ٧٥.٠٠ | 11.1.4. |                 |
| سة كما إنكسة في البيائة الإستشارية القلب                                                                               | ÷        | ::            | 3        |       | Ė       |                 |

# تم التوصل إلى الرقم القياسي لكل إقليم كالآتي:

$$\forall \cdots, \cdots = \frac{0}{1 \cdots} \div \frac{\forall \cdots + 1}{\forall} = \forall$$

## توضيح:

فيما يلي مثال على ذلك: يمكن اقتراض وجود إقليمين لتسهيل توضيح هذه النقطة. إقليم ١ وإقليم ٧. يمثل سكان الإقليم ١، ١٥٪ من مجموع سكان البلاد، في حين يمثل سكان الإقليم ٢، ١٠٪ من مجموع السكان. حصة إقليم ١ في واردات العملات الأجنبية من تصدير المواد الخام هو ١٠٪ وإقليم ٢ هو ٢٠٪. ويمكن افتراض أن إقليم ١ قد حقق مستوى يساوي ٢٠٪ من النشاطات الإقتصادية والخدمات في البلاد. في حين أن إقليم ٢ قد حقق مستوى يعادل ٥٪ منها.

أن حصص الأقاليم من مبالغ الإستثمارات المخصصة للتطور المذكور في الجدول يمكن تحويلها إلى نسب منوية عن طريق إفتراض أن مجموعها يساوي ١٠٠. (الرقم القياسي للتطور الإجتماعي — الإقتصادي) لكل إقليم من الأقاليم في تركيا قد تم تحضيه من قبل دائرة الدولة للتخطيط (أنظر مثلاً، فيسيك، ١٩٦٨، ٥٧٨). يترايح الرقم القياسي هذا بين ١٣٥ في الإقليم الغربي و٢٦ في الإقليم الشرقي من تركيا (أي الإقليم موضوع هذه الدراسة وعدد من المحافظات المجاورة). أما بقية الأقاليم فكانت أرقامها القياسية كالآتي: إقليم الجنوب ١٠٧، وإقليم المركز ٩٧، وإقليم الشمال ٩٣، أن الأرقام القياسية هذه يمكن استخدامها كرقم قياسي للنشاطات الإقتصادية والخدمات. أما الحصة في واردات العملات الأجنبية من الصادرات فيمكن المصول عليها من مطبوعات إحصائيات التجارة الخارجية التركية.

أن الإفتراح الوارد أعلاه ما هو إلا مؤشر يشير نحو حل ممكن.

# ملحق نبذة مختصرة عن تاريخ الأكراد في الإقليم

تاريخ الأكراد موضوع لم يدرس ولم يحقق فيه لدرجة كافية. أما الدراسات الموجودة فهي دراسات غير نظامية (unsystematic) غالباً، ويعود ذلك إلى الظروف السياسية والإجتماعية — الإقتصادية السائدة في المنطقة بصورة عامة، ظروفاً فرضت ضغطاً كبيراً على الأكراد الذين حاولوا أو يحاولون دراسة تاريخ الأكراد وكردستان، أو دراسة أية ناحية من نواحي الحياة المتعلقة بهما. وكيفما كان، من الممكن الذكر بأن تاريخ الأكراد يرجع إلى عدة قرون قبل الميلاد، مع أن الأكراد لم يُعرفوا بهذا الاسم. حسب دائرة المعارف الأمريكية فإن تاريخ الأكراد "يرجع إلى الغوتو (Gutu) في العهد الآشوري القديم، التي كانت إمبراطورية تتمتع فيها الأكراد بوضع سياسي مستقل. وقد إمتزج هؤلاء مع الميديين بعد سقوط نينوى" (دائرة المعارف الأمريكية).

يشير نقش سومري من الألف الثاني قبل الميلاد إلى بلاد باسم "كرداكا" (kardaka) (دائرة المعارف الإسلامية، ١٠٩١، ١٠٨٩، ١٠٩١، مقتبسة في عرفه، ٣،١٩٦٣).

ويظهر أن الملك الآشوري تغلات بيليسر (Tiglath Pileser) كان منغمراً في حرب مع قبيلة تسمى "كورتيه" (Kur\_ti\_e) (دائرة المعارف الإسلامية، ١٩٥٥، - ١٠٨٩)

اما المؤرخ اليوناني اكسينافون (Xenophon) فيشير في كتاباته إلى شعب جبلي يسمى "كوردوكاى" (Kurdukai) الذين يبدو أنهم قد أنهكوا مسيرة الجيش اليوناني في المنطقة في وقته (دائرة المعارف الإسلامية، ١٩٥٥، ١٠٨٩ ـ ١٠٩١)

تعتقد إحدى المدارس الفكرية بأن أصل الشعب الكردي هو إندماج القبائل الميدية لمناطق غرب إيران الحالية مع سكان هذه المناطق الأصليين، هذه المناطق التي تسمى الآن كردستان (۱۲۲)

وهناك نظريات ومدارس فكرية أخرى أيضاً حول أصل الأكراد. إلا أن النظرية المشار إليها أعلاه قد حصلت، كما يبدو، على القبول وأحرزت تقدماً بين المؤرخين الأكراد بصورة عامة (١٤٢١)

يشير المؤرخون والجغرافيون العرب والمسلمون البلاهوري والطبي وإبن الأثير في كتاباتهم، لل قبائل عُرفت فيما بعد بالأكراد. وكانت هذه القبائل، حسب كتاباتهم، تقطن بشكل رئيسي في نفس المناطق الواقعة إلى الشرق من نهر بوتان وجنوب بحية وأن الشواطئ الشمالية لنهر دجلة، أي المنطقة التي تدعى الآن كردستان (دائرة المعارف الإسلامية، ١٩٥٥، نقلاً عن عرفه، ١٩٦٦، ٣).

بالرغم من أن المنطقة الجغرافية المعروفة باسم كردستان التي تعني باللغة الكردية وطن الأكراد، قد وقعت تحت الحكم الإيراني عام ٥٥٠ قبل الميلاد، إلا أن الأكراد لم يتوقفوا كما يبدو عن العيش بشكل مستقل في بلادهم الجبلية المتعذر بلوغها أو التأثير فيها. قبل الفتح العربي لكردستان مباشرة، أي خلال القرن السابع بعد الميلاد عندما كانت كردستان لا تزال تحت الحكم الساساني الإيراني، فإن الشعب الكردي كان يقطن المناطق التي قطنها، الآن والمسماة كردستان، وكان يسمى "بالأكراد". (قاسملو، ١٩٦٥).

غزا العرب المسلمون كردستان وجلبوها تحت الحكم العربي - الإسلامي المباشر خلال الفترة الممتدة من القرن السابع حتى القرن الحادى عشر بعد الميلاد.

أما المناطق الواقعة في شرق آسيا الصغرى (المسماة الآن تركيا) التي يقطنها الأكراد فقد وقعت تحت الحكم السلجوقي – التركي – الرومي خلال النصف الثاني من القرن الحادى عشر واستمر الحكم السلجوقي للمنطقة من عام ١٠٧٧ حتى ١٣٠٠

ميلادي. وبالرغم من أن الأكراد قد إعترفوا بسيادة السلجوقيين إلا أنهم، كما يظهر، كانوا يتمتعون بإستقلال فعلى، كما يؤكد عرفه. (عرفه، ١٩٦٦، ١٢).

غزت الجيوش المغولية بقيادة هولاكو السيئ الشهرة كردستان عام ١٢٥٩ ووصلت حتى الجانب الشرقي من بحية وان. إحتلت الحشود المغولية نصيبين وجميع منطقة الجزيرة الواقعة في عافظة ماردين في الإقليم. لقد قاوم الأكراد هذا الغزو وحشدوا قواتهم بقيادة الأمير الكامل عمد في ميانفرق قرب دياربكر. وبسبب عدم تكافؤ القوى فإن غالبية سكان ميانفرق وكذلك الأمير عمد قد قتلوا قتلاً وحشياً بيد القوات المغولية الغازية. (عرفه، ١٩٦٦، ١٩٦١).

ثم وقع الإقليم تحت حكم مختلف المجموعات المغولية المتحاربة فيما بينها، حيث كانت هناك قبائل وأجنحة مغولية متعددة متخاصمة. وفي النصف الثاني من القرن الرابع عشر حينما تم القضاء على الحكم المغولي الايلخاني عام ١٣٤٩ وقعت كردستان تحت حكم شيوخ قبائل الجلايرين المنغوليين.

ولكن قبل القضاء على الحكم المغولي الايلخاني في المنطقة، حاول مماليك مصر الذين كانوا يسيطرون على محافظة ملاطيا وأجزاء أخرى من شمال كردستان، مد سلطانهم للسيطرة على الإمارات الكردية الصغيرة التي كانت واقعة تحت سلطان الجلايرين أحياناً و"القرة تويونلو" أو "إقليم قيونلو" التركمان أحياناً أخرى. إن هذه المنافسة وهذا الصراع بين الغزاة من أجل السيطرة على الإقليم وبقية أجزاء كردستان قد ترقف بعد غزو العثمانيون لملاطيا والمناطق الواقعة تحت حكم المماليك في الأقسام الشرقية من آسيا الصغرى في نهاية القرن الخامس عشر. (عرفه، ١٩٦٦، ١٢-١٢).

أنه لمن الواضع من السرد الموجز جداً الذي عرض أعلاه حول الأحداث العسكرية والسياسية البارزة في الإقليم وفي عموم كردستان والشرق الأوسط، بأن المنطقة بصورة عامة كانت منذ الغزوات السلجوقية في ١٠٧٥ و ١٠٧١ تحت سيطرة الطورانيين، سواء أكانوا أتراكاً أو تركماناً أو مغول متركين والذين فرضوا بالقوة حكمهم بمساعدة

المقاتلين الأتراك، في حين كانت غالبية سكان المنطقة أكراداً وأرمناً وإيرانيين وعرباً. (عرفه، ١٩٦٦، ١٣). كما أنه من الواضع بأن الأكراد كانوا يتمتعون في أغلب هذه الأوقات بالحكم الذاتي الفعلي في مناطقهم الجبلية المتعذر بلوغها بالرغم من أنهم اعترفوا بسيادة هؤلاء الحكام المستبدين.

شهدت نهاية القرن الرابع عشر غزوات جديدة، وكان الغزاة الجدد من الطورانيين أيضاً القادمين من الشرق وكان يقودهم تيمورلنك. إحتل تيمورلنك وجيوشه الموصل، الواقعة شمال العراق الحالي، عام ١٣٩٤، وسارت حشوده من الموصل حتى وصلت دياربكر وماردين خربة البلاد ومسببة الموت والشقاء لسكانه. غزا تيمورلنك أواسط آسيا الصغرى عام ١٤٠٧ موقعاً الهزيمة في جيوش السلطان العثماني بايزيد الأول معيداً "الإستقلال" إلى سبعة من مجموع تسعة إمارات تركية سبق وأن ألحقت بالإمبراطورية العثمانية من قبل بايزيد الأول نفسه. وقد تمتعت هذه الإمارات بنوع من "الإستقلال" لبعض الوقت.

لقد جلب غزو تيمورلنك السيئ الصيت الخراب والفوضى الى جميع منطقة الشرق الأوسط والمذابع لسكإنها. ولكن، حسب عرفه، فإن القسم الأكبر من كردستان، كما يبدو، قد عانى بشكل أقل شمولاً نسبياً من بقية أنحاء الشرق الأوسط التي إحتلتها جيوش تيمورلنك، ويرى عرفه بأن هناك عاملين يفسران هذا الوضع، أولهما هو أن أكثرية الأكراد كانت تعيش حياة التنقل في الوديان العالية وليس في المدن، وثانيهما يعود الى كون الأكراد لم يكونوا يتمتعون بالإستقلال السياسي، ولذا لم يكن لديهم جيشاً دائماً. لقد حارب الأكراد جيوش تيمورلنك "حينما إختاروا أنفسهم محاربته حرب أنصار أو حرب عصابات، مختفين في الجبال العالية المتعذر بلوغها والمرات الجبلية أنصار أو حرب عصابات، مستخدمين مسالك معروفة لديهم فقط" كما يقترح عرفه. (عرفه، الضيقة العميقة، مستخدمين مسالك معروفة لديهم فقط" كما يقترح عرفه. (عرفه،

إن غزوات الطورانيين للإقليم وبقية أجزاء كردستان وأقسام أخرى من الشرق الأوسط قد سببت كارثة حقيقية للمنطقة وسكإنها، لقد كان الخراب الذي سببته هذه الغزوات خراباً شاملاً وكانت عواقبه من المتعذر ترميمها وتعويضها. ويعبر قاسملو عن هذه الحقيقة كالآتي: "لقد أضعفت ثلاثة غزوات وضع السكان في كردستان وجميع منطقة الشرق الأدنى. الأتراك السلجوقيين الذين دخلوا غام ١٠٥١، والمغوليين عام ١٢٣٠ وتيمورلنك عام ١٤٠٧، والذين بالتتابع إحتلوا وخربوا ونهبوا البلدان وكانوا سبب المصاعب الإقتصادية والإجتماعية الهائلة والتي لم يمكن علاجها لفترة طويلة".

خلال النصف الثاني من القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر والنصف الأول من القرن السابع عشر كانت الإمبراطورية السلطانية العثمانية والشاهنشاهية الصفوية في إيران منغمرتان في صراع وحملات عسكرية ضارية من أجل السيطرة على الإقليم (ومناطق أخرى من كردستان) الذي كانت تمر فيه الطرق التجارية لواحدة من البضائع التجارية المهمة حينئذ، الحرير الطبيعي.

وعندما كان السلطان العثماني بايزيد الثاني (الذي حكم بين ١٤٨١ و١٥١٣) مشغولاً بشكل رئيسي في أوربا، دمر الصفويون سلالة "إقليم قيونلو" في وقرب الإقليم. ولكن إبن بايزيد الثاني، السلطان سليم الأول (المسمى سليم الضاري، الذي حكم خلال ١٥١٠-١٥١٠) أظهر إهتماماً كبيراً بالحدود الشرقية لسلطنته وقرر مد هذه الحدود شرقاً وجنوباً وغرباً.

سار سليم الأول مع جيوشه شرقاً وفي طريق مساره دمر العديد من القوات الكردية التابعة للأمراء الأكراد المعليين والإمارات الكردية. ثم وصلت قوات سليم الأول الى قرب الجيش الإيراني وأوقعت فيه الهزيمة في سهل جالديران الواقع في جنوب غرب ماكو عام ١٥١٤.

أما الصفويون تحت حكم شاه طهماس الأول (الذي حكم خلال الفترة أما الصفويون تحت حكم شاه عباس الأول، فقد أعادوا إحتلال أجزاء من المناطق التي خسروها للعثمانيين ووصلوا حتى دياربكر، ولو لبعض الوقت. ولكن السلطان العثماني مراد الرابع (الذي حكم خلال الفترة ١٩٢٣–١٩٤١) قام بحملة عسكرية تهدف الى إعادة سيطرة العثمانيين على المناطق التي خسرها العثمانيون وإحتلها الصفويون. وخلال سير الحملة بين القوتين الكبيرتين في الشرق الأوسط عندئذ وقعت المنطقة مرة أخرى تحت الحكم العثماني. لقد تم فيما بعد الإعتراف رسمياً بنتيجة الصراع بين السلاطين العثمانيين والشهنشاهات الصفويين والتي حسمتها أرض المعركة العسكرية. في معاهدة أرضروم التي وقع عليها الجانبان عام ١٩٣٩ والتي ثبتت الحدود بين العثمانيين والصفويين، هذه الحدود التي بقيت على العموم على حالها وكما تظهر الآن. (عرفه، ١٩٦٩، ١٩١٠). إن معركة جالديران ومعاهدة أرضروم قد وضعتا تقليداً مشؤوماً للتجزئة الكردية، كما يقول إيغيلتون. (ايغيلتون، ١٩٩١، ٤).

لذا فمن الواضح بأن الإقليم وكردستان بشكل عام كانت بشكل مستمر تقريباً إما واقعة في طريق الغزاة أو هدفاً للغزوات أو أرضاً تجري عليها الصراعات والحملات العسكرية بين قوى متخاصمة ترمي إلى تحقيق أهداف ليس للإقليم أو كردستان الأكراد دخل فيها. إن الحقائق المذكورة أعلاه لا توضح أسباب تخلف الإقليم وكردستان فحسب بل أيضاً الفقدان الجلي لدولة كردية (أي عدم وجود دولة كردية). (إن هذه الأحداث، بالإضافة إلى طبيعة التضاريس الأرضية التي فرضت تقييدات كبيرة على الإتصالات بين القرى والقبائل الكردية الصغيرة نسبياً والمتبعثرة، قد كبحت بشدة وعطلت نمو الوعي القومي الكردي في مراحله الآولية (كما عبرت عنه الشرفنامه ومم وزين على الأقل)، عندما كان هذا الوعي القومي الكردي لازال بشكله البرعمي (في بدايات النمو)، وهكذا أعاقت هذه الأحداث عملية التطور الطبيعية التي كان من المكن أن تنتج حصيلة مختلفة تماماً عن الوضع القائم الآن.

تذكر الشرفنامه، وهي كتاب رئيسي حول حياة وتاريخ الشعب الكردي وكردستان حتى نهاية القرن السادس عشر، التي كتبت عام ١٥٩٦ من قبل شرف الدين البتليسي، وهو كردي، بأن المنطقة التي كان يقطنها الأكراد كانت تحكم من قبل عدد من الإمارات الكردية ففي نهاية القرن السادس عشر كانت هناك ٢٠ إمارة قائمة في الإقليم لوحده وأكثر من ٣٠ إمارة في جميع أنحا، كردستان (دائرة المعارف الإسلامية، المقليم المنابق عن عرفه، ١٩٩٦، ١٧).

ولكن بسبب إلحاق الإقليم قسراً بالإمبراطورية العثمانية والسياسة المركزية التي اتبعتها والتي كانت تزداد بشدة، فإن هذه الإمارات قد دُمرت الواحدة تلو الأخرى (۱۲۵).

ومن أجل السيطرة على القبائل الكردية في الإقليم وغيره من أقسام كردستان وإخضاعها، قام السلاطين العثمانيين بصورة عامة بتعيين رؤساء عشائر أكراد كحكام لمحافظات الإقليم وبقية أقسام كردستان. كانت هذه الإجراءات جزءاً من سياسة السلاطين العثمانيين للسيطرة على الأكراد بواسطة قادتهم (أي قادة الأكراد) المحليين. الا أن هذه السياسة لم تحقق أغراضها بنجاح دائماً وكانت السيطرة التي مارستها الحكومة المركزية العثمانية في الإقليم وعلى الأكراد سيطرة محفوفة بالمخاطر والمجازفات.

بدأت الإمبراطورية العثمانية منذ بداية القرن السابع عشر بفقدان قوتها وبالأنطاط والتدهور. كما أنتشر الفساد والتفسخ والتدهور في إقتصادها وبهازها الإداري البيروقراطي وجيشها. وقد أدت هذه العوامل إلى أنتعاش المطاليب والرغبات المحلية في الإقليم. ولكن هذا الآنتعاش قد قمع بسرعة. كما أن القرن الثامن عشر كان فترة الأنطاط العميق والمطرد للإمبراطورية العثمانية، عما أضعف موقف الحكومة العثمانية والجيش العثماني. وقد شجع هذا الضعف على تجديد الصراعات مع الصفويين الذين لم يغضوا النظر عن رغبتهم في السيطرة على الإقليم ولم ينسوا الهزائم

والنكسات التي أوقعها بهم العثمانيون. لذا قام حكام إيران الصفويون بالهجوم على المنطقة مستفيدين من ضعف العثمانيين ومستغلين السخط بين الرؤساء الأكراد المحليين على العثمانيين.

إستمرت الحروب بين العثمانيين والصفويين بشكل متقطع في بداية القرن التاسع عشر والتي كانت تهدف إلى السيطرة على الإقليم وأقسام أخرى من كردستان، قام الجيش الإيراني بغزو الإقليم عام ١٨٢١ وسار بعمق حتى تبليس ووان. ولكن هذه الحملة أثبتت بإنها لم تكن حاسمة. لذا تم التوقيع على معاهدة سلام سنة ١٨٢٣ بين الجانبين في أرضروم، وذلك لأن نتيجة المعارك لم تكن حاسمة كما ذكر أعلاه. لقد تمت إعادة الحدود التي إتفق عليها الجانبان بموجب معاهدة أرضروم لعام ١٦٣٩ إلى سابق عهدها تقريباً بعد إجراء تعديلات ثانوية عليها، هذه الحدود التي جزأت المناطق الكردية ثانية. أنه لمن الجدير بالملاحظة ومن سوء حظ الأكراد أنهم وفي مناسبات عديدة قد خُدعوا ووجدوا أنفسهم في نهاية المطاف مجرد بيادق (أو أدوات) في اللعبة الدولية، أي عملية فرض الهيمنة على المنطقة، بدلاً من أن يقوموا أنفسهم باستخدام العداء والخصومات بين القوى المتحاربة من أجل تحقيق أهدافهم. وقد تعزى هذه الظاهرة إلى عدد من العوامل، من بين أبرزها: طبيعة التضاريس الجغرافية لكردستان والتي تشكل عقبات كبيرة جداً في طريق الإتصالات بين المراكز السكانية المتناثرة في كردستان، (وعكن أن يسمى هذا العامل التشضض الجغرافي). والوضع الإستراتيجي لكردستان ولكونها بلاداً عاطة بالأرض من جميع جهاتها (أي ليس لها منفذاً بحرياً)، ولذا فهي منعزلة نسبياً عن العالم الخارجي. والبنية القبلية (أو العشائرية) للمجتمع (وفي خلال الفترات المبكرة القبائل المتنقلة أو الرحل)، ليس بحد ذاتها فقط ولكن ولحد أكبر صغر حجم هذه العشائر (أي التشظظ الإجتماعي والسياسي)، وعدم نشوء قبيلة كبيرة وقوية قادرة على فرض سيطرتها وتوحيد القبائل الصغيرة معها. والخصومات والعداء بين الأكراد لأسباب مذهبية (شيعة وسنة) والتي كانت تُستغل من قبل القوى المتنافسة في المنطقة (الصفويون الشيعة، والعثمانيون السنة). وعدم بروز قائد قادر على لم شمل الأكراد وتوحيدهم تحت قيادته وراء قضية أو هدف (سياسي أو ديني). وعلى كل حال، فإن العامل الحاسم جداً الذي احبط عاولات الأكراد لإقامة دولتهم القومية وتحقيق تطلعاتهم هو أن بلادهم لا منفذ بحري لها وبإنها عاطة بدول تسيطر على أجزاء من كردستان. فضمن هذه المنطقة يجد الأكراد أنفسهم في وضع "إختناق" عندما تتفق الدول المجاورة على قمع حركتهم. لقد كان إتفاق هذه الدول على قمع الحركة الكردية هو الوضع السائد عدا بعض الفترات الوجيزة ولأسباب تكتيكية بحتة. لقد وجد الأكراد أنفسهم في مثل هذا الوضع "وضع الإختناق" مراراً وتكراراً وليس هناك سبب لإفتراض عدم مرورهم بتجربة (أو بتجارب) عمائلة في المستقبل (إلا في حالة قيامهم بعمل منسجم "مشترك" بدلاً من أعمال منعزلة عن بعضها البعض، وما لم يخلصوا أنفسهم من التشظظ السياسي والإجتماعي والجغرافي).

لذا وحتى لو نشد الأكراد التأييد من الدول المجاورة، م سيجدون أنفسهم في التحليل النهائي يغيرون سيداً أجنبياً بآخر، أو تتم خيانتهم أو يخذلوا من قبل نفس الدولة التي أيدتهم (أو في الواقع الفعلي تظاهرت بتأييدهم)، عندما تكون تلك الدولة في وضع تستطيع فيه التوصل إلى صفقة مع خصوم الأكراد (أي الدولة التي يحاربها الشعب الكردي في ذلك الجزء من كردستان الذي تسيطر عليه تلك الدولة). وهكذا يصبح الأكراد في النهاية أنفسهم مجرد بيادق (أدوات) تخدم الأهداف السياسية والعسكرية لهذه الدول المتخاصمة. ومن أجل أن يستطيع الشعب الكردي تحقيق تطلعاته، يجب توفير شرطين أساسيين هما: أولاً: أن يعتمد الأكراد بصورة عامة، بدلاً عن كل جزء من الشعب الكردي في جزئه من كردستان، على أنفسهم وعلى مصادر كردستان الداخلية وعلى جهودهم المشتركة. وثانياً: أن تؤيد دولة أو حكومة أو أكثر (لا يقطنها جزء من الشعب الكردي) قضيتهم وتتعهد بهذا التأييد، (من منطلقات تضامنية وليس من منطلقات مصلحية) حتى يحقق الشعب الكردي تطلعاته. لم يكن

الأكراد قادرون أو محظوظون لحد الآن للحصول على تأسد وتعهد دولة ما الأسباب عتلفة. لقد كانت شعوب وحركات أخرى أكثر حظاً من الشعب الكردي في هذا المجال، مثل بنفلاديش (التي حصلت على تأييد وتعهد الهند)، واربتريا (العديد من الدول العربية) وأتراك قبرص (تركيا) على سبيل المثال. إن هذا لا يعنى أن هذه أمثله على التأييد التضامني حيث أن العديد من الدول المذكورة لها منطلقات مصلحية في تأييدها لهذه الشعوب والحركات. إن الشرط الأول شرط ضروري إلى الحد الأقصى، ولكن في الظروف الحالية شرط غير كاف ما لم تقع إضطرابات عنيفة في أوضاع المنطقة (أي الشرق الأوسط) تؤدى إلى تغيير الخارطة السياسية للمنطقة كما حصل بعد الحرب العالمية الأولى. هناك عامل آخر يلعب دوره هنا، إلا وهو أن الدول التي تقيّد الأكراد تؤيدها في جهودها لمنع الأكراد من كسر هذه القيود قوى عظمى أو دول كبرى مختلفة. كما يذكر جينكينز فإذا "أخذ بنظر الإعتبار كيفية خلق الدول الحديثة، من المحتمل نشوء حركات إنفصالية، مثل بيافرا والأكراد وجامايكا وناكالآند وبحر الغزال في السودان. وعا أن أي من هذه الدول الجديدة لم يكن لديه جيشاً كبيراً، فإن رد الفعل تجاه المحاولات الآنفصالية هذه هي الإعتماد والتبعية شبه التامة على الدول الغنية ورغبتها في تزويد السلاح. وهذا يعتمد بدوره على المصالح الإقتصادية والإستراتيجية لهذه الدول الغنية". (جينكينز، ١٩٧١، ٥٢). إن الأكزاد وبيافرا مثلين حديثين على ذلك. لقد تم تزويد العراق ونيجيها بالسلاح أولاً من قبل بريطانيا، القوة الإستعمارية التي خلقت كل من الكيانين السياسيين العراق ونيجييا، ومن ثم من قبل الإتحاد السوفياتي، في هجومهما العسكريان العنيفان الإخماد وسحق الحركتان الكردية والبيافرية.

كما كتب ايكيلتون "ببداية القرن التاسع عشر دخل (الأكراد المتوحشون) (wild koord) القصص المروية من قبل المبشرين وعلماء الآثار والمسافرين الفضوليين الأوربيين الذين أرادوا إستقصاء أوضاع الأوصال الداخلية للإمبراطورية

العثمانية المتحللة وقاموا بذلك نيابة عن الحكومات الأوربية غالباً. إن العهد الجدير بالملاحظة والرومانتيكي للتغلغل الأوربي (في كردستان والإمبراطورية) قد بدأ.." (ايكيلتون، ١٩٦٣، ٤).

إتبع السلطان العثماني مراد الثاني (١٨٠٨-١٨٣٩) سياسة مركزية أكثر تطرفاً من أسلافه كان هدفها تشديد السيطرة على المحافظات النائية من أجل تضييق "الجناق الضربيي" عليها. كنتيجة لهذه السياسة سلطة وقوة الرؤساء والأمراء قد ضعفت، كما إزداد السخط بين السكان. أن ما تبقى من الإمارات والدريلات الصغيمة الكردية قد تم تصفيتها بواسطة هذه السياسة. إما الوضع الإقتصادي فقد كان صعباً وكانت الضرائب شديدة. إن هذين العاملين (الوضع الإقتصادي الصعب والضرائب الشديدة)، ورغبة القادة الأكراد في الحصول على الحكم الذاتي (والإستقلال) قد أدت إلى أنفجار ثورات ١٨٥٣ و ١٨٨٠. قاد ثورة ١٨٥٣ يزدانشير، وقد إندلعت هذه الثورة في حكاري (وبوتان) في الإقليم. ثم إنتشرت بسرعة في جميع أنحاء الإقليم وشملت منطقة تم تعدير قوة الثورة بأكثر من تمتد من بحية وان حتى بغداد بعيداً عن الإقليم. وقد ثم تقدير قوة الثورة بأكثر من التناساً عن قاملو، ١٨٥٠ (ب. أي. افاريانوف، تبليس، ١٩٠٠ ، ١٤٨ – ١٤٨).

أما ثورة ١٨٨٠ فقد قادها عبيدالله الذي كان يجهد إلى إنشاء دولة كردية ذات حكم ذاتي (أو مستقلة). إنتشرت الثورة في منطقة واسعة عتدة من بحيرة وان في الإقليم حتى بحيرة أورميه في كردستان — إيران. وعندما أشار عليه البعض بتصفية السكان الأرمن في المنطقة الواقعة تحت سيطرة الثورة، أعلن عبيدالله، "إن الأتراك يحتاجون إلينا فقط كثقل مقابل للمسيحيين، وعندما لا يوجد هناك مسيحيون م (الأتراك) سيوجهون عملياتهم الآنتقامية ضدنا". (نيكيتين، ١٩٥٦، ١٨٩، نقلاً عن قاسملو، ١٩٦٥، ١٤٠). لقد أثبتت الأحداث اللاحقة خلال العهود المختلفة، العثمانية ونظام تركيا الفتاة والجمهورية التركية، بأن شكوك عبيدالله حول النوايا التركية تجاه الأكراد،

كانت لها ما يبرها وبأن بصيرته وحكمته كانت صحيحة كما تبين فيما بعد عن طريق تصفية الأرمن المسيحيين في تركيا ومن ثم توجيه غيظها (تحامل الآنظمة التركية المختلفة) وشوفينيتها ضد الشعب الكردى في تركيا.

إلا أن هاتين الثورتين لم تكونا الوحيدتان اللتان أندلعتا في الإقليم وبقية أجزاء كردستان خلال القرن التاسع عشر، وحسب تعبير لوتسكي "موجة لا نهاية لها من الثورات من قبل السادة الإقطاعيين الأكراد قد اكتسحت شمال (العراق الحالي)". (لوتسكي، ١٩٦٩، ١٤١).

إن هذه الغترة من التاريخ الكردي تتميز بإستهلال الوعي القومي، بالمفهوم الأوربي الحديث للتعبير، بين أبناء الشعب الكردي وبدء عاولات بعض القادة الأكراد التخلص من نير الحكم الأجنبي ولتحقيق الحكم الذاتي أو الإستقلال والتحرر وحق تقرير المصير. لم تظهر فكرة أو مفهوم القومية قبل هذه الفترة في الإقليم (وفي الشرق الأوسط عموماً) بسبب ضعف الإتصالات مع أوربا. وكان الشكل السائد من أشكال "الوعي" هو الوعي الديني — مسلمون إزاء غير المسلمين — عوضاً عن أكراد مقابل غير الأكراد — بالإضافة إلى "الوعي" القبلي أو العشائري.

كما أن هذه الفترة كانت فترة حاسمة في تاريخ الأكراد ومستقبلهم. حيث بدأت المصالح والنوايا المستقبلية للقوى الأوربية في الشرق الأوسط تجاه القضية القومية للأكراد وغيهم بالتجسد وبإتخاذه شكلاً أساسياً. ففي مذكرة مشتركة موجهة إلى الحكومة العثمانية موقعة من قبل حكومات روسيا، وبريطانيا، وفرنسا وبلدان أوربية أخرى مؤرخة في ١٨٨٠/٩/٧ (رداً على مذكرة كانت قد بعثتها الحكومة العثمانية حول وضع الأرمن المقيمين في المناطق الشرقية من الإمعاطورية والتي كانوا يشكلون حوالي ١٧٧٪ من عجموع سكإنها). طالبت هذه الحكومات الأوربية من الحكومة العثمانية بأنه "يجب عدم إدخال العناصر الرحل الكردية المقيمة في الجبال والتي تأتي إلى الوديان التي يقطنها المسيحيون من أجل تسبيب الفوضي فقط، في التقارير

الإحصائية التي تحدد أكثرية السكان في كل منطقة". (فراي، ١٩٦٣، ١٩٦١، نقلاً عن قاسملو، ١٩٦٥، ٤٤١). أنه لمن الغريب حقاً إفتراح إستبعاد السكان الأكراد من إحصائيات السكان المتعلقة بالمناطق المذكورة لمجرد كونهم رحّل. أن ذلك ينطوي على إفتراض مناف للعقل مفاده أن نمط حياة أو شكل سكن مجموعة سكانية معينة هو الذي يحدد مسألة إدخال أو إستثناء هذه المجموعة السكانية من إحصائيات النفوس (١٤٦١)

في عاولة لوضع السكان الأكراد والعشائر الكردية تحت سيطرته الكاملة، قام السلطان العثماني عبدالحميد الثاني (١٨٧٦ — ١٩٠٩) بتشكيل وحدات فرسان غير نظامية تتكون غالبيتها من الأكراد عام ١٨٩١. كان أمراء وحدات الفرسان هذه رؤساء قبائل حصلوا على مراتب عسكرية (من السلطان نفسه). (عرفه، ١٩٦٦، ٤٢). وعلى كل حال، فإن هؤلاء لم يحظوا بالثقة. حتى ثقة أولئك الذين أنشؤوها. ويمكن إدراك هذه الحقيقة من المادة ٢٨ من قانون ١٨٩٥، المتعلق بأنشاء وحدات الفرسان هذه، والتي تنص على "أن حمل الأسلحة ولبس البزة النظامية من قبل الفرسان الحميدية خارج أوقات التدريب عنوع. ففي خارج هذه الأوقات سيتم تقديم الفرسان الحميدية للمحاكم الإعتيادية". (فراي، ١٩٣٣، ١٧١، نقلاً عن قاسملو، الغمانيين، التحقيق السيطرة الفعالة على الأكراد عن طريق السيطرة على قادتهم بمختلف الأسال.

لقد أنتهز بعض الأكراد الظروف الناتجة عن سيطرة جماعة "تركيا الفتاة" على السلطة في إسطنبول وإزاحة السلطان عبدالحميد عام ١٩٠٨ وبدأوا بتوسيع جهودهم الرامية إلى إنشاء دولة كردية مستقلة أو ذات حكم ذاتي. صدرت المطبوعات وأنشئت الجمعيات السياسية والثقافية في الوطن وفي الخارج بهدف صياغة ونشر المطاليب والتطلعات السياسية الكردية. ولكن سياسة جماعة "تركيا الفتاة" تجاه الأقليات

القومية في الإمبراطورية العثمانية قد أثبتت بإنها قصيرة النظر وشوفينية وقمعية لدرجة أكبر من مثيلتها أيام السلاطين العثمانيين الذين إعتبرتهم جماعة "تركيا الفتاة" مسؤولين عن تخلف الإمبراطورية وتفسخها. إتبعت جماعة "تركيا الفتاة" سياسة التتريك القسري وتصفية الأقليات القومية، وبضمنها الأكراد، بنفس طريقة السلاطين. بالإضافة إلى ذلك، ومنتهزة الفرصة الساغة من تقهقر القوات العثمانية في وجمه تقدم القوات الروسية القيصرية في المناطق الشرقية من الإمبراطورية قامت حكومة "تركيا الفتاة" بتشريد وتهجير عدد يقدر بأكثر من ٧٠٠,٠٠٠ كردي من موطن سكناهم. لقد مات العديد منهم بسبب عنة التهجير القسري إلى أواسط وغرب تركيا. (نيكيتين، ١٩٦٩، ١٩٩١، وقاسملو، ١٩٦٥، ١٤٤).

توصلت القوى الإستعمارية خلال فترة الحرب العالمية الأولى إلى معاهدة سرية أبرمت بتاريخ ٢٦/٤/٢١ حسب فيشر (فيشر، ١٩٦٨، ٣٧٠) وأيار عام ١٩١٦ حسب قاسملو (قاسملو، ١٩٦٥، ٣٤)، وكانت الدول الموقعة عليها هي كل من بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية. وحسب نصوص هذه المعاهدة فإن المنطقة المساوية تقريباً للولايات (أو محافظات أو أقاليم) ماردين، وأورفه، وأديمان كانت ستصبح تحت سيطرة فرنسا (بالإضافة إلى مناطق أخرى من الشرق الأوسط) أما بقية الولايات المكونة للإقليم فكانت ستصبح من حصة روسيا القيصرية (بالإضافة إلى أراضي أخرى). سميت هذه المعاهدة فيما بعد بمعاهدة سايكس بيكو، نسبة إلى اسمي وزيري خارجية بريطانيا وفرنسا بالتتابع. بالرغم من أن المعاهدة كانت سرية، إلا إن النظام السوفييتي الجديد في روسيا قد كشفها وشجبها.

تم عام ١٩٢٠ التوصل إلى إتفاقية سيفرز بين حكومات بريطانيا وفرنسا واليونان وإيطاليا ورومانيا ويوغسلافيا وجيكوسلوفاكيا وبولندا وبلجيكا واليابان والحجاز وأرمينيا من جانب، والحكومة التركية من جانب آخر. وقد حضر المؤتمر مندوباً كردياً.

وحسب نصوص الإتفاقية، فإن الحلفاء المنتصرون إعترفوا بالمطاليب الكردية في الحصول على الإستقلال السياسي، (القسم الثالث، المواد ٦٣، ٦٣، ٦٤ من الإتفاقية).

ولكن، وكما هو الحال دائماً، بوجود إتفاقيات أو عدم وجودها، فإن القرارات السياسية تقرر واللعب الدولية تلعب على أساس القوة النسبية التي تستطيع القوى المشاركة في هذه اللعبة تحشيدها وإستخدامها. إن سيطرة مصطفى كمال -- الذي كان من جماعة "تركيا الفتاة" وضابطاً عسكرياً - على السلطة في تركيا وإلغاء السلطنة عام ١٩٢٢، قد غيرت معادلة القوة لصالح النظام التركي (الذي كان يعارض إتفاقية سيفرز) وبذلك جعلت الإتفاقية بجرد قصاصة ورق. كما أن الحلفاء الغربيون لم يكونوا في حالة إستعداد لفرض الإتفاقية بالقوة بسبب الحرب العالمية الأولى والقلق الذي جاء في أعقابها وبسبب حصول النظام التركي الجديد على التأييد القوي من الحكومة السوفيتية الجديدة.

بعد مباحثات مطولة (إستخدم خلالها الوفد التركي كل براعته ولخاتلته وقابليته في التحايل لمنع أية إشارة مباشرة في الإتفاقية الجديدة إلى الأكراد أو إلى الأقليات القومية أو إلى حقوقهم بشكل صريح وبلغة عددة) حلث معاهدة جديدة إنبثقت عن مؤتمر لوزان عل إتفاقية سيفر مؤرخة في ١٩٢٣/٧/٢٤. وحسب نصوص الإتفاقية الجديدة، فإن الأراضي الواقعة فعلاً تحت إحتلال القوات التركية قد تم الإعتراف بها كأقسام من دولة تركيا الجديدة. أما القضية الكردية فلم تذكر بتاتاً في نصوص الإتفاقية التي أشارت بشكل غامض إلى أن الحقوق الدينية والثقافية للأقليات في تركيا ستحتم من قبل الحكومة التركية (وعن طريق تسمية الأكراد به "أتراك الجبال" الحكومة التركية، كما يبدو، قد أقنعت نفسها بأن الأكراد ليسوا ولا يعودون إلى الحكومة الأقليات!). (، ١٩٧١، ٣٢ — ٢٧).

بعد أن أخذوا السلطة بفترة وجيزة، قام الكماليين بخرق جميع العهود والوعود التي أعطوها إلى الأكراد أثناء "حرب الإستقلال" في تركيا مقابل تأييد الأكراد

ومشاركتهم الفعالة في هذه الحرب إلى جانب الكماليين. كما يشير إلى ذلك قاسملو، فإن الإعلان الذي يشكل جزء مما يسمى "الميثاق الوطني" لعام ١٩٢٠ قد وضع تأكيداً كبياً على حقوق الأقليات القومية في البلاد (قاسملو، ١٩٦٥) من أجل كسب تأييد الأكراد ومشاركتهم الفعالة في جهود الحرب. إن خطأ الأكراد الأساسي (الذي تكرر مراراً خلال تاريخهم الحديث) كان قبولهم بوعود عامة وغامضة (وغالباً شفهية) قدمها الكماليون بطيب خاطر بدلاً من الإصرار على تعهدات عددة (ومكتوبة). وربا قام القادة الأكراد بذلك عن حسن نية — كما يبدو — من أجل عدم الظهور بأنهم متصلبون في مطاليبهم وعنيدون في أوقات "أزمة" وطنية، وبسبب تصديق هؤلاء القادة — المخلصون لقواعد الفروسية — كما يبدو، لهذه العهود والوعود العامة والغامضة (والشفهية) تصديقاً حقيقياً. (وربا إنخذ القادة الأكراد هذا المرقف من أجل أن يتمكنوا من طلب الأكثر لاحقاً بدلاً من سابقاً. ولكن الخطأ الأساسي مع هذا النوع من التكتيك هو أن الأكراد هم الجانب الأضعف دائماً مقابل حكومة منتصرة موطدة الأقدام، في حين أنهم في وضع أقوى مقابل قوة تحاول الوصول إلى الحكم أو متسلمة للحكمة منذ فترة وجيزة).

وكلما إزداد النظام الكمالي توطداً كلما أصبح هجومه أكثر ضراوة وإنكاره أكثر شدة للحقوق القومية والسياسية والإنسانية للشعب الكردي في تركيا.

لقد وضعت الحكومة التركية موضع الإستعمال، أو في الحقيقة أعادت إستخدام، سياسة التتريك العثمانية القديمة، تلك السياسة الهادفة إلى تحطيم الشخصية القومية والهوية القومية للشعب الكردي.

لقد أعلن "الميثاق الوطني" الذي أشير سابقاً الإستقلال والحرية لجميع المناطق التي تقطنها أكثرية تركية وعهد بمصير الأقسام الأخرى من الإمبراطورية العثمانية إلى إجراء تصويت من قبل سكإنها لتقرير مصيرهم. (يشكه، ١٩٣٣، ١٠١ – ١١٦)، وبروكلمان، ١٩٦٠، ١٤٤٠) ولكن مثل هذا التصويت لم يجرى بتاتاً لتقرير مصير

الإقليم، كما لم يجري التثبت من وجود أكثرية تركية في الإقليم. إن كل ما جرى كان عرد إحتلال عسكري قائم فعلاً، سواء على نحو شرعي أو غير شرعي، مسبباً حركات مقاومة لاحقة ضد هذا الإحتلال.

لقد كان الإضطهاد القومي والحكم المطلق الإستبدادي والظروف الإقتصادية القاسية (كالإرتفاع السريع في الأسعار وإختفاء العديد من السلع الضرورية من الأسواق)؛ والعهود والوعود المنقوضة وغير المنفذة، من ضمن العوامل العديدة التي أسهمت في إندلاع ثورة عام ١٩٢٥ من قبل الشعب الكردي في تركيا والتي إنتشرت لتشمل جميع أنحاء الإقليم. (مهر، جريدة التآخي، ٢٥/١/١٧٢). كانت من بين أهداف الثورة إستعادة الحقوق القومية والثقافية والإنسانية والسياسية للشعب الكردي في تركيا وإقامة الحكم الذاتي وتحسين الأوضاع القائمة في المنطقة الكردية في تركيا. يجري غالباً سوء عرض للثورة ورفضها على أساس كونها عجرد عصيان قام به القادة الدينيون والعشائريون من أجل إعادة السلطنة والخلافة إلى تركيا. ويجري سوء العرض هذا عن طريق المبالغة في التأكيد على مطاليب القادة الأكراد في إعادة الخلافة — والتي كانت حيننذ مطلباً شعبياً — والتقليل من أهمية أو إهمال المطاليب الأساسية للثورة، مثل الحقوق السياسية والقومية للشعب الكردي في تركيا. كما إن سوء العرض هذا هو في الحقيقة والواقع ترديد للدعاية التركية وإهمال لوجهة النظر الكردية.

لقد أنتهز قادة الثورة بالفعل فرصة الإستياء بين السكان الناتج عن إلغاء الخلافة ولكن أهدافهم كانت واضحة في الحصول على الحكم الذاتي للمنطقة الكردية وتحقيق حقوق الشعب الكردي. لقد إعترف بهذه الحقيقة، ولو بشكل ملتو، حتى السلطات التركية، ويمكن إستخلاص ذلك من بين أشياء أخرى، من بعض التصريحات التي أدلى بها رئيس المحكمة العسكرية التي حاكمت ٥٣ من قادة الثورة وحكمت عليهم بأحكاء الموت عند إنتهاء المحاكمة. أعلن رئيس المحكمة المذكورة بتاريخ ٢٨ / ٢ / ١٩٢٥ بأز "بعضكم قد جعل من سوء إستخدام الإدارة من قبل السلطات الحكومية، والبعض "بعضكم قد جعل من سوء إستخدام الإدارة من قبل السلطات الحكومية، والبعض

الآخر جعل الدفاع عن الخلافة حجة للثورة ولكن جميعكم كننتم موحدين في مسألة خلق كردستان المستقلة". (رامبو، ١٩٤٧، ٢٧، وقاسملو، ١٩٦٥، ٥١).

إن موقفاً متغايراً لسوء عرض ثورة عام ١٩٢٥ على إنها مجرد تمرد رجعي ديني بدلاً من كونها حركة قومية، هو موقف الزعيم الهندي الراحل جواهر لال نهرو الذي رأى هذه الأحداث ضمن إطارها ومنظورها الموضوعي وبعقل متفتح. لقد رأى نهرو الثورة كحركة قومية أصيلة وصادقة وكانت تعبيراً وتظاهرة ضد الإضطهاد ومن أجل المؤرية. كما أنه رأى أيضاً رياء ونفاق سياسة النظام التركي تجاه الأكراد الذين طالبوا بنفس المطاليب التي حاريت من أجلها شعوب تركيا. يبدو أن هذه المشاعر والتطلعات القومية يعتبرها النظام التركي — وكذلك بقية الآنظمة في الدول التي فيها سكان أكراد منيازاً وحقاً مقصوراً له، والتي ليس للأكراد حق التفكير في إمتلاكها أو التعبير عبها. لقد عبر نهرو عن هذه الحقيقة كما يلي: "وهكذا الأتراك الذين ربحوا حريتهم، سحقوا الأكراد الذين كانوا ينشدون حريتهم. أنه لمن الغريب أن تتطور قومية دفاعية إلى قومية عدوانية، وتصبح الحرب من أجل الحرية حرباً من أجل الهيمنة على الآخرين. ففي عام ١٩٢٩ كانت هناك ثورة أخرى من قبل الأكراد، ومرة أخرى تم سحقها، في الوقت الحاضر على الأقل. ولكن كيف يمكن سحق شعب إلى الأبد وهو مصر على الحرية ومستعد لدفع ثمن ذلك". (نهرو، ١٩٣٥، ١٩٠٨، نقلاً عن قاسملو، ١٩٩٥).

لقد إستخدم النظام التركي الحملات العسكرية "التأديبية" المرسلة إلى الإقليم لقمع الثورة هناك وضد سكان الإقليم بصورة عامة، وعكست القساوة التي إستخدمتها الحكومة التركية في تعاملها مع هذه الأحداث. يقدر مجموع القرى المدمرة بحوالي ٢٠٦ قرية وعدد البيوت المحروقة بحوالي ٨٧٥٨ بيتاً وعدد القتلى بحوالي ١٥٢٠٠ كردياً. (رامبو، ١٩٤٧، ٢٨، وقاسملو، ١٩٦٥، ٥١). لقد كانت الأجواء التي خلقتها الحكومة والدولة التركية وأجهزتها الدعائمة أثناء هذه الفترة من القساوة بحث إستطاعت جريدة

"وتت" في شهر أيار ١٩٢٥ الكتابة بكل حصانة بأن "ليست هناك مشكلة كردية (في تركيا) عندما تظهر الحراب التركية". (جريدة وقت، ٧/٥/٥/٥ ، نقلاً عن قاسملو، تركيا). ومع أن مثل هذا الكلام لا يعدو أن يكون سوى كلاماً طناناً مغروراً. وكان الفرض منه على أكثر إحتمال تقوية المعنويات بين قوات وأنصار النظام التركي، الا أنه يعكس بكل وضوح غرور النظام والروح العسكرية العدوانية تجاه القضية الكردية. إن هذه الروح وهذا الموقف ليس في الحقيقة قصراً على النظام التركي. لقد كانت هذه الروح العسكرية العدوانية وهذا الموقف الإستعلائي المغرور تجاه القضية الكردية والأمة الكردية على النظام الرحتلال البيطانية في كردستان سابقاً ولسياسة الدولتين العراقية والإيرانية فيما بعد. إن هذه الروح العسكرية العدوانية تجاه القضية الكردية هي القاسم المشترك بين دول الشرق الأوسط التي يتواجد ضمن حدودها أجزاء من الأمة الكردية بالرغم من التظاهر الكاذب لبعضها يعكس ذلك بعض الأعيان.

يوصف س. اوستينغول، كاتب تركي شهد بأم عينيه قسم من الإجراءات التي إتخذتها الحكومة التركية وقواتها المسلحة في تعاملها مع الشعب الكردي، وصفاً حياً، كيفية عاولة الحكومة حل المسألة الكردية في تركيا، ويروي: "لاحظنا القرويين يعودون من مراكز الشرطة والجندرمة غير مكسورين بالرغم من أن العديد منهم كانوا مغطون بالدم. أما بالنسبة للعنف تجاه الشعب، فإن الكماليين قد فاقو السلاطين الدمويين، فهم يبرعون في قساوتهم ضد الأقليات القومية التي يحاولون تتريكها بالقوة. لقد رحلوا اللازا من مناطق سكناهم ويقتلون الأكراد على نطاق واسع، كما فعلوا مع الأرمن. لقد إغتالوا لحد الآن مائة ألف كردياً، وحرقوا ونهبوا وخربوا آلاف القرى الكردية. لقد تم تسوية هذه القرى بالأرض وأعلنت "مناطق محنوعة" ولكن هذا "المنع" لا يمكنه أن يساعد حكومة أنقرة في عاولتها إخفاء آثار سياستها الدموية. كان إبراهيم تاليغ أول مفتش عام وحاكم في كردستان تركيا. لقد دمرت حملاته العسكرية التأديبية جميع

المنطقة.. كان الجندرمة يقودون الأكراد إلى خارج السجن، يطلقون عليهم النار، ثم يعودون. وكانوا بعدئذ يبيعون الأحزمة الحريرية العائدة للشباب الأكراد الذين أعدموا رمياً بالرصاص، يبيعونها داخل السجن نفسه" (قاسملو، ١٩٦٥). كانت الأساليب المستخدمة في التعامل مع القرويين، أي المدنيين، غير المعاربين، في المنطقة الكردية بهذه الشدة. أما بالنسبة لأساليب التعامل مع المشاركين في الثورة، فإن قساوتها وشدتها كانت نموذجية، وربما يمكن القول بإنها كانت ستحظى بتقدير وحتى حسد هولاكو وتيمورلنك لو كانا على قيد الحياة. ولكن يجب التحذير هنا ضد أي سوء فهم قد يحصل لدى القارئ وهو أن إستخدام الأساليب القاسية والوحشية في التعامل مع التركي. إن أساليباً مشابهة قد إستخدمت وتستخدم ضد الشعب الكردي في العراق للتركي. إن أساليباً مشابهة قد إستخدمت وتستخدم ضد الشعب الكردي في العراق من قبل قوات الاحتلال البريطانية (القوة الجوية الملكية بعد الحرب العالمية الثانية)، ومن قبل القرات المسلحة العراقية في مناسبات عديدة — وضد الشعب الكردي في إيران، يبدو أن الهدف الأساسي لهذه الأساليب هو إخافة الأكراد لدرجة التخلي عن حقوقهم وزرع روح اليأس بينهم ومنعهم من التفكير بأنهم قادرون على تغيير وضعهم حقوقهم وزرع روح اليأس بينهم ومنعهم من التفكير بأنهم قادرون على تغيير وضعهم القائم، أي أن الهدف هو تحقيق "حلاً نهائياً وعلى غو حاسم".

إندلعت عام ١٩٣٠ ثورة أخرى في الإقليم، وبدأت في منطقة آرارات في خافظة أكري وانتشرت لتشمل مساحة شاسعة. وكانت الثورة بقيادة إحسان نوري، وهو ضابط سابق في الجيش التركي وشارك في "حرب الإستقلال" بقيادة مصطفى كمال. وكانت الحكومة التركية في تعاون وثيق مع الحكومات المجاورة لإحتواء وأخياً إخماد الثورة. أما الأساليب المستخدمة لإخماد الثورة فقد كانت شبيهة بالأساليب السابقة ولكن أكثر قساوة في شدتها. وقد عبر عن هذه الحقيقة الكاتب عرفه بلغته العسكرية بالشكل التالي: "إذا إستطاعت الطائرة تسبيب أضرار وخسائر قليلة بين الرماة الأكراد الماهرين المتخدقين والمختفين بشكل جيد، إلا إنها قصفت بعنف شديد المخيمات موقعة

خسائر كبيرة بين النساء والأطفال والقطعان العائدة لهم". (عرفه، ١٩٦٦، ٤١). تضع "التقديرات الأولية" عدد القرى المدمرة بحوالي ١٦٥ قرية وعدد البيوت المهدمة بحوالي ١٩٥٦ بيتاً. (قاسملو، ١٩٦٥، ٥٥).

أند لمن الجدير بالملاحظة بأن الكفاح المسلح للشعب الكردى غالباً ما يدعى خصومهم وأعدائهم بأنه حُرّض من قبل قوة (أو قوى) أجنبية، قريبة أو بعيدة. وبالرغم من أن من طبيعة الأحداث بأن القوى الأخرى تهتم عا يجرى في المنطقة من أحداث وتحاول إستغلالها لخدمة مصالحها الخاصة، فإن جميع الثورات الكردية المسلحة كانت تعبيراً عن مظالم وشكوى حقيقية وأصيلة وناشئة من الأوضاع السائدة في كردستان نفسها وتعبيراً عن طموحات شعبية صادقة وأصيلة. إن الفكرة القائلة بأن الأكراد ليسوا سوى أدوات أو عناصر تمزيقية (عزقة) في عملية "بناء الدول" هي فكرة مبتذلة وزائفة. أن الحكومات التي تدعى بإنها منهمكة في "بناء دولها" هي نفسها كيانات أما من خلق المستعمرين أو مفروضة بفضل القوة وليس بفضل الحق والشرعية. أن ما خلق من قبل المستعبرين من أجل خدمة مصالحهم الخاصة أو ما فرض بفضل القوة لوحدها لا يخدم بالضرورة المصالح الحقيقية لجميع الشعوب التي يتعلق بها الأمر. كما إن بعض هذه الدول، إذا نظرنا إليها بشكل دقيق وبجرد من العواطف، هي دول إنفصالية، فصلت عن الإمبراطورية العثمانية من قبل المستعمرين الآنكليز والفرنسيين، كما أن بعضها الآخر قد تعاون تعاوناً وثيقاً مع هؤلاء المستعمرين في إخماد الثورات الكردية - إذ إستخدم العراق القوة الجوية الملكية البريطانية وطلبت تركيا تعاون فرنسا وحصلت عليه في إخمادها للثورة الكردية هناك عن طريق إستخدام الأراضي السورية (التي كانت عندئذ تحت الإستعمار الفرنسي) للإلتفاف على قوات الثورة ومهاجمتها من الخلف. أما حلف سعد آباد، الذي تشكل بتبريكات بريطانيا العظمي ومشاركتها الفعلية، بن هذه الدول فهو مثل آخر على هذه الحقيقة. وبيدو مناسباً هنا إقتباس كلمات جينكينز، الذي لاحظ بأن: "الأغلبية العظمي من الدول

الفقيرة (أي المتخلفة) قد خلقت بشكل إعتباطي في لندن أو باريس، بروكسيل أو واشنطن. وكنتيجة طبيعية لذلك، فإن العديد من هذه "الأمم" بالمعنى الأوربي للكلمة، لم يكن سوى مناطق إدارية يحافظ على تماسكها جيش مسلح". (جينكينز، ١٩٧١).

شددت الحكومة التركية في الثلاثينيات من سياستها الرامية إلى التتريك القسري للأكراد. ففي أيار من عام ١٩٣٧ صدر قانون تم بموجبه تهجير الآلاف من الأكراد من مناطق إقامتهم إلى المناطق الوسطى والغربية من تركيا، أي إلى المناطق المقطونة من قبل الأتراك بصورة عامة، شرط أن لا يشكل هؤلاء الأكراد أكثر من ٥% من مجموع سكان هذه المناطق الوسطى والغربية. بالإضافة إلى ذلك، وبموجب نفس القانون، فإن "أولئك الذين يتكلمون لغة غير اللغة التركية يمنعون من إعادة بناء القرى والنواحي أو إعادة تشكيل الأصناف الحرفية والكتابية وغيرها. وحسب قرار متخذ من قبل مجلس الوزراء، يحق لوزير الداخلية حلّ هذه الأصناف، وبضمنها ما هو قائم منها حتى ذلك الوقت". (رامبو، ١٩٤٧، ٣٣، وقاسملو، ١٩٦٥).

يداً بيد مع الحملات العسكرية التأديبية، إستخدمت الحكومة التركية لختلف الوسائل والأساليب لتشويه وسوء عرض قضية الشعب الكردي داخل تركيا وخارجها ولتبرير وإضفاء طابع الشرعية على سياساتها المتعلقة بهذه المشكلة. إذ بذل الناطقون باسم الحكومة في الخارج كل جهودهم للدفاغ عن الأساليب الوحشية التي استخدمتها الحكومة ضد الشعب الكردي ككل. فقد صرح سيكبان مقترحاً بأنه: "بإخلاص، لماذا الخوف من الآنصهار (أي التتريك). إن وضع الضعيف الذي يتم صهره (تتريكه) من قبل القوي قد أثبت دائماً بأنه شيء جيد. أنه لكاف أن القوة لا تستعمل (في عملية الصهر هذه)". (سيكبان، ١٩٣٣، نقلاً عن قاسملو، ١٩٦٥، ١٨٥). أنه لمن الغريب حقاً، إن سيكبان لا يعتبر إستخدام القوات التأديبية ضد المدنيين وتدمير القرى وحرق البيوت إستخدام للقوة. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أنه لا يفهم أية لغة أخرى سوى لغة

"القوي" و"الضعيف". كما إن رشيد، مدافع أخر عن النظام التركي، يذهب أكثر من سيكبان في إدعاءاته، ويدعي موقفاً للحكومة التركية والسلاطين العثمانيين يتناقض بكل ما في الكلمة من معنى مع الشواهد والحقائق والملاحظات التاريخية. فقد ادعى بأن "التاريخ قد قدم الإثبات والدليل بأنه بالنسبة لتركيا، منذ البداية ودائماً وبدون تقلب، فإن إحترام حقوق الأقليات لم تنتهك ولم تكن موضع مناقشة أو شك مطلقاً". (رشيد، ١٩٣٥، ٤، ١٥، ١٧، نقلاً عن قاسملو، ١٩٣٥، ٥٩).

في حزيران عام ١٩٣٧ نشبت ثورة أخرى في صفوف الشعب الكردي في الإقليم. وكان مركز الثورة عافظة درسيم. وكان من إحدى نتائج إخمادها تغيير إسم درسيم إلى تونجلى فيما بعد.

يبدو أن جميع قوتها العسكرية وأساليبها الوحشية القاسية وسيطرتها التامة على وسائل الإعلام والدعاية لم تكن كافية للسيطرة على الإقليم وسكانه. لذا طلب رئيس الجمهورية التركية من المجلس الوطني التركي عام ١٩٣٦ بأنه "من الجوهري إعطاء الحكومة سلطات مطلقة وواسعة"، من أجل التعامل مع الشعب الكردي وقضيته القومية ومن أجل "إزالة وإستنصال هذه القرحة المعوقة ولإعطائها (أي الحكومة) إمكانية إتخاذ قرارات فورية". (ن. درسيمي، تاريخ كردستان (بالتركية)، ٢٥٨، نقلاً عن قاسملو، ١٩٦٥، ٩٥). وهكذا فإن المطالبة (الفعالة والمؤثرة) من قبل الأكراد بحقوقهم القومية والسياسية والإنسانية تعتبر من قبل حكام أنقرة بإنها "قرحة" يجب إستئصالها، كما تفعل الآنظمة الأخرى الآن في المنطقة (والمسيطرة على أجزاء أخرى من كردستان).

في رسالة مؤرخة في ١٩٣٧/١١/٢٠ مقدمة من قبل بعض سكان درسيم (تونجلي، فيما بعد) إلى عصبة الأمم المتحدة، يلقى بعض الضوء على طبيعة وأسباب هذه "القرحة المعوقة" التي أشار إليها رئيس جمهورية تركيا. تذكر الرسالة بين أشياء أخرى بأن الحكومة التركية "تغلق المدارس الكردية وتمنع إستخدام اللغة الكردية وتزيل اسمى

الأكراد وكردستان من الكتب العلمية وتستخدم أساليب بربرية عندما تجبر الأكراد، وبضمنهم النساء والبنات، على العمل في المشاريع العسكرية في أناضوليا وتهجر الأكراد في مجموعات لا يزيد عدد أفراد كل منها على ١٠ أشخاص إلى النواحي التركية على أن لا يكونوا أكثر من ٥% من مجموع سكان هذه النواحي...". (المصدر السابق).

لقد حكم على قائد ثورة عام ١٩٣٧ بالإعدام بتهمة "السلب" أو "اللصوصية" ونفذ فيه حكم الموت.

أم تشعر حكومة تركيا بالطمانينة في الإقليم رغم جميع الحملات العسكرية التأديبية والأساليب الدعائية المختلفة وبقيت قلقة مرتقبة أحداثاً مستقبلية نتيجة سياستها الصارمة المتصلبة تجاه الشعب الكردي. إن هذا القلق كان — ولازال — مشتركاً بين الدول التي يقطن ضمن حدودها السياسية جزء من الشعب الكردي، مثل إيران والعراق (وسوريا). إن هذا القلق المشترك من القضية الكردية قد قاد هذه الدول (من بين أشياء أخرى) إلى عقد معاهدة حلف سعد آباد برعاية بريطانيا بتاريخ بين أشياء أخرى) إلى عقد معاهدة حلف المعاهدة على أن: "كل طرف من الأطراف السامية الموقعة يأخذ على نفسه عهداً بإتخاذ التدابي الإحتياطية ضمن منطقته الخاصة ضد تشكيل ونشاط الجماعات المسلحة والجمعيات والمنظمات التي تهدف إلى إسقاط المؤسسات القائمة حالياً والمسؤولة عن ضمان الأمن والنظام في أي جزء من حدود الطرف المقابل". (كا، ١٩٥٨) 80، وقاسملو، ١٩٦٥).

لم تجلب الحرب العالمية الثانية وفترة ما بعد الحرب تغييرات ذات شأن في سياسة الحكومات التركية تجاه الإقليم والشعب الكردي. حتى وجود الأكراد كأمة أو كقومية قد أنكر ورفض. كما إن الوجود المادي للأكراد قد نزع وألقي عليه الشك من قبل دعاة القومية التركية ومؤيدي وهم كون تركيا دولة ذات قومية واحدة، هي القومية التركية. لقد عبرت جريدة "سون بوسته" اليومية التركية بتاريخ ١٩٤٦/٤/١١ عن هذا الوهم

بالشكل التالي: "لا توجد في تركيا أقلية كردية، سواء من الرحل أو المتوطنين (أي المقيمين بشكل ثابت)، لها وعي قومي أو ليس لها مثل هذا الوعي". (نقلاً عن قاسملو، ١٩٦٥، ٢٢). يبدو أن هذا المعتقد الخيال الذي عبرت عنه جريدة سون بوسته هو "الحقيقة" التي لا ربب فيها للسياسة التركية الرسمية تجاه الأكراد. وكما يعترف عرفه "الشعب الكردي قد فقد حتى حق تسمية نفسه كردياً وأعيق عن إستعمال لغته (الكردية) حتى في المناسبات غير الرسمية". (عرفه، ١٩٦٦، ٤٥). وبجانب هذا، فإن تقييدات عديدة قد فرضت على السكان الأكراد. حتى لبس الملابس القومية الكردية من قبل الرجال أصبح من المحرمات التي يعاقب عليها.

أزيمت الحكومة المدنية في تركيا من قبل السلطات المسلحة في ١٩٦٠/٥/١٧ وتم إحلال حكومة عسكرية علها. ولكن هذا التغيير في الحكومة لم يجلب معه تحولاً أساسياً في سياسة الحكومة التركية تجاه الشعب الكردي، عدا فترة تخفيف نسبية وفترة قصيرة وبالنسبة للفعاليات الثقافية فقط. وعلى كل حال، فإن الحكومة قامت عام ١٩٦١ بإعادة فرض سياستها المتشددة. تم توقيف ثمانية أكراد "منفيين" بتهمة كونهم "رجعيين" يقومون بدعاية شيوعية ويرمون إلى إقامة كردستان مستقلة (كينان، البحورية أعلن رئيس الجمهورية التركية الجنرال كورسيل في شهر نيسان ١٩٦١ بأن للشيوعية! أعلن رئيس الجمهورية التركية الجنرال كورسيل في شهر نيسان ١٩٦١ بأن "ليست هناك أمة موجودة لها شخصيتها الخاصة تسمي نفسها الأمة الكردية. إن الأكراد ليسوا مواطنون من نفس البلد فحسب بل أنهم الأخوة العرقيون للأتراك الكردية تعود إلى الفرع الإيراني من اللغات الهندواوربية، في حين أن اللغة التركية هي ألكردية تعود إلى الفرع الإيراني من اللغات الهندواوربية، في حين أن اللغة التركية هي فرع من اللغات الاطائية التي تضم بالإضافة إلى اللغة التركية، اللغتين المنشورية والمنفولية. "تقع جبال ألطاي في أواسط قارة آسيا". وكرد فعل على تصريحات رئيس والمنهورية التركية، أنطلقت المظاقرات في مدن ماردين، وديريك، ودياربكر، وسيفرك، والمهوك، ودياربكر، وسيفرك، الجمهورية التركية، أنطلقت المظاهرات في مدن ماردين، وديريك، ودياربكر، وسيفرك،

وبتليس، ووان في الإقليم بتاريخ ٨/٥/١٩٦١، حملت، كما أشارت إلى ذلك التقارير، شعارات من بينها "لسنا أتراكاً، نحن أكراد.. يجب على الحكومة التركية الإعتراف بعقوقنا القومية" (حقائق كردية، نقلاً عن كينان، ١٩٦٤، ٣٣). ويُشير نفس المصدر إلى أن ٣١٥ كردياً قد قتلوا و٧٥٤ آخرين قد جرحوا في هذه المظاهرات.

وإذا نظر المرء إلى هذه الأحداث ضمن إطار النصف الثاني من القرن العشرين اقد تبدر ميتافيزيقية أو سريالية، ولكن حقائق الوضع في تركيا والشرق الأوسط بشكل عام هي بهذا الشكل ومن هذا النوع. إن تأكيد أو مجرد إعلان الهوية القومية المفروضة بمقتضى واقع ولادة الإنسان في تلك القومية يتطلب التضعية بأرواح عديدة. بالإضافة إلى ذلك، وفي نظر السلطات الحاكمة، فإن الكردي ليس تركياً ولا عربياً ولا فارسياً في البلدان الأخرى. أن الكردي ليس كردياً لأنه يسمى أو يعتبر من قبل هذه السلطات "تركي جبلي" في تركيا، و"عربياً ومسلماً" في العراق وسوريا، و"إيرانياً" في إيران ولكنه في نفس الوقت ليس تركياً أو عربياً أو فارسياً لأنه لا يعود إلى هذه القوميات ولكنه في نفس الوقت ليس تركياً أو عربياً ولأنه غير مقبول في الحقيقة والواقع في هذه القوميات لإنها "مغلقة" ولأن هناك مجال ضيق جداً أو لا مجال على الإطلاق فيها لغير الأتراك والعرب والفرس، ولأن الكردي مشكوك فيه دائماً.

إن وضع الشعب الكردي ووضع الإقليم منذ عام ١٩٩١ لم يتغير كثيراً من ناحية موقف الدولة التركية. ولكن هناك تطورين هامين يستحقان الذكر هنا. الأول كان الإعتراف بوجود الشعب الكردي في تركيا من قبل حزب سياسي، علني "وشرعي" أنذاك، (وللمرة الأولى في تاريخ الجمهورية التركية) وهو "حزب العمل في تركيا"، "حزب العمل التركي". ففي المزتمر الرابع للحزب المنعقد من ٢٩ حتى ٣١ تشرين الأول "حزب العمل التركي". كما أنه قبل بالأطروحة القائلة بأن الحكومات التركية إتبعت منذ البداية "سياسة الإضطهاد والظلم والإرهاب والإصهار التي غالباً ما إتخذت شكل عمليات دموية وإضطهاد". كما

إعترف الحزب بأن "أسباب تخلف الإقليم الذي يقطنه الشعب الكردي بالمقارنة مع الأقاليم الأخرى هي السياسات الإجتماعية والإقتصادية المنفذة من قبل هذه الحكومات التي أخذت بالحسبان حقيقة كون هذا الإقليم يقطنه الشعب الكردي بالإضافة إلى عمل قانون التطور غير المتكافئ للرأسمالية". (، ١٩٧١، ٥٩).

لكن إعتراف الحزب بالحقيقة البسيطة بأن الأكراد في تركيا هم أكراد كان (من إحدى الأسباب الأساسية) لقيام الحكومة التركية بمحاكمة الحزب وإعلانه حزباً غير قانونياً بتاريخ ١٩٧١/٧/٢٠. ثم تبع ذلك يوم القصاص، ففي ١٩٧١/٨/١٩ قدمت قيادة الحزب إلى المحكمة العسكرية الثالثة التابعة لقيادة الأحكام العرفية في أنقرة بتهمة "إتباع سياسات أنفصالية" (إضبارة حول تركيا، ١٩٧٧، ١٩٦١).

أما التطور الثاني فقد كان "أحداث ٢١/٣/١٧"، أي الآنقلاب العسكري المقنع في تركيا. كان من الأسباب المزعومة المؤدية إلى هذه "الأحداث" هو تطور ما يسمى "كورتجولوك" أو الحركة الكردية ("كوردايتي" باللغة الكردية) في المحافظات الشرقية من تركيا. (، ١٩٧١، ٢٢)، وهكذا الجنرالات الأتراك قد أنكروا، من جانب، حتى الوجود المادي للأمة الكردية والشعب الكردي في تركيا، ولكنهم، من جانب آخر، لم يترددوا ولم يحجموا عن الكلام حول "حركة كردية" عندما تكون الإشارة إلى مثل هذه "الحركة" فيها خدمة لأهدافهم الخاصة (١٤٨).

إن الموجز التاريخي المذكور أعلاه هو (على غو لا يمكن أنكاره) موجز وتمهيدي وبعيد عن أن يكون منظوماً (أو مصاغ في صورة مجموعة متماسكة من الأحداث والأفكار). فهناك فجوات عديدة تتطلب الإيصال والمل. كما أن هناك العديد من التلميحات والإشارات العابرة التي تتطلب توضيحاً وتفصيلاً. أن مواطن الضعف والنواقص هذه تعود إلى سعة الأرضية التي يجب تغطيتها ضمن المجال المحدود المتوفر وكذلك إلى عدم توفر أبحاث ودراسات منظومة وشاملة حول التاريخ الكردي وبقية أوجه حياة المجتمع الكردي وكردستان.

## الهوامش:

- (١) المقارنات من هذا النوع لها أحياناً مضامين سياسية عملية بعيدة المدى، حيث يقال في مثل هذه الحالات بأنه بسبب كون الإقليم (أ) هو في حالة أفضل من الإقليم (ب)، لذا على الإقليم (أ) أن يكون قانعاً بما لديه وعليه أن لا يطالب بإجراء تحسينات في وضعه، إن مثل هذه التصريحات، أو بالأصح التكتيكات، تستعمل غالباً لفرض تحقيق أهداف سياسية أو دعائية معينة.
- (٢) إن مؤتمر الجزائر الأخير للدول غير المنعازة هو حدث وثيق الصلة بهذه الملاحظة، حضرت المؤتمر دولاً ذات أنظمة إقتصادية وإجتماعية متباينة ولكن تجمعها خاصية واحدة هي أن جميعها دول "متخلفة" أو "دول تتطور". ومن الناحية الأخرى، فإن "الوفاق الدولي" و"التقارب" والعلاقات الإقتصادية التي تسير نحو التقارب بين الدول العظمى والدول القوية في آسيا وأوربا هي أمثلة لمثل هذا "التقارب"، أو "التجمع" بين دول ذات أنظمة إقتصادية وسياسية مختلفة ولكنها تجمعها خاصية كونها بلداناً متطورة. هناك أيضاً البلدان المنتجة للنفط، دول متخلفة ولكن تمر بفترة تزايد ذو وتائر عالية في مداخيلها من النفط، لكن هذه الدول هي، على كل جال، حالة خاصة.
- (٣) يمكن مراجعة القسم الأول من كتاب الكاتب الإقتصادي المجري (الهنغاري)، "الاقتصاد السياسي للتخلف".
- (3) يبدأ مهدال كتابه "النظرية الإقتصادية والأقاليم المتخلفة" بالملاحظة التالية: "عدداً قليلاً من البلدان متطور تطوراً إقتصادياً عالياً ولها مستويات عالية جداً لمعدل الذخل الحقيقي الغردي... إن ما يزيد على ثلثي شعرب العالم غير السوفييتي (أي غير الاشتراكي) يعيشون في بلدان ذات دخل حقيقي فردي يمثل نسبة ضنيلة من مثيلها في البلدان ذات التطور العالي". (ميدال ، ١٩٦٩، ٣). العديد من مثل هذه التصريحات يمكن العثور عليها في الكتاب المذكور أعلاه. لكن تعريف التخلف والتطور على أساس مستويات الدخل والمعيشة ينتقده ميدال نفسه في كتابه "إقتصاد دولي صفحة والتطور على أساس مستويات الدخل والمعيشة منذه الدراسة. إضافة إلى النقد الموجه إلى تعريف التخلف والتطور على أساس مستويات المعيشة، فإن حالتي الكويت وليبيا (وعدد آخر من البلدان المنتجة للنفط) يمكن ذكرها كأمثلة لبلدان ذات "مستويات عالية جداً للدخل لفردي" ولكنها في نفس الوقت لا تعتبر دولاً متطورة.
- (٥) يعزر البعض التخلف إلى عوامل خارجية في الأساس. وهذا الموقف يبدو وكانه يحول الآنتباه من العوامل الداخلية الحاسمة لنفس درجة (أو لدرجة أكبر من) العوامل الحارجية. إن هذا الموقف هو

مثال على وضع تأكيد في غير موضعه وترتيب خاطئ لدرجة أهمية العوامل المختلفة. إن العوامل الخارجية لا يمكنها أن تكون مؤثرة في مجتمع ما إذا لم تسمح لها العوامل الداخلية بذلك ، بأي شكل أر صيغة كانت، أو / وإن هذه العوامل الداخلية قابلة للمناررة والتلاعب بها (manipulated) من قبل العوامل الخارجية. وبالإضافة إلى ذلك، من الصعوبة بمكان قبول التعميمات (أو إطلاق الأحكام الشاملة) الجارفة، حيث أن العوامل الخارجية قد تساعد، أو ساعدت فعلاً، على تعفيز التطور في بلدان معينة.

(٦) يشير ريجاردسون إلى إن نتاج البحث الذي أجري على نطاق البلاد ككل هو "إن التقدم التقني ينزع إلى القيام بإسهام أكبر في معدل النمو من النمو في مدخولات عوامل الإنتاج". (ريجاردسون، ١٩٧٣،٢٧).

(٧) يؤكد ميدال "بما إن التصنيع هو القوة الفعالة (الدينامية) في التطور، لتكرار للقول بأن الأقاليم الأكثر فقراً تبقى أساساً أقاليم زراعية".. (ميدال، ١٩٦٩، ٢٩). إن هذا الموقف يؤيده تقرير للأمم المتحدة ويؤكد على أن "هناك في الحقيقة إتفاق تام بأن التصنيع يجب أن يكون حجر الزاوية في بنيانها (أي في بنيان اللول المتخلفة) الإقتصادي في المستقبل، وبأن هذا التصنيع يشكل مفتاح تقدمها الإقتصادي والإجتماعي والسياسي. إن كلمات السيد نهرو قد أعيدت إلى الإذهان، وهي: "في أوقاتنا هذه لا يستطيع أي بلد أن يتمتع بالإستقلال الكامل دون أن يكون له صناعة متطورة". (الأمم المتحدة، ١٩٩٣، ٤).

كما يؤكد ميدال بقوة على أنه: "من أجل أن تكون هناك فرصة للنجاح في التطور الإقتصادي في البلدان المتخلفة على هذه البلدان إعطاء أعلى درجات الأسبقية لتوفي المدارس والجامعات من أجل تدريب العلماء والقيام بالبحث العلمي في جميع الحقول". (ميدال، ١٩٦٩، ٩٩). يشارك يوثانت، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، ميدال رأيه هذا في المقدمة التي كتبها لإحدى تقارير الأمم المتحدة الصادرة عام ١٩٦٣ والتي يؤكد فيها على أن "تطبيق العلم يمكن أن يكون قوة قوية جداً في العالم من أجل رفع مستويات الميشة...". (الأمم المتحدة، ١٩٦٣، ٧).

(A) أن تعبير "لولبي" مفضل على تعبير "دائري" بسبب كون التعبير الأول يعبّر بشكل أصح عن الفكرة التي يراد طرحها. إن تعبير "لولبي" يدل على تغير ديناميكي يجري في حيز ثلاثي الأبعاد في حين أن تعبير "دائري" يشير إلى حركة ضمن مستوى ذر بعدين (أر مسطح). وعلى كل حال، تنبغي ملاحظة أن في التسبيب الدائري كما يستخدمها ميدال هي عملية دائرية ليس بمعنى إنها حلقية الشكل تسيّر النظام عليه وعلى نفس المستوى (سيكون هذا مطابقاً لفكرة التوازن التي

يريد ميدال أن يخلعها من مقام الهيمنة والنفوذ) بل هي على الأصح دائرية بمعنى كونها لولبية الشكل تسير النظام نحو الأعلى ونحو الأسفل أيضاً.

(٩) إن بعض أرجه لتسبيب "الدائري" لميدال قد إنتقدها سزينتس الذي يعتبر "التقدم الكبير الذي أدخله ميدال (في فكرة "الحلقة المفرغة" (vicious circle) يبدو قد أبطلها بعرضه – الذي يعبر بالمناسبة عن تأثير فكرة الحلقة المفرغة ـ القائل بعدم جدوى البحث عن عامل أساسي ورئيسي "حيث أن كل شيء هو سبب لكل شيء آخر بشكل دائري متشابك". (سزينتس، ١٩٧١، ٥٤).

(١٠) فيما يلي مثال على هذه الفرضية: يفترض أن التبدل أو التغير هو زيادة في عدد معلمي المدارس الإبتدائية في منطقة معينة (سواء كانت هذه المنطقة بلداً أو إقليماً).

في المدى القصير يؤدي زيادة عدد تلاميذ المدارس الإبتدائية إلى زيادة في عدد معلمي المدارس الإبتدائية الذي يؤدي بدوره إلى زيادة عدد الابتدائية الذي يؤدي بدوره إلى زيادة عدد مدرسى وأساتذة معاهد المعلمين وكليات التربية... الح.

أما في المدى البعيد فيؤدي زيادة عدد تلاميذ المدارس الإبتدائية إلى توسع في التعليم الثانوي الذي يرحي إلى التوسع في معاهد المعلمين الذي يرحي إلى التوسع في معاهد المعلمين وكليات التربية والذي يؤدي بدوره إلى توسيع الجامعات (لقبول الزيادة في عدد خريجي الدراسة الثانوية)... الح.

إن زيادة عدد تلاميذ المدارس الإبتدائية يؤدي إلى توسيع النظام التعليمي بجمله. وبالإضافة إلى ذلك زيادة مقدارها ١٠٪ (على سبيل المثال) في عدد تلاميذ المدارس الإبتدائية سيتطلب زيادة تزيد على ١٠٪ في عدد المعلمين، بسبب كون مثل هذه الزيادة تلبي فقط متطلبات مستوى الدراسة الإبتدائية. في حين ستكون هناك حاجة إلى معلمين وأساتذة عل مستويات الدراسة الثانوية والجامعية ومعاهد المعلمين، وبكلمة أخرى، فإن التبعل أو التفيير الجاري هنا هو تفيير وتبعل متسارع (أو متعاجل) الوتائر وتراكمي.

التوسع في الخدمات التعليمية يعني إن الخريجين سيتم إستيعابهم من قبل الصناعات الأولية والثانوية والثالثية، أو إنهم سيبقون عاطلين عن العمل، ففي الحالة السابقة هناك حركة لمجمل النظام نحو الأعلى. وفي الحالة اللاحقة فإن البطالة الكبيرة ستؤدي إلى ضغط (أو إضطرابات) من أجل خلق عجالات عمل جديدة أو توسيع إحدى أو جميع هذه الصناعات، في كلتا الحالتين يؤدي التوسع إلى زيادة الطلب على النظام التعليمي لتجهيز الأيدي العاملة الماهرة والإختصاصيين التقنيين. وهذا

يعني إن الدراسة الإبتدائية يجب أن توسع. وهكذا عجمل النظام التعليمي سيتوسع مرة أخرى. هذا هو بشكل مبسط نمط سريان مفعول التغيير اللولبي التراكمي المتشابك.

(١١) إفترح الأستاذ اولا في ربهينين من جامعة هلسنكي، فنلندا، إدخال هذا التمييز.

(١٢) التعليم، على سبيل المثال، يدخل عادة ضمن الوجه الهدفي للتطور، بينما ينبغي في الحقيقة إدخاله ضمن كل من الوجه الأداتي والوجه الهدفي لعملية التطور في نفس الوقت، حيث إن إهمال التعليم كأداة للتطور يؤدي عادة الى خلق مختقات (أو عنق زجاجة) (bottlenecks) مختلفة للصناعة، والتي هي بدورها عنصر حاسم ضمن الوجه الاداتي لعملية التطور.

"الهيمنة") النظام المكاني في بلد ما يعرف حسب هيلهيست (بإستخدام الفكرة العامة المسماة "الهيمنة") بتواجد عدد من النظم المكانية الثانوية المترابطة فيما بينها مع قيام إحداها بدور النظام المكاني المهيمن (وهو المركز)، في حين تمثل النظم المكانية الثانوية الأخرى دور التابع. للهيمنة مكرنتين أساسيتين هما: مكرنة إنتزاعية (extractive component) تمكن المركز من الحصول على أرباح صافية من علاقاته مع النظم المكانية الثانوية (أي الأقاليم الأخرى) التابعة، كما وتمكنه من إستخدام القنوات القائمة للسلطة لتعزيز تطوره هو (أي المركز). ومكونة توزيعية المركز ذلك. يضاف إلى ذلك بأنه "يفترض بأن السلطة السياسية من المكن أن تستخدم وسوف المركز ذلك. يضاف إلى ذلك بأنه "يفترض بأن السلطة السياسية من المكن أن تستخدم وسوف الأنتزاعية في الهيمنة الها الأهمية الطاغية (أي الغلبة) عندما تكون النظم المكانية الثانوية متخلفة وذلك لأنه في مثل هذا الرضع بالذات يتمكن المركز بصورة أسهل من تشكيل هياكل تسمح لعلاقات الهيمنة أن تفعل فعلها بشكل إنتزاعي. وهذا ما نفهمه حول وضع المركز — المحيط" لعلاقات الهيمنة أن تفعل فعلها بشكل إنتزاعي. وهذا ما نفهمه حول وضع المركز — المحيط"

(١٤) يؤكد ريجاردسون على العلاقة الوثيقة بين طريقة فريدمان (Friedmann) لفهم علاقة المركز – المحيط وطريقة التسبيب التراكمي لميدال ويشير إلى أن "كليهما يؤكدان على أن الفوائد التراكمية المدعمة لنفسها ذاتياً والمكتسبة من قبل المواقع المقامة في بداية عملية التطور، مع تأكيد خاص على دور التكتيل والوفورات الخارجية (external economies) الأخرى". (ويجاردسون، ١٩٧٣).

والجدير بالملاحظة ضمن هذا المجال أن "الحادثة التاريخية" (historical accident) في نظرية ميردال تشابه" الثوابت المحددة للموقع لريجاردسون والتي تتضمن: مورد طبيعي غير منقول

ومدينة مرّ على إقامتها وقت طويل ووجود مواقع خاصة لها ميزات معينة. بسبب كون الثوابت المعددة للموقع هذه هي اعتباطية. كما يشير إلى ذلك ريجاردسون نفسه، الهيكل المكاني الإقتصاد أي بلد من الممكن أن يكون غير منتظم (أو غير متناسق) ومشوه. (ريجاردسون، ١٩٧٣). وعلى كل حال، فإن "الحادثة التاريخية" لميدال هي أكثر عمومية من "الثوابت المحددة للموقع" لريجاردسون، وذلك في كون الأخيرة فكرة مكانية عل وجد الخصوص، في حين أن الأخرى يمكن أن تكون مكانية، قطاعية، سياسية أو عسكرية.

(۱۵) التكتيل (agglomeration) كفكرة عامة "تشير إلى رفورات الحجم والتركز"، وهذه قد تكون "وفورات" التكتيل الإجتماعي" (household agglomeration economies). "و رفورات رفورات التكتيل العائلي" (household agglomeration economies) هذه الوفورات تؤدي عدداً التكتيل التجاري (business agglomeration economies) هذه الوفورات تؤدي عدداً من الوظائف، هي إنها: (۱) تدعم وتزيد نسبة التقدم التقني ومعدلات الإنتاجية. (۲) تجتذب الصناعة ورأس المال إلى الإقليم أو المنطقة المتربولية. (۳) تؤثر على قرارات العوائل حول هجرتها أو عدمه (وذلك عن طريق جذب المهاجرين إلى المدن الكبية أو عن طريق التأثير على دالة التفضيل الموتعي. (٤) تحسن فعائية الهيكل المكاني ضمن الإقليم. (ويجاردسون، ١٩٧٣، ١٩٧٥ – ١٩٩١) ولكن وفورات التكتيل، كما يوضح ويجاردسون، من الصعب تتعريفها وقياسها" (ويجاردسون، ١٩٧٣).

يميز هوفر بين ثلاثة عرامل تكتيل (ونقيض التكتيل (deglomeration) هي: (١) وفورات التوطن في راسعة النطاق ضمن مؤسسة واحدة \_ أي توسيع الإنتاج في موضع معين. (١) وفورات التوطن في جميع المؤسسات ضمن صناعة معينة في موضع واحد — أي توسيع مجمل الإنتاج لتلك الصناعة في ذلك الموضع. (٣) وفورات التحضير (urbanization) لجميع المؤسسات في جميع الصناعات في موضع واحد — أي توسيع مجمل الحجم الإقتصادي (النفوس والمداخيل والإنتاج، أو الثروة) لذلك الموضع ولجميع الصناعات سوية. (ايسارد، ١٩٧٧).

(١٦) فيما يلي مثال على عمل التسبيب اللولبي. يؤكد فرانك بأن "عدم تحقق وعدم توفر الستثمار الفائض الاقتصادي الكامن (potential economic surplus) يعود في جوهره إلى الهيكل الاحتكاري للرأسمالية" ويتسبب ذلك بواسطة الإستيلاء على هذا الفائض و/ أو تبذيره على الاستهلاك الترفي. يضاف إلى ذلك بأن نزع الملكية والاستيلاء ينشئان كنمط شبيه بالسلسلة يمتد من المراكز المراكز الوطنية (أي داخل بلد معين). ومن هذه المراكز إلى مراكز

الأقاليم رمنها إلى المراكز المحلية.. وهكذا دراليك. عند كل مرحلة من هذه المراحل يتم مصادرة الفائض الإلتصادي المنتج من المراكز الأدنى والإستيلاء عليه من قبل المراكز الأعلى لأغراض تطورها هي. وهكذا فإن هذه العمليات تخلق التطور للأقلية (أي لعدد قليل من المراكز) والتخلف للأكثرية (أي لعدد كبير من المراكز) وهكذا يحصل.

(١٧) يستخدم تعبير "رأس المال" هنا ليشير إلى رأس المال المتحرك أر المنقول وليس رأس المال الثابت أر غير المنقول. أن بعض أشكال رأس المال الثابت يمكن نقله من منطقة إلى أخرى، ولكن الآنتقال في هذه الحالة يكون "ترحيلاً" أو "إعادة توطين"، كما في حالة نقل المكائن الصناعية إلى مكان آخر.

بالإضافة إلى ذلك، من المهم عدم نسيان كون الموقع الإقليمي للإستثمار مستقل عن نسب أو معدلات الإدخارات رذلك بسبب عاملين هما: (١) القابلية العالية لإنتقال رأس المال (أو الإدخارات). (ب) كون إقتصاديات الأقاليم إقتصاديات مفترحة. (ريجاردسون، ١٩٧٣، ١٩٥٨). ومن الضروري عدم نسيان أن مقت أو تجنب المخاطرة (risk aversion) يقوي ميزات المواقع القائمة فعلاً بدلاً من المواقع غير المجربة. وكما يذكر ريجاردسون فإن "عدم اليقين والمعلرمات غير الكاملة التي تتصف بها القرارات المتعلقة بالموقع تميز لصالح المواقع المركزية. ويقع نفس التأثير بسبب الحاجة إلى توفير الوقت عند إتخاذ قرارات موقعية. (ريجاردسون، ١٩٧٣، ٥٥ — ٥٩).

(١٨) يشير ريجاردسون إلى إحدى هذه العوامل غير الإقتصادية، أر على الأصح يجمع هذه العوامل سوية ريطلق عليها تعبير "التفضيلات الموقعية" (locational preferences). فعلى سبيل المثال، فإن "التفضيلات الموقعية للمنشآت (التجارية والصناعية) غيل إلى إدامة التركز والتكتيل، حيث أن العديد من المنشآت ترفض الآنتقال بعيداً عن مركز التكتيل حتى في حالات المواقع التي تعطى أرباحاً أكبر". (ريجاردسون، ١٩٧٣، ١٩٧٧).

(١٩) التعداد التالي لعدد من البلدان يعطي بعض الأمثلة فقط على هذه الملاحظة: (أ) أفريقيا: أريتريا (الحبشة)، الجنوب (السودان)، السكان الأفارقة في جنوب أفريقيا وروديسيا (قبل الإستقلال). (ب) آسيا: شرق باكستان (بنغلاديش)، كردستان (تركيا، إيران، العراق، سوريا). (ج) أوربا: الباسك (إسبانيا وفرنسا)، كاتالونيا (إسبانيا)، سلوفاكيا (جيكوسلوفاكيا)، مونتي نيغرو (يرغسلافيا). (د) الهنود الحمر في أمريكا الجنوبية. ولكن يبدو أن بلاد الباسك في اسبانيا هي أكثر تصنيعاً وبذلك تمثل إستثناء، أما في يوغسلافيا العامل القومي يبدو وكانه يلعب دوراً متناقصاً في الأهمية. (مجموعة حقوق الأقليات، التقارير رقم ٥ و٩ و٩٠). وعلى كل حال، التعداد السالف قد

يكون إنتقائياً وقصيراً عل نحو لا يمكن إنكاره. لذا فإن الحاجة إلى البحث في الموضوع (على أساس مقارن) يبدر مشوقاً رمفيداً.

(٢٠) الطريقة التي يتحدد بواسطتها مركز القوميات (أو الأقليات القومية) يمكن أن تعرض كما يلي بشكل مبسط: هذه القوميات هي عادة مجتمعات مقهورة عسكرياً. يؤدي هذا الواقع إلى وقرع إضطرابات وفوضى (حادة أو غير حادة) في إقتصادياتها وفي بقية نشاطات مجتمعاتها وإلى معاملة سكإنها بازدراء واحتقار من قبل الفاتمين، كما تعامل كل المجتمعات المقهورة من قبل فاتميها. يصيب المنطقة المغزرة أو المفتوحة الإهمال ويصيب إقتصادها الركود. وتصبح هكذا أكثر فقراً ويسود بين سكإنها شعور العزلة والنفور وفتور الشعور بالمسؤولية واللامبالاة. بعدها يسود الركود والإرتداد الإجتماعي والثقافي والسياسي والإداري. يفسر هذا الركود والإرتداد بدوره على أنه دليل على أن هذه القوميات لها مركز أو منزلة أدنى من القومية السائدة. يؤدي هذا إلى ازدراء أكثر من قبل القومية السائدة. وهكذا يدور اللولب المفرغ (الحلقة المفرغة) غو الأسفل.

(۲۱) أولاً العلاقة بين المركز والأطراف يمكن أن ترصف في الأساس كعلاقة "إستعمارية". إن بروز الهياكل والبنيات المستقطبة يرافقه عادة سلسلة من الإزاحات (displacements) من الأطراف إلى المركز لعوامل الإنتاج، وبالعمل ورأس المال ورجال الأعمال والعملات الأجنبية والمواد الخام بشكل غير مصنع.. ثانياً، طالما بقيت الأطراف منتجة للمواد الخام (الأولية)، وبشكل رئيسي المواد الزراعية، فإن الإتجاهات طويلة المدى ضمن العلاقات التجارية القائمة بين الأقاليم (في البلد الواحد) سوف تستمر ككل، على كونها في صالح المركز.. ثالثاً، التفاوت الإقليمي المتزايد سيؤدي إلى ظهور ضغرطات سياسية يقصد منها تغيير التدفق التقليدي للموارد إلى المركز والمساعدة على زيادة مستوى الدخل الفردي في الأطراف ورفعها إلى مستوى يساوي تقريباً بقية أنحاء البلاد". (فريدمان، مستوى الدخل الفردي في الأطراف ورفعها إلى مستوى يساوي تقريباً بقية أنحاء البلاد". (فريدمان،

(٢٢) هنائك غطان رئيسيان قابلان للملاحظة يحددان وضع القومية (أو الأقلية) في مجتمع متعدد القوميات.

(أ) القرميات (التي تكون الآن أقليات)، التي تمثل السكان الأصليين للبلد الذي يقطنونه، والذين تحولوا إلى أقلية كنتيجة للغزر الأجنبي (أو الغزوات الأجنبية) والإستعمار، (بمعنى الغزر الاستيطان)، تنزع إلى أن تكون منزلتها أدنى، إقتصادياً وسياسياً وثقافياً، من الأغلبية السائدة والمهيمنة. (الأمثلة التالية شواهد على ذلك: الأفارقة في السودان، الهنود الحمر في أمريكا الشمالية، الهنود الحمر في أمريكا الجنوبية، السكان الأصليون لإستراليا، اللابيين أو الساميين في فنلندا

والنرويج والسويد، الأكراد في كل من تركيا وإيران والعراق وسوريا، الفلسطينيون في إسرائيل، القبائل (أو القبيل) في المغرب).

(ب) القرميات (التي تكون الآن أقلية) التي إستوطنت في البلاد وكان استيطانها نتيجة إحتلال أجنيي أو تحت رعاية أو حماية قوة خارجية تميل إلى أن تتسنم منزلة مسارية أو أعلى، التصاديا وسياسيا وثقافيا، من الأغلبية (الأمثلة التالية شواهد على ذلك: الهنود في شرق أفريقيا، السويديون في فنلندا، الفرنسيون في كندا، الهنود في تايلاند، اللبنانيون والسوريون في جزر البحر الكاريي، العرب في زانزيبار (حتى فترة التغييات السياسية الأخية في الجزيرة).

منزلة ووضع الأقلية (بغض النظر عن حجمها المطلق) في بلد (متعدد القرميات) يجدد في التحليل النهائي وبشكل إعتيادي بالقرة (أو السلطة) الإقتصادية والسياسية (بضمنها العسكرية) والثقافية والمصادر أو الموارد المتوفرة لديها أو لدى الدولة التي ترعاها (في حالة ب اعلاه). إن القول بأن منزلة الأقلية تعتمد وتتحدد على أساس القوة (أو السلطة) والموارد التي تسيطر عليها هذه الأقلية تشهد على صحته حتى التعابي المستخدمة لوصف مثل هذا الوضع أو هذه العلاقة بين الأكثرية والأقلية. مسألة اللغة في فنلندا، على سبيل المثال، يشار إليها عادة بتعبير "حرب اللغة" (راجع ب. ك. هيمالاينين، ١٩٦٩). والصراع على السلطة، ومن ضمنه إستخدام العنف العسكري، الذي يلجأ إليه عندما تمس قضية ما مسألة تغيير في وضع أو منزلة أقلية قومية في البلاد. من الأمثلة الحديثة على ذلك الأكراد في العراق والبنغاليون في شرق باكستان سابقاً والأفارقة في جنوب السودان والأتراك في قبرص.

(٢٣) في الحالة الأولى الشخص قوي لأن أفكار مصدر القرة (أو مرسلها) تتغلغل فيه، وتصوغ إرادة متلق القرة (أو مستلمها) في الحالة الثانية، الشخص قوي لأنه يملك مرغبات (مكافئات) لتقديمها مقابل خدمة ما. راتب مقابل عمل، عقد (خرزة) مقابل ترقيع عل قطعة ورق، التخلي عن بلد أو بلدين، تراكتورات مقابل نفط. وفي الحالة الثالثة فإن الشخص قوي لأنه يملك عصا غليظة في حالة إستعداده للإستعمالها إذا لم يذعن مستلم وهدف القوة، يتم عندئذ تدميم أو تدمير عتلكاته" (غالتونغ، ١٩٧٣ - ٣٤).

(٢٤) يجب ملاحظة إحتمال أن تصبح الموارد (وخاصة الطبيعية) سبباً في جعل منطقة إستخراج هذه الموارد (إقليم أو بلد) هدفاً (أو متلق) للقوة عل الآخرين بدلاً عن أن تكون منبعاً للقوة.

(٢٥) القسم المتعلق بالقرة في هذه الدراسة هو بشكل تقريبي خلاصة "للنظرية المصغرة" لغالترنغ حول القرة. (غالترنغ، ١٩٧٣). - - - - - کردستان ـ ترکیا

(٢٦) تستخدم تعابير عمائلة في علم الإجتماع حيث هناك الجماعة (group) والجماعة الثانوية (sub-group). الخ. (راجع أج. أم . جونسون، ١٩٦٠ ، ٢ - ٩).

(٢٧) يؤكد مهدال بأن "التفاوتات الدولية هي بطبيعة الحال مختلفة عن التفاوتات الإقليمية ضمن بلد ما.. ولكن هناك علاقات متبادلة سببية ووثيقة جداً بينهما" (مهدال، ١٩٦٩، ١٠). أن التفاوتات هذه هي أسباب "لبعضها البعض على الشكل الدائري لعملية التراكم" (المصدر السابق، ٥٠).

(٢٨) يصر فرانك بأنه "حقاً أن العلاقة الإستغلالية التي تمتد بشكل شبيه بسلسلة العلاقة الرأسمالية بين العالم الرأسمالية والمحلية بين العالمية بين على المستويات العالمية والرطنية والمحلية بتوليد التطور للقلة والتخلف للكثرة" (فرانك، الرأسمالي على المستويات العالمية والرطنية والمحلية بتوليد التطور للقلة والتخلف للكثرة" (فرانك، ١٩٦٩ ، ٧ - ٨).

(۲۹) الحظر المفروض على تصدير النفط من قبل الحكومات العربية عام ۱۹۷۳ هو مثال قريب العهد. وفي هذه الحالة كانت حتى الاتفاقيات الدولية بدون قوة.

(٣٠) يؤكد ميدال بأن "إحدى مصادر القرة التي يمنحها تحررها (المستعمرة) من الهيمنة الإستعمارية، هوحريتها في تنظيم حياتها حسب مصالح شعبها". (ميدال، ١٩٦٩، ٦٣). أن مثل هذه "الحرية" هي بحد ذاتها ما تفتقد إليها الأقاليم عادة.

(٣١) يذكر ريجاردسون الفروق التالية بين "الإقليم" و"البلاد": (أ) "الإقليم هو أكثر إنفتاحاً بكثير من البلد"، أي أن قسما أكبر من العوامل والمصادر يجري إستيادها وتصديرها على المستوى الإقليمي منه على المستوى الدولي، هذا فرق من ناحية "الدرجة". (ب) "أن عبور الحدود الدولية يتطلب التغلب على حواجز.. لا تظهر عند عبور الحدود الإقليمية"، وهذا فرق من ناحية "النوع". (ج) "أن صائغي السياسة الإقليمية.. ليس لديهم الأدرات السياسية المتوفرة للحكومات المركزية (أي لحكومة البلاد)". (ريجاردسون، ١٩٧٣). ٩ – ١٩٠٩).

(٣٢) ليست هناك شروط إستنتاجية (aprion) لعدم إفتراض بروز آثار مشابهة من علاقات مشابهة داخل البلد الواحد. وبكلمة أخرى، فإن الإستعمار والهيمنة ليس من المفروض تواجدها بين البلدان فقط، إذ إنهما قد يتواجدا، ويمكن أن يتواجدا، ضمن البلد الواحد أيضاً. (راجع ك. ميسرا، ١٩٧٢).

(٣٣) يقدم سزينتيس عرضاً أكثر تفصيلاً لآثار الإجتراف الخلفي للإستعمار والهيمنة. وهذه الآثار تأخذ شكل إستنزاف وخسارة للدخل، إستنزاف مباشر للدخل (والذي هو ذلك الجزء من الدخل القومي المنتج في البلدان التابعة والذي تستولي عليه الدول المتوبولية عن طريق تصدير رأس المال) والإستنزاف غير المباشر وخسارة للدخل عن طريق التجارة والعلاقات المالية - النقدية بين البلدان التابعة والمتوبولية.

(٣٤) يشير ربهينين إلى أن نقد سزينتس لإستنتاجات ميدال ليست قائمة على أسس صلدة، حيث أن سزينتس ينتقد إستنتاجات تم التوصل إليها عن طريق الملاحظة التجريبية (أو الإختبارية) على أساس نظري فقط. وهذا غير مقبول لأن الملاحظات التجريبية لا يمكن دحضها بحجج نظرية لوحدها. (مناقشة خاصة مع الأستاذ اولافي ربهينين، قسم السياسة الإجتماعية، جامعة هلسنكي).

(٣٥) بالرغم من أن ميردال يعترف بأن البلدان "التي تهددها أزمة البيئة بشكل مباشر وجدي" هي البلدان المتخلفة، يؤكد بأن "تقرير فرنيكس" (Founex Report) لم يعطي "الأهمية المطلوبة" لمشكلتين رئيسيتين من مشاكل البيئة، هما المناخ والآنفجار السكاني. ويؤكد ميردال بأن المناخ يؤثر، بشكل مباشر أو غير مباشر في الإنسان والحيوان والتربة ومختلف المواد، ولذا فهو "عائق جدي للتطور". أما بالنسبة للإنفجار السكاني، فإن ميردال يجزم بأنه "العامل الأساسي في مشكلة البيئة" بسبب كون "المصادر الطبيعية يجب أخذها بعين الإعتبار ضمن علاقاتها بحجم السكان الذي سينهض بأعبائه. كما أن تلوث البيئة هو من نواحي عديدة دالة (function) لكثافة السكان. (ميردال، ١٩٧٤، ٢١٠ - ٢١٠).

أنه لمن الضروري عند مناقشة مسألة المناخ التمييز بين المناخ الكبير (macro) والمناخ الصغير (micro) فالأول يشير إلى المناخ الطبيعي الذي هو في الوقت الحاضر خارج السيطرة الفاعلة للإنسان، أما الثاني فهو مناخ أماكن العمل والسكن داخل البيوت والإقامة داخل الإبنية. من الممكن أقلمة المناخ الصغير ليتماشى مع راحة الإنسان بشكل أكبر وافضل وذلك بتقديم عملية التطور، وبذلك يتم رفع مستويات المعيشة. يمكن إعتبار فنلندا كمثال على هذه الأقلمة للظروف المناخية التى هي ليست عوائق للتطور فحسب بل تمثل تهديداً للحياة نفسها أيضاً.

أما بالنسبة للإنفجار السكاني، فهناك دلائل على أنه كلما إزدادت مستويات التطور المتحقق فإن معدل الزيادة السكانية تنخفض. وبطبيعة الحال، فإن عامل الزمن مهم، ولكن يجب الإعتراف بأن المشاكل الإجتماعية لا يمكن حلها بين ليلة وضحاها. وهذه الدلائل تلاحظ على النطاق الدولي وضمن البلدان المتخلفة بشكل منفرد أيضاً، (تركيا على سبيل المثال، حيث أن المناطق الغربية منها الأكثر

---- -- کردستان ـ ترکیا

تطوراً لديها بصورة عامة معدلات زيادة سكان أدنى من الشرق "المتأخر") ويعترف ميدال فعلاً بهذه الدلائل بشكل غير مباشر حين يلاحظ بأن حكومات البلدان المتخلفة التي تخاول نشر إستعمال وسائل السيطرة على النسل أو تحديد النسل "يجب أن تمتد إلى القرى والأحياء الفقية في المدن حيث يقيم السكان الأميون والفقراء جداً الذين يعانون من سوء أو قلة التغذية والذين هم غالباً بصحة سيئة، وكنتيجة لذلك، فهم على العموم غير مبالون" (المصدر السابق، ٢١٢). وهذا يعني بأن هذه الحكومات سيجب عليها أن تصل إلى المناطق تحت المتخلفة ضمن الوحدات الحيزية المناسبة التي هي موضوع البحث.

(٣٦) كما أشير أعلاه، فإن التطور يفهم في هذه الدراسة على أنه "عملية الدمج المتوالي لمخزون الإنسانية من العلم والتكنولوجيا (وللتقدم الجديد فيهما) في بنية المجتمع بصورة عامة وفي قوى الإنتاج بصورة خاصة، ربما أن التحسن في مستوى المعيشة يؤشر إلى هذه العملية بالذات، لذا فإن التطور ومستوى المعيشة هما إلى حد ما وجهين لنفس العملة. التحسن في مستوى المعيشة يعنى خدمات صحية محسنة، (عن طريق التقدم في العلوم والتكنولوجيا الطبية)، وزيادة عرض المواد الغذائية وتحسن نوعيتها (بواسطة وضع طرق وأدوات زراعية جديدة موضع الإستعمال بالإضافة إلى الأسمدة... الخ والتي هي كلها بدورها نتاجات للعلم والتكنولوجيا)، وأماكن سكن وخدمات بيتية عسنة، (عن طريق إستخدام وتحسين أنابيب المياه وإستخدام المياه المصفاة والنقية والطاقة الكهربانية ونظم مجارى المياه القذرة... الح التي هي أيضاً نتاجات للعلم والتكنولوجيا)، حتى الراحة في أوقات الفراغ وحقوق الإنسان يمكن إدراكهما على ضوء العلم والتكنولوجيا (التحسن في المواصلات ووسائل الإعلام والتعليم يؤدي إلى إدراك التفاوتات القائمة ويسهل النضال من أجل المساواة وحقوق الإنسان، ولهذا السبب الآنظمة الشمولية (totalitarian) (الكليانية: تعبير ذر علاقة بأي نظام سياسي مبنى على إخضاع المجتمع لسلطة الدولة التامة والسيطرة الصارمة على جميع مظاهر حياة المجتمع وقواه الإنتاجية بالإضافة إلى إنعدام المؤسسات الديمقراطية والحربات العامة وكبح جميع الحريات العامة والشخصية)، بمختلف ألوانها تفرض "التعتيم الإعلامي" والقيود الصارمة جداً على رسائل الإعلام.

(٣٧) يُستخدم تعبير "إشباع" هنا بمعنى منفعي (utilitarian) وليس بمعنى متعي (٣٧) أي متعلق بالمتعة واللذة) ويدل هذا ضمناً على أن إشباع الحاجات يعني تلبية الحاجات المادية (أشياء، مثل الأكل والسكن... الح) وغير المادية (مثل التعليم وحقوق الإنسان والراحة في أوقات الفراغ... الح) وكما يشير اوسيتالو (اوسيتالو، ١٩٧٥، ٨ - ١٠) هناك فرقين

أساسيين بين المعنى المنفعي والمعنى المتعي، وهما يتعلقان به (أ) موضع التسبيب في كل منهما (ففي المعنى المنفعي يتكون القسم المركزي من "مُركب سببي" في حين أنه في المعنى المتعي يتكون من "مركب عيطي" (أي واقع بعيداً عن المركز) فقط. و(ب) للمعنى المنفعي علاقة به "الأشياء" و"الأفعال" و"الأعمال" المادية وغير المادية، في حين يشير المعنى المتعي إلى "حالة العقل" ( state ). (فون فريغت، ١٩٦٨).

(٣٨) أن أكثر المؤشرات "إيجابية" (أو موضوعية) ظاهرياً من مكونة "التغذية" في مقياس مستوى المعيشة، أي السعرات الحرارية التي يحتاجها الإنسان، تعتمد في الواقع على عوامل عديدة، مثل العمر والجنس (ذكر أم أنثى) والبنية الجسدية ونوع العمل ودرجة الحرارة الخارجية وغيرها. (الأمم المتحدة، ١٩٥٤، ٦).

(٣٩) يبدر أن كل من سلافو ريوهانسون يعتر بأن مكونات مستوى المعيشة وعتلف المواد التي يتم استهلاكها تنزع إلى التغير برزر الزمن. أو بكلمة أخرى إنها تتغير بتغير مستوى التطور المتحقق. (روس، ١٩٧٣، ١٨٣).

(٤٠) العديد، إن لم يكن غالبية، البلدان المتخلفة يبدر إنها تصرف مقادير هامة من ميزانية حكوماتها على "أجهزة" الدولة المعهود إليها "التعامل" مع المجموعات الإجتماعية والسياسية أو الأقاليم "المستاءة"، وهذه الأجهزة تشمل الشرطة والمخابرات والقوات الخاصة والقوات المسلحة... إلح. من الممكن تقديم توضيع معقول حدسياً (بدهياً) على أساس الفرضية التالية: كلما تعددت الخاجات غير المدية غير المشبعة، كلما زادت حاجة الدولة إلى اللجوء إلى خلق وإستخدام هذه "الأجهزة" والعكس بالعكس، (على إفتراض إنعدام التدخل الخارجي) وإذا كانت الحالة هكذا، فإن إشباع هذه الحاجات يبدو أكثر عقلانية حتى من الناحية الإقتصادية في المدى القريب والأمد البعيد. وكمثال على هذه الحاجات غير المادية نورد "القومية" في مرحلة معينة من مراحل تطور المجتمعات و/ أو المجموعات الإنسانية. يؤكد ميدال على أن "القومية... لها وظيفة مهمة.. وهي إلحام ورص الجماهي وإلهامها نحو هدف عام وسياسة موحدة، ويصبح هذا (الرص) أكثر أهمية عند الغياب العملي طكومة عالمة عاملة". (ميدال، ١٩٦٩، ١٩).

(٤١) "حاجات ورغبات الإنسان" كما يقترح تقرير الأمم المتحدة، على كل حال، تمتد من الحاجات البيولوجية (الحياتية) الإعتيادية – مثل الغذاء والماء والوقاية من الجد – إلى الرغبات والحوافز المعرّفة ثقافياً، والتي قد تختلف من مجتمع إلى آخر ومن فرد إلى فرد. كما يدخل الصورة مجمل الرغبات والقيم التي يناضل من أجلها الإنسان والتي تشمل: الرغبات في أنواع معينة من الغذاء

(الطعام) والشراب والسكن والملبس الذي يروق للذوق وإمكانية الحصول على التعليم وتسهيلات الراحة والاستجمام ومن أجل الضمان والحماية التي تغطي كاظر المرض والعطالة والكبر في السن... الح" (الأمم المتحدة، ١٩٥٤، ٥). وقد يسأل سائل فيما إذا كان بعض هذه الرغبات الفردية هو في الواقع بجرد رغبات مجتمعية. ففي بلد أو إقليم متخلف قد تكون الرغبة في التعليم من قبل أفراد المجتمع هي رغبة ضعيفة في الحقيقة، ولكن في نفس الوقت فإن حاجة ذلك المجتمع أو الإقليم إلى أفراد متعلمين، أي إلى الأيدي العاملة الماهرة والخبراء، قد تكون حاجة كبيرة جداً وفقدان هؤلاء قد يخلق إختناقات هائلة لتطور ذلك المجتمع.

(٤٢) يبدر مشروعاً الاستفسار فيما إذا لم يكن ترك دريفنوفسكي لمكونة "حقوق الإنسان" هو بسبب أنشغاله الكامل وإعتمامه الكلي بقابلية القياس الإحصائي لمستوى المعيشة أو بسبب "وجهة النظر الدولية". يمكن إستبعاد السبب الأول على أساس أنه أبقى على مكونات غير مادية أخرى.

(٤٣) يضاف إلى ذلك أن المادة ٢٧ من المعاهدة الدولية للحقوق السياسية والمدنية للأمم المتحدة لعام ١٩٦٦ تنص على أنه "في تلك البلدان التي تتواجد فيها أقليات قومية (أثنية) أو دينية أو لفرية، فالأشخاص المنتمين إلى مثل هذه الأقليات سوف لن يحرموا من حق التمتع، بالمشاركة مع الأعضاء الآخرين من مجموعتهم، بثقافتهم والتعبير عن وعاوسة دينهم الخاص بهم أو إستعمال لغتهم الخاصة بهم" (ووبينسون، ١٩٧٧، ٢١١).

(٤٤) لقد صرف "مؤتمر الأمن والتعاون في أوربا" (الذي وقع القرار النهائي "Final Act" في هلسنكي في آب ١٩٧٥) على سبيل المثال، أكثر من سنتين على المفارضات والتصافقات الشاقة والحادة للوصول إلى عدد من المبادئ التي بينها وبين مؤشرات حقوق الإنسان المقترحة هنا عامل مشترك. إن "القرار النهائي" للمؤتمر يشيع إلى أن "وجهة النظر الدولية" قد أمكن التغلب عليها لحد ما من الناحية النظرية على الأقل.

(٤٥) يبدر أن عوامل أر عناصر عا يسمى به "الإستعراق" (ethnocentrism) تدب إلى فكرة مستوى المعيشة وإلى المكونات المقترحة للضم إلى ذلك المستوى. فالغذاء، على سبيل المثال، يتحول إلى "عادات الغذاء" لأنه في وطن يوهانسون، السويد، "التغذية ليست عاملاً وثيق الصلة بالغذاء كاغاط الغذاء" (روس، ١٩٧٣، ١٨٣، هامش ٢).

(٤٦) وبذلك تصبح المصادر متوازيات (أو متطابقات) مع مصادر القوة على الآخرين والتي عددها ثلاثة وهي: القوة المستقاة من شيء يتعلق بكينونة الشخص (المصادر الثقافية)، والقوة

المستقاة من شيء علكه الشخص (المصادر الإقتصادية)، والقوة المستقاة من موضع أو مركز في بنية (المصادر السياسية).

(٤٧) فمثلاً اللغة الآنكليزية المستعملة في جميع أنحاء العالم تقريباً هي مصدر ثقافي في البلدان غير الناطقة باللغة الآنكليزية، (وهي بذلك مصدر فردي لهؤلاء، إلا إنها مصدر عالمي للبلدان الناطقة بالآنكليزية)، واللغة السويدية في فنلندا (وهي مصدر للبلاد). أما البرامج التلفزيونية، كمصدر ثقافي، التي تصوغ المراقف وتعمل على خلق حاجات ورغبات حقيقية أو وهمية، فهي مصدر ثقافي فعال. (أوربا، شرقاً وغرباً)، تستورد حوالي ثلث براعها التلفزيونية. أما البلد الرئيسي الذي يصدر هذه البرامج فهر الولايات المتحدة الأمريكية. (تابيوفاريس، النظم الدولية لإنتاج وتوزيع الثقافة، خلاصة). وهذه البرامج هي مصادر ثقافية.

(٤٨) تعليم الطفل، على سبيل المثال، يعتمد على: (أ) المصادر الثقافية التي تسيطر عليها عائلته، مثل الدخل والثروة. (ب) المصادر السياسية للعائلة، مثل مركز في بنية اجتماعية أو سياسية أو مهنية أو غيها. (ج) المصادر الثقافية للعائلة، مثل السيطرة على اللغة المستعملة في التعليم. وإذا حصل، وأن كانت هذه المصادر أكثر وفرة، فإن الطفل ستكون له عادة فرصة للحصول على تعليم أحسن وأعلى من طفل آخر مولود في عائلة لديها سيطرة أقل على مثل هذه المصادر. عند حساب مستوى المعيشة بإستخدام أسلوب "الحاجات" ستكون مكونة التعليم بالنسبة للطفل الأول أعلى منها للطفل الثاني، كما ستكون "أعلى أيضاً" في المعامل التكاملي لمستوى المعيشة الأول أعلى منها للطفل الثاني، كما ستكون "أعلى أيضاً" في المعامل التكاملي لمستوى المعيشة العددية ل "المصادر" سيعني حساباً مزدوجاً. ولكن إذا لم يتبع هذا الأسلوب، فإن تواجد كلتا المكونتين يشير إلى وجهين لمستوى المعيشة متوازيين وليس جمعيين. وسيؤدي ذلك إلى فهم أفضل لمستوى المعيشة هذا.

(٤٩) من المهم عدم نسيان كون "السيطرة على المصادر" تشير إلى القدرة (أو القدرة الكامنة) على إشباع الحاجات، في حين إن "إشباع الحاجات" يشير إلى الإشباع الفعلي للحاجات. للحصول على شرح أكثر تفصيلاً حول أفكار يوهانسون هذه، راجع ارسيتالو، ١٩٧٥.

(٥٠) وهذه المعايم هي: (أ) "أهميتها في رفاهية الفرد حسب قواعد مقبولة بشكل عام"، (أهمية حقوق الإنسان المشار إليها في ميثاق الأمم المتحدة وإتفاقيتي الأمم المتحدة المذكورتين سابقاً. وهذه الحقيقة تعكس، إضافة إلى أهميتها، قبولها بشكل عام). (ب) "إلى أى مدى يشكل نقصها،

بالعلاقة مع حاجات "ملموسة" مشكلة" (حروب الإستقلال، التحرر، الثورات... الح تشكل فعلاً مشاكل، وأحياناً مشاكل كبيرة). (ج) "إلى أي مدى يمكن علاج نقصها بعمل الإنسان"، (ليس هناك من يستطيع الإدعاء بشكل معقول، بأن فقدان أو نقص حقوق الإنسان هو عنصر أبدي في صميم طبيعة الأشياء). (د) "قابليتها للقياس الإحصائي" (لا تختلف حقوق الإنسان من هذه الناحية أساساً عن المكونات غير المادية الأخرى في مستوى المعيشة المقترح من قبل مختلف الجهات، كالفراغ والراحة والضمان (دريفنوفسكي، ١٩٥٠، ٦٩) ظروف النمو والكبر والعلاقات داخل العلاقة (يوهانسون راجع روس، ١٩٥٧، ١٩٥) أو الإستجمام والتسلية (الأمم المتحدة، تقرير عام ١٩٥٤).

(٥١) "عند إجراء التعريل يفترض أن قيمة "نقطة الصفر" للمؤشر يتطابق مع قيمة الصفر للمعامل، وبأن قيمة "نقطة م" للمؤشر يتطابق مع قيمة ال (١٠٠) للمعامل. يجري تصحيح القيم التي يتم الحصول عليها بهذا الإسلوب بواسطة عامل التوزيع. ويجري هذا التصحيح بواسطة ضرب القيمة المحصلة بمعامل التوزيع (Distribution coefficuent)، والمفروض أن تكون المعادلة كما يلى: د = ١ ـ ك. (د) هو معامل التوزيع الذي يتم الحصول عليه من منحنى لورنيتس.

(٥٢) فيما يلي أمثلة على الكتاب أنصار وجهة النظر هذه: سي. كاهين في مطبوع "تطور الفيردال من القرن التاسع حتى القرن الثالث عشر" في سجلات التاريخ (Annals) (إقتصاديات – مجتمعات – مدنيات) ١٩٥٣. وأ. شينيش في كتابه "الضريبة في الإسلام"، الجزء الأول، ليدن، ١٩٥٨، ١٠٠، وقاسملو، ولوتسكى.

(٥٣) من الأمثلة على الكتاب أنصار وجهة النظر هذه: لامتون أ. بولياك "الإقطاعية الاسلامية" (Revue des Etudes Islamique)، الاسلامية في "مراجعة الدراسات الإسلامية في الفترة الكلاسيكية (مقالة اشرف في كتاب كوك، ١٩٦٣، وليوكغورد، في "الضرائب الإسلامية في الفترة الكلاسيكية (مقالة اشرف في كتاب كوك، ١٩٧٠، هامش ١٥).

(٥٤) من الأمثلة على الكتاب أنصار وجهة النظر هذه ماركس وفيفوغيل.

(00) ينازع أحمد أشرف الفكرة القائلة بأن إيران كانت بلداً إقطاعياً بالمعنى الأوربي الغربي. راجع الأقسام ذات الصلة بهذا الموضوع من مقالته المعنونة "العوائق التاريخية لتطور البرجوازية في إيران" (م. أ. كوك، ١٩٧٠، ٣٠٩ ـ ٣١٣). كما يؤكد أ. عبدالملك على إن النظام المصري "لم يكن نظاماً إقطاعياً من النوع الأوربي" بل كان على العكس نظاماً "إقطاعياً شرقياً". (عبدالملك، نظاماً على ١٩٥٠).

(٥٦) يمكن إدراك هذه الحقيقة عا كتبه "عمر طالب" عام ١٦٢٥، وهو "مراقب عثماني" حيث يذكر: "لقد تعلم الأوربيون الآن أن يعرفوا العالم كله، حيث أنهم يرسلون بواخرهم إلى كل مكان ريستولون على الموانئ المهمة. لقد كانت البضائع القادمة قبل الآن من الهند والسند والصين تأتى إلى السويس وتوزع (من هناك) من قبل المسلمين إلى كل أنحاء العالم. ولكن يجرى الآن نقل هذه البضائع من قبل بواخر برتغالية وهولندية وأنكليزية إلى خرانجستان (ربما المقصود هو أوربا) ومن هناك توزع إلى كل العالم. وما لا يحتاجونه أنفسهم يجلبونه إلى إسطنبول والبلدان الإسلامية الأخرى رببيعرنه بخمسة أضعاف سعرها. وبذلك يربحون أرباحاً كبيرة ولهذا السبب أصبحت الفضة والذهب نادرة في بلاد الإسلام. لذا يجب أن تستولى الإمبراطورية العثمانية على شواطئ اليمن والتجارة المارة بتلك الطرق والافان الأوربيون سوف يحكمون بلاد الإسلام خلال فترة ليست بالطويلة" (نقلاً عن لريس، ١٩٦٨، ٢٨). وهذا ما وقع فعلاً. ومن المهم في هذا السياق ملاحظة ما يذكره لويس، حيث يكتب "أن الفضة الرخيصة الثمن وبكميات كبيرة" الموجودة في الإمبراطورية العثمانية في نهاية القرن السادس عشر، وما يذكره عمر طالب، "المراقب" العثماني من أن الفضة (والذهب) كانت "نادرة" في القرن السابع عشر، حيث تظهر هاتان الملاحظتان بأن رفرة هذه المعادن (الفضة رالذهب) قد خلقت ندرة هذه المعادن بعد فترة زمنية وفي عملية تراكمية عن طريق التسبيب اللولبي نحو الأدنى (أي إنها خلقت نقيضها) وبالشكل التالى: وفرة المعادن أدت إلى تخفيض قيمة العملة (معادن) الذي أدى إلى إنخفاض الأسعار المحلية وإرتفاع أسعار البضائع المسترردة (من وجهة النظر الخارجية، أي بالنسبة للمستوردين والمصدرين الخارجيين)، الذي أدى إلى زيادة الإستعادات والصادرات التي أدت إلى عجز في ميزان المدفوعات (بسبب الإختلاف الحاصل في أسعار الإستياد والتصدير) الذي أدى إلى خسارة المعادن.

(٥٧) كان سبب إستمرار الحكومة العثمانية على التعاقد على قروض جديدة بعد حرب القرم، حسب إعتقاد لوتسكي، هو أن القروض قد إستعملت لتعويل "سكك الحديد التي بنيت على أساس الضمانات الكيلومترية. وكان هذا يعني أن الباب العالي (أي السلطان العثماني أو الحكومة العثمانية) عندما وزع إمتيازات بناء السكك الحديدية، ضمن لأصحاب الإمتيازات عوائد محددة عن كل كيلومتر من خطوط السكك الحديدية. وكان الفرق بين العوائد المستلمة فعلاً والعوائد المضمونة يدفع من قبل خزينة الدولة، أصبحت هذه الضمانات الكيلومترية إحدى الوسائل الرئيسية للنهب الربوي لتركيا والمقاطعات العربية التابعة لها من قبل رأس المال الأجنبي. ومن أجل دفع الضمانات الكيلومترية ظهرت الحاجة إلى مبالغ هائلة حاولت الحكومة التركية الحصول عليها عن طريق التعاقد الكيلومترية ظهرت الحاجة إلى مبالغ هائلة حاولت الحكومة التركية الحصول عليها عن طريق التعاقد

على قروض أجنبية.. لذا كان واجباً عليها رهن عوائد الدولة كضمان لهذه القروض.. وبزيادة العوائد التي كان يجب على تركيا صرفها لدفع الفوائد على هذه القروض زادت حاجتها إلى قروض جديدة. وبالرغم من حقيقة كون الضرائب قد زيدت فإن الإقتصاد الريفي (العثماني) قد دمر تماماً، كما أن الموظفين والضباط الصغار ورجال الدين لم يستلموا رواتبهم" (لوتسكي، ١٩٦٩، ١٩٦٩، ٣١٠). (من الضروري الإشارة إلى أنه من الأصح ذكر "الإمبراطورية العثمانية" بدلاً عن "تركيا" خلال تلك الفترة إذ أن "تركيا" الحالية لم تظهر للوجود عندئذ بعد).

(٥٨) لقد شهد القرن التاسع عشر عارلات قام بها بعض السلاطين العثمانيين لأحداث بعض التغييرات، كما أنه شهد تبني بعض الإجراءات التي سميت "إصلاحات" من أجل مواجهة التحدي المنبثق من البلدان المتطورة. وكانت الأهداف الرئيسية لهذه "الإصلاحات": المركزية السياسية ، (والتي عنت في الواقع تضييق الخناق على عافظات الإمجاطورية من قبل السلطات للركزية)، وتضييق الضرائب وزيادة عوائد خزينة الدولة و"إصلاح" نظام ملكية الأرض. وفي عجال ملكية الأراضي فإن هذه "الإصلاحات" كانت في الأساس لصاغ ملاك الأراضي الكبار الذين تحولت حقوقهم القائمة فعلاً في إستعمال وحيازة الأراضي إلى حقوق تملك الأرض كنتيجة لهذه "الإصلاحات". أما الذين كانوا يحرثون الأرض فعلاً فقد تحولوا إلى عاصصين (أي مزارعين يحرثون الأرض لمصلحة المالك مقابل جزء من المحصول) عمال زراعيين مأجورين ورعاة. أما الأراضي العامة العائدة لعشيرة بكاملها أر لسكان قرية كاملة الصبحت بمختلف الطرق ممتلكات فردية للإعضاء المؤثرين فيها، مثل رؤساء العشائر والتجار ـ مالكي الأرض. (واجع على سبيل المثال، لويس، ١٩٦٨، وقاسملو، ١٩٦٥). ويمكن النظر إلى هذه التطورات كندفق على المستوى الإجتماعي. لقد خلق هذا التدفق بدوره تفارت كبير بين مختلف المجموعات الإجتماعية المتأثرة بهذه العملية التطورية.

(٥٩) نلاحظ عما سبق سرده وتحليله بأن هناك إلى حد ما مستريان من التطور حصلا جنباً إلى جرمان جنب بترازن زمني هما، أولاً: تحول طرق التجارة إلى البحار المفتوحة. وهذا أدى إلى حرمان الإمباطورية العثمانية من جزء من تجارتها. وتدفق المعادن الرخيصة سبب التضخم وتخفيض قيمة العملة العثمانية، عما أدى إلى خلق أزمة. ثم اتساع الإستياد والتصدير، وعما ساعد على زيادة التجارة بين الإمباطورية العثمانية والبلدان الأوربية هو توقيع الإمتيازات الأجنبية.

رثانياً: إن ما قامت به الدولة العثمانية، أي المركز، كرد على ذلك كان تحويل قسم من الأعباء الناتجة عن هذه الصعوبات والتطورات إلى المحافظات، حيث ضيقت من قبضتها على هذه المحافظات (وتمثل ذلك في المركزية الإدارية والسياسية) وتشددت في فرض الضرائب والتجات إلى

الإبتزاز والمصادرة وغيرها، وقد أدت هذه الإجراءات إلى تفاقم الأوضاع السينة القائمة في هذه المحافظات إلى درجة سببت وقوع التمردات وإنتشار العنف فيها.

إن تفسير هذا الوضع قد يكمن في حقيقة كون الأزمة (وخاصة المالية أو الإقتصادية) التي واجهت المركز قد نقلت إلى حد كبير إلى المناطق الأخرى من الإمبراطورية وخاصة تلك التي كانت تتمتع بأقل درجة من القرة، كالمعافظات النائية والحدودية (مثل الإقليم)، أي المناطق المنعزلة التي لم يكن لها تأثير على أو مع المركز (أي العاصمة إسطنبول وضواحيها وحواليها). إن عدم التساوي في "توزيع" الأزمة والعبء الناتج عنها يعود إلى إنعدام أو ضعف التكامل وعدم المساواة في توزيع القوة بين لاتفا مناطق الإمبراطورية. أي أن الإمبراطورية العثمانية لم تكن متكونة من "نظام" متكامل الأجزاء.

(٦٠) ينبغي ملاحظة كون الإستيادات العثمانية من أوربا كانت تتكون في الأساس من المنسوجات في حين كانت صادراتها إلى أوربا تتكون بشكل رئيسي من الحرير والموهي والصوف والقطن والخراف. وكان هذا يعني في الواقع بأن أوربا كانت تستورد بعض المواد الخام لصناعة منسوجاتها من الإمجاطورية بأسعار رخيصة ومن ثم تعيد تصديرها بشكل مصنع إلى الإمجاطورية بأسعار أغلى وهذا شكل آخر من أشكال تدفق المصادر العثمانية (إلى الخارج).

(٦١) زادت الصادرات الألمانية إلى الإمعاطورية العثمانية من ستة ملايين مارك عام ١٨٨٧ إلى ٣٥ مليون مارك عام ١٨٩٥، أي إنها ازدادت بحوالي ستة أضعاف خلال ثلاثة عشر سنة.

(٦٢) لقد تحققت هذه السيطرة عن طريق الإمتيازات الأجنبية التي منحت المواطنين العثمانيين النين إشترا من قنصل أو سفير لبلد معين له معاهدة إمتيازات أجنبية مع الحكومة العثمانية، حقوق مواطني ذلك البلد حسب نصوص هذه المعاهدة. وكان شراء هذه الحقوق يتم عن طريق شراء "براءة" من القنصل أو السفير الذي يمثل ذلك البلد. وقد تضمنت هذه الحقوق الإعفاء من جميع الضرائب المحلية التي كان يجب على المواطنين العثمانيين دفعها عند قيامهم بنشاطات مشابهة، ومن التعريفات المقررة التي كانت عادة أدنى بالنسبة "للإجانب"، كما أنهم وعملكاتهم كانوا أكثر أماناً ضد المصادرة لذا عمل المواطنين العثمانيون الذين أرادوا القيام بنشاطات تجارية شراء هذه ألبراءات، وبذلك كانوا يصبحون "أجانباً" في بلدهم من أجل التمتع بهذه الإمتيازات. وكنتيجة لذلك، يستخلص فيشر،" مجمل التجارة المهمة ضمن الإمباطورية العثمانية كانت تجري بيد الأجانب" (فيشر، ١٩٦٨، ١٩٩٩ ـ ٢٠٠) وهكذا نرى كيف تعمل التجارة كواسطة تسهل تدفق المصادر من الإمبراطورية العثمانية إلى الخارج.

(٦٣) بالإضافة إلى الإستثمار الأجنبي الضنيل الحجم في "القطاع" الصناعي من إقتصاد الإمبراطورية العثمانية، فإن كاولات قد جرت فعلاً من قبل بعض السلاطين والحكومات العثمانية لإقامة المشاريع الصناعية في الإمبراطورية، خاصة في العاصمة إسطنبول وحواليها. لقد قام السلطان عبدالمجيد (١٨٣٠ – ١٨٣١) بالبدء وبتشجيع بناء ١٥٠ مصنعاً. ولكن ثلاثة مصانع فقط من مجموع المصانع هذه بقيت إلى الآن، أما الغالبية العظمى منها فقد "أغلقت أو تركت أحياناً بعد نشاطات لمدة اشهر معدودات فقط"، حسبما يذكر لويس. أما المشاريع الصناعية الخاصة فكانت غالبيتها يسيطر عليها ويديرها الأجانب. كما "إنها كانت عدودة حتماً" كما يشير إلى ذلك لويس، فالبيتها يسيطر عليها ويديرها الأجانب. كما "إنها كانت عدودة حتماً" كما يشير إلى ذلك لويس، (لويس، ١٩٦٨، ١٩٥٨).

(٩٤) مثل معاهدة لوزان التي منعت الحكومة التركية من فرض رسوم الحماية لغترة زمنية عددة، والأزمة الإقتصادية العالمية والتدمير الذي سببته الحرب وهروب الصناعيين ورأس المال من البلاد وإنعدام المبادرة من جانب القطاع الخاص وأخيراً وليس آخراً الحملات العسكرية التأديبية ضد الشعب الكردي في تركيا.

(٦٥) يؤكد قاسملو أن أكثر من ثلاثة ملايين خروف ومعزة كانت تصدر سنرياً إلى إسطنبول وحلب وبغداد وتفليس. كما أن حوالي ٢٠ مليون بيضة كانت تصدر سنوياً من كردستان إلى ميناء سمسون على البحر الأسود في تركيا في بداية القرن العشرين. (قاسملو، ١٩٦٥، ١٩٦٥).

(٦٦) جرت المصادرة الأولى في تبليس خلال القرن السابع عشر ورواها الرحالة والجغرافي العثماني التركي أولياء جلبي الذي كان حاضراً في مكان الحادث وشاهداً عليها. كان أمير تبليس، كما يكتب جلبي، صاحب مصنع مقتدر ورجل متعلم، وكان يملك ٤٤ ورشة من محتلف الأنواعومكتبة كبيرة. أزيح الأمير من مركزه عام ١٩٦٦ بأمر من السلطان العثماني مراد الرابع وتم نهب عملكاته وأملاكه من قبل الجنوال العثماني مالك أحمد باشا، إبن عم السلطان والحاكم العسكري لكردستان. وكانت الإسلاب تتكون من ٨٠ كيساً ذهبياً و١٠ قوافل من البغال و١٠ قوافل من الخيل... الح. "أما بالنسبة للكنوز الثقافية والفنية العائدة للأمير الكردي التعيس فقدت إلى الابد". يغبنا أولياء جلبي بأنه إستطاع إنقاذ مخطوطاً ثميناً واحداً فقط كان أحد الجنود يحاول تمزيقه الابد". يغبنا أولياء جلبي بأنه إستطاع إنقاذ مخطوطاً ثميناً واحداً فقط كان أحد الجنود يحاول تمزيقه بحربته (أو سكينه)"، (١٩٧١، ١٤).

أما المصادرة الثانية فقد جرت في منطقة ماردين - أورفه في الإقليم في بداية القرن العشرين وكان ضحيتها إبراهيم باشا المللي، أحد القادة المعليين في المنطقة. أما الإسلاب فكانت تتكون من ماشية الأمير المتكونة من ١١٠٠٠ جملاً و١٠٠٠٠ خروفاً و١٠٠٠ حصاناً و١٢٠٠ جاموساً، بالإضافة

إلى مليرني ليرة تركية ذهبية كانت عفوظة في صندوقين. إضافة إلى كل شيء آخر وقع في أيدي الناهبين (السلابة) من عملكات الأمير المنقولة والموجودة في مخازنه. تقدر قيمة المواشي المسروقة لوحدها بحوالي ٥٠٠٠٠٠ ليرة تركية ذهبية. أما الناهبين (السلابة) فكانوا جنود الحكومة العثمانية الذين قاموا بالعملية بأمر صادر من إسطنبول على أكثر إحتمال. (عثمان، جريدة التآخي، ١٠٤٢).

أما حوادث المصادرة التي لا توجد عنها معلومات كانت جزء من النظام العثماني ومن المحتمل إنها لم تحظى بالإهتمام لإنها كانت إجراءات إعتيادية. كما إن المصادر عن الإقليم قليلة أنضاً.

(٣٧) هناك تقارير عن قيام رئيس الجمهورية التركية بوصف سكان الإقليم بأنهم "لا سبيل إلى تقريمهم" وهدد بأنهم إذا "لم يحافظوا على الهدوء فإن الجيش سوف لن يتردد عن قصف مدنهم وقراهم وعندئذ سيكون هناك حمام دم هائل يبتلعهم مع بلدهم". (جريدة داغينز نيوهيتر السويدية، ١١ تشرين الثاني ١٩٦٠، نقلاً عن ، ١٩٧١، ٤١).

وبالإضافة إلى ذلك، يؤكد نيومينهويزه بأن الأقليات في تركيا قد أعطيت الخيارين المشؤومين التاليين: "تكيفوا أو يجري إزالتكم: (أي تصفيتكم). أدى تطبيق هذين الخيارين على الأرمن إلى "إزالتهم" من تركيا، وعندما طبقت على الأكراد أدى الخيارين إلى "الثورات" من قبلهم. (نيوفينهويزه، ١٩٧١، ٣٤٦).

(٦٨) يشير كل من و اربا هاندبوك إلى أمثلة من هذه العزلة. يشير كتاب اربا هاندبوك إلى إن العديد من النبلاء الأكراد ينتقلون إلى المدن الكبيرة والصغيرة كمالكي أرض متغيبين ويدرسون في الجامعات ويحاولون إخفاء أصلهم الكردي" (ارباء هاندبوك، ١٩٧٠، ٧٧). ويقدم كمثال طلبة الجامعات القادمين من الإقليم إلى جامعة إسطنبول. أن العديد من هؤلاء الطلبة يتباهون غالباً بلغة تركية ضعيفة وبلهجة ال "دغو" (الشرقية ) الواضعة بأنهم "أتراك اقحاح" ويرفضون بإزدراء أصلهم الكردي. (١٩٧٠، ١٩٥٠).

(٦٩) يمكن إدراك هذه الحقيقة من منشور صادر عن "لجنة تحضيرية" في إحدى مدن الإقليم عام ١٩٦٧. يشير المنشور (البيان) مخاطباً الأكراد "إنكم جديرون بالإحترام بقدر الآخرين (أي الأتراك) بأن لغتكم لغة لغتكم (الكردية) لغة عترمة كاللغات الأخرى. يجب أن تقولوا للآخرين (للأتراك) بأن لغتكم لغة عترمة وبأنكم أناس جديرون بالإحترام". (نقلاً عن ، ١٩٧١، ٤٦). يلاحظ من هذا الإقتباس، أنه على الأكراد أن يبذلوا كل جهد مستطاع من أجل الدفاع عن كرامتهم وسلامتهم الإنسانية بمختلف

الرسائل. لقد تجرأت المجلة التركية المسماة "ارتوكين" أن تكتب بكل رقاحة وبدون أي عقوية بأن "الأكراد" ليس لهم وجوه بشرية "وبأنهم يجب أن يهاجروا إلى أفريقيا ليلتحقوا بالمخلوقات نصف البشرية ونصف الحيوانية التي تعيش هناك". (اوتوكين، عدد ٤٠، نيسان ١٩٦٧، نقلاً عن ، ١٩٧١، ٢٤ ـ ٤٤).

(٧٠) يؤكد ميدال على العوامل السياسية في عملية التطور سواء في الأقاليم أو البلدان. إن السبب الرئيسي لتخلف جنرب إيطاليا، على سبيل المثال، هو حسب رأي ميدال: الوحدة السياسية لإيطاليا، والتي تسببت في "القضاء على المراكز السياسية والإدارية في جنوب إيطاليا" في حين بقيت مثل هذه المراكز في الشمال أدواتاً بيد المصالح الصناعية هناك. حققت هذه المراكز الإدارية في الشمال، نتيجة لهذه الوحدة السياسية، الهيمنة على جميع أنحاء البلاد وإستعملتها لتقوية مصالحها الإلتصادية هي. (ميدال، ١٩٦٩، حاشية ١، ٢٨).

(٧١) جميع الإحصائيات والأرقام حول الزراعة تشير إلى "الزراعة والغابات والصيد والأسماك"، وذلك لأن الإحصائيات الرسية التركية تنظم الإحصائيات بهذا الشكل. وعلى كل حال فإن الأسماك تلعب دوراً تافهاً في إقتصاد الإقليم.

(٧٢) يشير تعبير "السكان الفاعلين" إلى تلك الشريحة من السكان الذين تبلغ أعمارهم ١٥ عاماً وأكثر.

(٧٣) كان ٢٢,٥% من سكان "المراكز السكانية" في الإقليم ذات ١٠٠,٠٠٠ نسمة أو أكثر يعملون في الزراعة عام ١٩٦٥.

(٧٤) غلة الأرض بالنسبة للتبغ تراوحت بين ٣٥٦ كيلو/ هكتار و٩١٥ كيلو/ هكتار في بقية أنحاء تركيا، في حين إنها كانت ١٣٣٧ كيلو/ هكتار في الإقليم عام ١٩٦٦ وبين ٢٧٥ كيلو/ هكتار و ١٢٢٨ كيلو/ هكتار في الإقليم عام ١٢٧٨ كيلو/ هكتار في الإقليم عام ١٢٢٨. ولكن الإنتاج الإجمالي للتبغ في الإقليم كان يمثل نسبة ضئيلة جداً من الإنتاج الكلي للتبغ في تركيا.

(٧٥) عمل التسبيب اللولبي يمكن عرضه (بشكل مبسط) كالآتي: تكنولوجيا عتيقة وطرق زراعية قديمة تؤدي إلى مستريات منخفضة من غلة الأرض وإنتاجية العمل، تؤديان بدورهما إلى مستريات دخل منخفضة، والتي تؤدي إلى التبعية للمقرضين والتجار وكبار ملاكي الأراضي. وهذه التبعية تؤدي إلى تراكم الديون، الذي يؤدي إلى فقدان الأرض من قبل الفلاحين (لدفع الديون) وملاكي الأرض الصغار ووقوعها بيد المقرضين والتجار وكبار ملاكي الأرض، (العجز عن دفع الديون

هو نتيجة اعتيادية في ظل الظروف السائدة في الريف). وبما أن غالبيه هؤلاء المقرضين والتجار وكبار ملاكي الأراضي يقيمون بعيداً عن الأرض الزراعية، فإن الأرض يصيبها الإهمال في المدى البعيد، وهذا يؤدي بدوره إلى إغفاض اكثر لغلة الأرض وإنتاجية العمل، حيث أن الحافز على زيادة الإنتاجية غير قائم لأن الدخل المتحقق من الإنتاج يقسم محاصصة بين زارع الأرض ومالكها، وهذا يؤدي إلى أغفاض المداخيل، الذي يؤدي بدوره إلى عدم قدرة الغالبية العظمى من العاملين في الزراعة على الحصول على التكنولوجيا الزراعية الحديثة والوسائل الحديثة للزراعة (بسبب أغفاض المداخيل والأمية). يؤدي هذا بدوره إلى الإستمرار على إستعمال التكنولوجيا الزراعية العتيقة والطرق الزراعية العتيقة والطرق خارجي المنافية وقلبها بدون تدخل الزراعية المنافية والمراقية المنافية والمراقية المنافية المنافقة المنافية المنافية المنافقة المن

(۷۹) للعصول على إحصائيات ومعلومات اكثر حول هذا الموضوع يمكن مراجعة مطبوعات مدا، ۱۹۷۰ ـ ۱۹۷۲،۲۱ ، روبنسن، ۱۹۹۳، ۵۷۵، وتقرير سري رقم ۱، ۱۹۷۲،۲۱، وهيش، ۱۹۹۲، ۱۹۹۸ .

(٧٧) تشير مدت إلى أن حرالي ٩٠% من العاملين في الزراعة حصلوا على حوالي ٤٨% من عمره الدخل الزراعي بيد ١٠% من ملاك الأراضي عمره الدخل الزراعي بيد ١٠% من ملاك الأراضي في بداية الستينيات، (مدت، ١٩٦٣، ٤٥ – ٤٦). أن عدم المساواة في توزيع الدخل يعود، في رأي مدت، إلى الإختلاف في مصدر الدخل. ففي الوقت الذي كان امتلاك الأراضي المصدر الرئيسي للشريحة ذات الدخل العالى، كان العمل المصدر الرئيسي لذرى الدخل المنخفض. (المصدر السابق).

(٧٨) فرضية ميدال حول التسبيب اللولبي وتدفق المصادر من المناطق المعيطية إلى المركز عكن تطبيقها ليس فقط جغرافياً بل إجتماعياً أيضاً، أي بين مختلف الشرائح الإجتماعية والمجموعات الدخلية أيضاً. فنظير "المركز" في التحليل الجغرافي هو الشريحة الإجتماعية ذات الدخل العالي في التحليل الإجتماعي. وتحليل المجموعات الدخلية، في حين أن نظير "المناطق المحيطية" في التحليل الجتماعي فالأرض التحليل الجغرافي هو الشريحة الإجتماعية ذات الدخل المنخفض في التحليل الإجتماعي فالأرض والمداخيل موزعة بشكل غير متساوي في قطاع الزراعة. الشريحة الإجتماعية ذات الدخل العالي في هذا القطاع تلاقي حركة نحو الأعلى في العملية التراكمية بسبب الإرتفاع في أسعار (بيع) الأراضي، في حين تعاني الشريحة الإجتماعية ذات الدخل المنخفض من الحركة نحو الأسفل في العملية التراكمية بسبب تقسيم الأرض عن طريق الوراثة، وإفنفاض دخل العمل كما سبق ذكره.

وإذا كان توسيع فرضية ميدال بهذا الشكل مقبولاً، فمن المتوقع إنخفاض الحصة النسبية للشريحة الإجتماعية ذات الدخل المنخفض في عجموع الدخل الزراعي.

(٧٩) يبدو أن مسألة الإصلاح الزراعي هي اداة تستعمل بمختلف الإشكال الأغراض سياسية في تركيا، إما من أجل كسب التأييد او ازاحة المناوئين أو السيطرة على اوضاع حرجة، (وليس لتحسين حالة الفلاحين والمزارعين الصغار وتحقيق العدالة الإجتماعية).

(٨٠) يذكر تقرير لمنظمة دولية بأن البطالة في المناطق الريفية في تركيا هو ١٠,٩% (تقرير سري رقم ١،١٩٧٢).

(٨١) مؤسسات صناعية تستخدم كل واحدة منها ١٠ عمال أو اكثر.

(AY) على سبيل المثال وبالرغم من حقيقة كون الاقليم ينتج حوالي خمس منترج العنب في تركيا (أي اكثر من ٢٥٥,٠٠٠ طن عام ١٩٦٩ مثلاً)، فلن تكن هناك ولا مؤسسة واحدة لمعالجة وتصنيع العنب في الاقليم حتى بداية الستينيات، بالرغم من أن مثل هذه المؤسسات كانت، حسب مدت، منتشرة في جميع أنحاء البلاد، عدا الإقليم. (مدت، ١٩٦٣، ٢١٤).

(٨٣) هذه المحافظات هي تبليس ودياربكر والعزيز وارزينجان وسعرت. الإحصائيات المطروحة اعلاه تشمل الإحصائيات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية الكبيرة التي تترفر عنها مثل هذه الإحصائيات. أما إذا كانت هناك مؤسسات صناعية كبيرة أخرى في الإقليم عام ١٩٦٣، فإن هذه مسألة لا يمكن التأكد منها بسبب حقيقة كون الإحصائيات المتعلقة بالمحافظات الأخرى للإقليم، إن وجدت، تجمع سوية وتقدم تحت عنوان "عافظات أخرى" بسبب "السرية" في المطبوعات الإحصائية التركية.

(٨٤) إن حقيقة كون المصادر الإحصائية التركية الرسمية تبين بأن السكان غير الأتراك لمحافظة العزيز، على سبيل المثال، يكونون اقل من 70% من مجموع السكان لذلك الاقليم قد توضح سبب تركز المؤسسات الصناعية الكبيرة في الاقليم، أو إنها قد تكون إنعكاس لهذه الحقيقة. يجب عدم النسيان بأن هذا الاقليم هو موقع عدد من المواد الخام أيضاً. وهذا قد يكون قد أدى "بالموظفين: الأتراك إلى تقليل عدد غير الاتراك في هذا الاقليم بمختلف الوسائل.

( ۸۵) شبكة نقل الكهرباء من كيبان الى أنقرة، البالغ طولها ۵۵۰ × ۲ كم، كانت تحت الآنشاء ( ۸۵) شبكة نقل الكهرباء من كيبان الى ملاقة عام ۱۹۷۳)، كما أن شبكة أخرى طولها ۱۰۰ كم كانت جاهزة عام ۱۹۷۲ من كيبان الى ملاطيا الملاصقة للجزء الغربى من الاقليم.

(٨٦) من الجدير بالملاحظة أن البينامج السنوي لعام ١٩٧١ من الخطة الخمسية يتضمن مشروعاً لكهربة القرى ولكن نسبة عدد القرى الواقعة في الاقليم إلى عجموع القرى المشمولة بالمشروع هو ٤,٩% فقط ونسبة المبالغ المخصصة للإستثمار في الاقليم بلغت ٢,٩% من عجموع المبالغ المخصصة للمشروع مع العلم بأن عدد القرى الواقعة في الاقليم كانت تبلغ خمس عدد القرى في تركيا.

(۸۷) اذا أضيف الى هذا القطاع اولئك الذين "لا يمكن وصف نشاطاتهم بشكل كاف فإن هذه النسبة تصبح ۱۲٫۷% في الاقليم و۱۷٫۸% بالنسبة لكل تركيا (المقصود هنا نسبة العاملين في قطاع الخدمات الى مجموع السكان الفاعلين) ويمكن تبرير ذلك على أساس أن هذه النشاطات تتضمن أعمال صفية لم يمكن إدخالها ضمن الأبراب الاخرى التى تتضمنها الإحصائيات الرسمية التركية.

(٨٨) لم تكن هناك سكك حديد في الاقليم عام ١٩٢٧ ولكن تم بناء بعض خطوط السكك الحديدية هناك بين عامي ١٩٢٧ و ١٩٥٠. ولكن ريفكين يؤكد بأن "خباء التطور قد إنتقدوا تركيا على التأكيد المبالغ فيه على بناء خطوط سكك الحديد خلال تلك الفترة. كانت مواد بناء الطرق متوفرة علياً في حين كان يجب إستياد الحديد لبناء خطوط السكك الحديدية. كانت الخطوط الفردية المقامة ذات طاقة عدودة فقط. كما إن إرتفاع التكاليف كان من المكن توزيعها بشكل أكثر فاعلية على شبكة أرسع من الطرق. (ريفكين، ١٩٦٥، ١٤٤). لماذا اذن أنشأت السكك الحديدية تلك بدلا من الطرق؟ ريفكين نفسه يقدم الجواب على هذا السؤال، وهو يعكس رأي السلطات التركية عندما يذكر بأن "خطر التمردات القائم... خلال الثلاثينات كان النقل بواسطة السكك الحديدية أسرع وأكثر فاعلية لنقل القوافل العسكرية الكبية". (ريفكين ١٩٦٥، ١٤٠).

أنتقل التأكيد بعد الحرب العالمية الثانية من السكك الحديدية الى الطرق، كما أوصت بذلك البعثة العسكرية الأمريكية في تركيا عام ١٩٤٧. وهذا التغيير في التأكيد كان لأعتبارات عسكرية أيضاً، حيث أن السكك الحديدية لم "تحقق متطلبات المناورة العسكرية" لبلد كان يخطط له أن يقوم بدور أساسي في حلف شمال الأطلسي، إذ إنها لم تحقق الدور الكامن المرغوب فيه لتركيا "كمصدر مهم للحبوب إلى الغرب". بدأ ببناء الطرق عام ١٩٤٨ (بعد تقديم تقرير من قبل فريق من دائرة الطرق العامة الأمريكية عام ١٩٤٧، الذي أصبح برنامج العمل للبنامج الذي بدأ به). ويشير ريفكين بهذا الصدد إلى أن "هناك تشابه فكري بين خطة بناء الطرق (والطرق المنشأة التي ظهرت عام ١٩٦٠)

كما أن هذه الطرق كانت تمتد بشكل "موازي لدرجة تامة تقريباً" للسكك الحديدية القائمة والبقية كانت "طرق محتصرة بين مدن تربطها سكك حديدية". وبكلمة أخرى، فإن نتائج أنشاء الطرق لتطور الإقليم لم تكن مختلفة بشكل مهم عن نتائج بناء خطوط السكك الحديدية لهذا التطور.

إرتفع "الإستثمار" في بناء الطرق العسكرية من ٢,٩% من عجمل الميزانية عام ١٩٥٠ إلى ٢,٨% من عجمرع الميزانية عام ١٩٥٩، مع العلم بأن عجمرع "الإستثمار" كان مسارياً لمجموع الإستثمار من قبل القطاع العام في قطاع الزراعة. الجدول رقم ٦ يظهر التأكيد الكبير الذي وضعته الحكومات التركية على أنشاء هذه الطرق.

(٨٩) يؤكد ريجاردسون بأن "تكاليف وفعالية النقل في قطاع النقل هو شرط مسبق مهم لزيادة النمو الكامن لإقليم ما إلى الحد الأقصى" (ريجاردسون، ١٩٧٣، ٥٧). في حالة تركيا، فإن نظام النقل بين الإقليم والمركز يبدو أنه متطور نسبياً. نظرياً، يؤدي هذا أما إلى الإستقطاب (تدفق المصادر وعوامل الإنتاج من المحيط إلى المركز)، أو إلى التشتت (أي "آثار الآنتشار" الناتجة من التوسع في المركز). ولكن في حالة الإقليم، تواجد نظام نقل متطور نسبياً بين الأقاليم قد أدى إلى الإستقطاب بسبب عوامل عديدة من ضعنها إن نظام النقل (والمواصلات) ضمن الإقليم نفسه هو نظام مختلف كبح تطور الإقليم (وتطوره الكامن).

(٩٠) خلال الفترة من ١٩٤٠ حتى ١٩٤٥ كانت سياسة الحكومة التركية بتهجير السكان من الإقليم كوسيلة لمحاربة الحركات السياسية التي إعتبرتها الحكومة خطرة كانت لازالت متبعة. كما تم خلال عامي ١٩٥٠ و١٩٥١ توطين أعداد كبيرة من "البلغاريين من أصل تركي" وأتراك من يوغسلافيا في الإقليم من أجل زيادة نسبة الأتراك في مجموع سكان الإقليم. (دائرة معارف وولدمارك للأمم، ١٩٥٥، ١٩٦٣).

(٩١) تشير الاحصائيات من الفترة ١٩٥٥ - ١٩٦٥ إلى أن نسبة الزيادة في كثافة السكان في الإقليم كانت أعلى من نسبة الزيادة في كثافة السكان في بقية أجزاء تركيا، كما يوضع الجدول التالى:

نسبة زيادة كثافة السكان (%) خلال:

| 144 1400 | 1471400 | المنطقة          |
|----------|---------|------------------|
| ٧٠,٠     | 17,7    | الإقليم          |
| 17,0     | ١٤,٠    | بقية أجزاء تركيا |

المصدر: شورتر، ۱۹۶۸، ۱۳ ر۱۷.

(٩٢) إن طريقة التوصل إلى الإحصائيات المتعلقة بالتركيب اللغري للسكان هي طريقة الإحصاء العام. والإحصاء العام هذا يتم عن طريق الاستبيان. (questionnaires) وهو أسئلة توجه إلى الناس لإعطاء المعلومات المطلوبة لملء إستمارات الإستبيان، هناك طريقتين: أما ملئها شخصياً (أو من قبل أحد أفراد العائلة) أو ملئها من قبل العدادين، وبما أن الأمية منتشرة بشكل واسع في الإقليم، فإن الطريقة الثانية هي السائدة.. فيما إذا يقوم العدادون بكتابة الأجوبة المعطاة بالنص، فهذه مسألة تعتمد على العديد من العوامل، مثل الآراء والأحكام المسبقة، الافتراض والهوى، التعيز.. الخ. ليس هناك سبب يدعو إلى إفتراض سيادة الحياد في الظروف القائمة في تركيا. بالإضافة إلى ما سلف، فإن الأجربة المعطاة للعدادين قد تكون غير صحيحة، حيث أن هناك على الأقل خرف من الإضطهاد أو المضايقة، الجسدية أو النفسية، الإقتصادية أو الإجتماعية إذا صرح الشخص بأنه كردي (أو غير تركي)، كما أن هناك خوف من فقدان الإعتبار والهيبة والمنافع لدى طبقة الموظفين إذا صرح الشخص بأضله القومي. وأخيراً هناك سؤال وهو من الكردي، هل هو الشخص الذي يصرح بأنه كردي؟ ام هل هو الشخص المولود في عائلة كردية؟ كما ينبغي عدم إستبعاد إمكانية التزوير المباشر والتلاعب بالإحصائيات في المراحل الأولية والوسطى والنهائية لمعالجة الإحصائيات أي عن، جمعها وتبويبها ونشرها.

(٩٣) قسماً من المهاجرين القادمين من الإقليم إلى غرب تركيا يستمرون بالهجرة من هناك إلى بعض بلذان غرب أوربا بحثاً عن العمل. ففي عام ١٩٧١ كان عدد العمال من جميع أنحاء تركيا المقدمين طلباً للعمل في الخارج حوالي ١,٢٠٠,٠٠٠ عامل (لم يكن من المكن معرفة كم من هؤلاء قد قدموا من الإقليم). (تقرير سري رقم ١،١٩٧٢، ١٢ ر١٣). لقد إمتصت الهجرة إلى الخارج في نفس العام خمس الداخلين الجدد إلى سوق العمل في تركيا. ذهب ثلاثة أرباع هؤلاء المهاجرين إلى ألمانيا الغربية والبقية ذهبت إلى فرنسا وهولندا والنمسا. (المصدر السابق).

(٩٤) يلاحظ روبينسون بأنه "كان ميل العناصر الأكثر ديناميكية لسكان تركيا الآنجذاب من القرية إلى المدينة الصغيرة، ومن هذه المدن إلى مراكز المحافظات، ومن هذه المراكز إلى أنقرة وإزمير

راسطنبول (أكبر المدن في تركيا)". (روبينسون، ١٩٦٣، ١٩٩٩). ولكن المرحلة النهائية من الهجرة، أي من المدن الكبيرة إلى غرب أوربا لم يذكرها روبينسون، ومن المحتمل أن يكون سبب ذلك هو أنه في وقت نشر كتابه (عام ١٩٦٣) كانت الهجرة من تركيا إلى غرب أوربا ضئيلة.

(٩٥) التعريف الرسمي للقرية هو "الناحية أو المختارية الواقعة خارج حدود البلدية في مراكز المحافظة ومركز القضاء".

(٩٦) إذا تم تبني التعريف الرسمي للمدينة والقرية فقد كانت في تركيا عام ١٩٦٥ ستة "مدن" كان يبلغ تعداد نفوس كل منها أقل من ٩٠٠ نسمة، في حين كانت هناك في نفس السنة ٢٠٣ قرى كان تعداد نفوس كل منها ٦,٤٠٠ نسمة (مدا، ١٩٦٥، ٣٤ ــ ٣٥).

(٩٧) تعترف مدت بأنه "من غير الممكن للإدارة المحلية تمويل الخدمات الراجب عليها تقديمها بالواردات التي تجمعها". (مدت، ١٩٦٣، ٢٩٨).

(٩٨) على كل حال، فإن بعض الكتاب يقتبسون بشكل يلفت النظر إحصائيات تتعلق بعدد الأكراد في السنوات القديمة دون ذكر السنة التي تتعلق بهذه الإحصائيات بها، وكإنهم يعنون ضمنياً بأن السكان الأكراد هم سكان راكدون ولا يزدادون في العدد بحرور السنوات.

(٩٩) عدد الأكراد في تركيا الذي يذكره كاتب ما يميل عادة إلى القيام بمهمة المؤشر الذي يعكس موقف الكاتب تجاه السلطات التركية، إذ كلما كان عدد الأكراد في تركيا الذي يقدمه الكاتب منخفضاً كلما كان وضعه مع هذه السلطات أحسن (وأكثر الطرق أماناً الذي يستطيع الكاتب اتباعه هو إهمال الأكراد تماماً) وذلك لأن هذا الموضوع هو موضوع حساس (جداً) من الناحية السياسية بالنسبة للسلطات التركية.

(١٠٠) يستعمل تعبير "المركز" في هذه الدراسة ليعني كل من "مركز التوسع" ومركز الحكومة أو الدولة ومع أن الاثنين ليسا بالضرورة نفس الشيء، ما في حالة تركيا متطابقان. مركز التوسع في تركيا في ذلك الوقت كان في الواقع أنقرة، مركز السلطة السياسية ومركز الحكومة المركزية في البلاد.

(١٠١) كتاب "التخطيط الإقليمي" الصادر عن الأمم المتحدة يذكر بأن.. "التخطيط الإقليمي كفكرة كان شيئاً جديداً في تركيا" مع أن "اهميته كانت قد شخصت قبل ذلك" (الأمم المتحدة، ١٩٧٣)، ٤١).

(١٠٢) ولكن المطبوع الصادر عن الأمم المتحدة المعنون "التخطيط الإقليمي" يذكر بشكل عرضى بأن " التخطيط الإقليمي كان عندئذ يدخل مرحلة التطبيق تحت إشراف وزارة البناء قبل

أن يصبح من مسؤولية الجهاز المسؤول عن التخطيط على مستوى البلاد" (الأمم المتحدة، ١٩٧٣، ٤١).

(١٠٣) يذكر ريفكين إنطباعه حول الوزارة المذكورة كما يلي: "إلتحق الكاتب (أي ريفكين) بالوزارة خلال الفترة من ١٩٦٠ حتى ١٩٦٢ وإكتشف مباشرة إفتقاد (الوزارة) إلى السلطة والمسؤولية". (ريفكين، ١٩٦٥ ماشية رقم ٩، ٢٢٢).

(١٠٤) يشير ريجاردسون إلى أن "إختيار الأدرات السياسية رمدى قوة إستخدامها سيتأثران بالعديد من الإعتبارات: الدرجة "الإعتبادية" لتدخل الحكومة في القضايا الإقتصادية، ونوعية القابليات الإدارية وبنية وتنظيمات/ الشركات/ المتحدة وخاصة في الأقاليم المتخلفة، والأهداف الايديولوجية (القيم) والتقاليد الإجتماعية ـ الثقافية للمجتمع، وحجم وتعقد القطاع المالي، وطبيعة ومدى التخطيط الإقتصادي، إن وجد، ودرجة التحرك الجغرافي للقوة العاملة ورأس المال ودستور البنية السياسية والمجال المتوفر لإستشارة ومشاركة الشعب". (ريجاردسون، ١٩٦٣).

(١٠٥) "الشك الحنر" هذا قد تم ترصينه بطبيعة البنية السياسية في تركيا. كما يقترح كاربات، وهو تركي اختصاصي بعلم السياسة فإن "الجناح الأنعزالي المتطرف في آرائه في الحركة القرمية (التركية)، المدافع عن القرمية النخبوية النافرة من الإختلاط بالآخرين والمعادية للمجتمع والمعافظة قد سيطرت في تركيا حتى نهاية الحرب العالمية الثانية... هذه القرمية المتطرفة والمعادية للمجتمع التي كانت لها عناصر قرية من العنصرية، بقيت على قيد الحياة حتى مطلع الحسينيات... في هذه الأثناء إرتفعت التوترات الإجتماعية بشكل متزايد بسبب عدم المساواة في التطور الإقتصادي والتفاوت في توزيع الدخل القومي. وبناء على ذلك قامت حكومة الحزب الديقراطي (التي حكمت من ١٩٥٠ حتى ١٩٥٠) بتشجيع جميع التيارات اليمينية التي ظهرت تحت اسم القرمية وإستخدمتها لإسكات المجموعات المطالبة بالعدالة الإجتماعية. العديد من المطبوعات "القرمية" قد أعينت مالياً من تفصيصات سرية من (ميزانية) المولة... ولكن بعد شهور معدودة (من إنقلاب أيار ١٩٦٠) من السكرت القلق حاولت المجموعات القومية المتطرفة والعنصرية إستعادة نشاطاتها. والظاهر أن ذلك تم بتشجيع من مجموعة من الضباط ضمن العصبة العسكرية الحاكمة.." (كاربات، ١٩٦٨، ١٣٦١). الحل الذي يقترحه هؤلاء "القوميون" المشاكل الإقليم وسكانه هو بكل بساطة أن يغادر الأكراد تركيا لأن تركيا هي بلاد الأتراك فقط. (عبلة اوتيكون، العدد ٤٠، نيسان بساطة أن يغادر الأكراد تركيا لأن تركيا هي بلاد الأتراك فقط. (عبلة اوتيكون، العدد ٤٠).

(١٠٦) كما أن الإقليم يعاني نفس مصير المناطق المستعمرة ألا وهو كونه يميل إلى أن يصبح مكاناً للتخلص من الفاشلين وأولئك الذين يعوزهم الآنسجام والتكيف مع المجتمع. أما الطموحين الذي يرغبون في تكوين مهنة دائمية لهم م يفضلون البقاء في أو قرب مركز السلطة (أي العاصمة).

(۱۰۷) منطقة إسطنبول المتربوليتية لها القسمات التالية (والتي أغلبها ناشئ عن إقتصاديات ولا إقتصاديات التركز agglomeration economies and diseconomies): تضاعف عدد المؤسسات الصناعية ثلاثة مرات بين عامي ۱۹۵۰ و۱۹۲۸ (أي من ۱۶۰ إلى ۱۶۰۰ مؤسسة). كما أن مساحة المنطقة التي لها صفة المدينة قد تضاعف خلال نفس الفترة. حصل حوالي ٤٠٠ كها أن مساحة المنطقة التي لها صفة المدينة قد تضاعف خلال نفس الفترة. حصل حوالي ٤٠٠ من من الإستياد والتصدير و٧٠٪ من الإستياد العام لتركيا في المنطقة هذه. ذهب ٥٠٪ من جميع السواح القادمين إلى تركيا إلى منطقة إسطنبول. حصة المنطقة في الناتج القومي الإجمالي عام ١٩٦٨ قدر به ٢٠٪ وكان يزداد بنسبة ١١٪ سنوياً تقريباً. نسبة النمو السنوي في القطاع الصناعي كان حوالي ٤٠٪ من القيمة المضافة للناتج القومي الإجمالي وحوالي ٥١٪ من القيمة المضافة في الصناعة. تم خلق ٢١٪ من مجموع الأعمال المناعة والتجارة. كان عدد نفوس المنطقة إسطنبول وكان ٨٠٪ من هذه الأعمال في الصناعة والتجارة. كان عدد نفوس المنطقة منطقة إسطنبول وكان ٨٠٪ من عموع سكان تركيا عام ١٩٠٠.

المشاكل الحادة في المنطقة الناتجة عن تمركز الصناعة والسكان هي: تجهيز الما، (من أكثر المشاكل حدة)، تلوث المياه السطحية والجوفية المستعملة للشرب والأغراض صحية، فتنتشر بكثرة لدرجة أنه سبب إنتشار الكوليما عام ١٩٧١ في المنطقة. مجاري المياه القنرة يفتقر إليها وخاصة في المناطق ذات المداخيل المنخفضة. وسائل التخلص من القاذورات غير كافية. شبكة نقل الكهربا، والقوة الكهربائية ناقصة. خدمات النقل في المدينة تعاني من البطئ والفوضى. المستوطنات المتكونة من الأكواخ (والمسماة بالتركية كيجيكودو) تتوسع بسرعة في جميع أنحا، المنطقة، محتلة حوالي نصف الأراضي المكتظة بالمباني في منطقة إسطنبول، ويسكن هذه الأكواخ بين ٣٥٪ و٤٠٠٪ من مجموع سكان المنطقة (تقرير سرى رقم ٢، ١٩٧٧).

(١٠٨) حسب التقرير السري رقم ٢ "عمليات الإقراض في الماضي في المنطقة (منطقة إسطنبول المتربولية) كانت في المقام الأول من أجل تطوير الصناعة الخاصة الممولة من قبل بنك التطور الصناعي التركي. ساعد هذا البنك ووكالة التطور الدولية على تمويل تسعة من هذه المشاريع بلغ عموعها حوالي ١٢٨ مليون دولاراً. من المؤمل بأن المشروع (مشروع تطوير مدينة إسطنبول الأول)

سيهيئ مشاريع تطور مدينية ملائمة للتمويل في المستقبل من قبل بنك التطور الصناعي التركي وكالة التطور الدولية، (تقرير سرى رقم ٢، ١٩٧٢).

\* مشروع تطوير مدينة إسطنبول والمشاريع الأخرى المتعلقة بمنطقة إسطنبول المتربولية تضمن قرضاً وإنتماناً بلغ حوالي ٤٠ مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير. (الجملة الأخيرة من الإنتباس الأخير من التقرير السري رقم ٢ يشير إلى إن المركز لازال يتبع (أو أنه غير قادر على تغيير) نفس السياسات الخاطئة للتمركز المكاني للصناعة في منطقة اسطنبول، سياسة بدأت بالظهور مؤخراً نتائجها المخربة).

(١٠٩) قد ينتقد هذا العرض على أساس أن التخلف سببه في الأساس عوامل خارجية، أي سببه الإستعمار والتبعية والإرتباط بالمناطق المتطورة، بالأسواق العالمية. يمكن الإشارة هنا إلى أنه بإلغاء الإستعمار وبعد أن تصبح البلدان المتخلفة مستقلة سياسياً فإن عمل العوامل الخارجية يصبح إلى حد بعيد معتمداً على العوامل الداخلية. لا يمكن للعوامل الخارجية أن تستمر بعملها ما لم تكن العوامل والأوضاع الداخلية بحالة تسمح فيه للعوامل الخارجية أن تعمل عملها وتجعل البلاد هدفا للعوامل الخارجية. في الحقيقة مهدال له نفس وجهة النظر، حيث يذكر بأن "ضعف آثار الآنتشار بين البلدان هو في الأساس وحد كبير إنعكاس لضعف آثار الآنتشار ضمن البلدان المتخلفة نفسها والمتسببة عن إغفاض مستوى التطور المحقق". (مهدال، ١٩٦٩، ٥٥).

الواقع على أكل الحشائش بسبب فقدان الطعام لفترة طويلة من الزمن. (كينروس، ١٩٥٤، ٩٢).

(١١١) راجع الحاشية رقم ٨٦ من هذه النراسة لمعلومات اكثر حول هذه النقطة.

(۱۱۲) لقد أصبح شيئاً معتاداً بين بعض الكتاب الأتراك والأجانب الذين يكتبون حول تركيا أن يرجعوا أسباب وجود أية مشكلة إجتماعية تقريباً، سواء أكانت إقتصادية أر إجتماعية أر سياسية أر ثقافية أو حتى تكنيكية، إلى الدين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مع تبرير أو بدون تبرير. مع إن تأثير الدين في المجتمع شيء لا ينكر، الا إن إرجاع أسباب كل وأية معضلة إجتماعية إلى الدين يبدر أنه يعمل كتعتيم لإخفاء الأسباب الحقيقية الباعثة على هذه المشاكل. كما أنه تبرير غير مباشر لنواقص وعيوب المركز وفشله في تحقيق أهدافه المعلنة. كتاب اربه هاندبوك هو مثال على ما ذكر أعلاه. ففي مناقشته للخدمات الصحية في تركيا، يحاول الكتاب إقناع القارئ بأن الشعب في تركيا لم يقبل بأساليب الطب الحديثة بسبب تأثيرات الدين، ولكن في نهاية نفس الفقرة يعترف الكتاب بأنه التري القرى النائية جداً كانت في نهاية الستينات سريعة إلى تلقى وتقبل التطعيم ضد الأمراض "حتى القرى النائية جداً كانت في نهاية الستينات سريعة إلى تلقى وتقبل التطعيم ضد الأمراض

على نطاق راسع وبرامج منع تفشي الأمراض في القرى، وكانوا يسعون للحصول على العون الطبي الحديث، إذا كان متوفراً، في حالة للرض". (اربه هاندبوك، ١٩٧٠، ١٩٧١). الكلمات الأساسية في الجملة السابقة هي "إذا كان متوفراً". بالطبع إذا لم تكن هذه الخدمات متوفرة وفي أماكن قريبة بشكل ملائم كيف يمكن لأي شخص السعي للحصول عليها؟ أنه لمن الغريب حقاً التصريح بأن السكان ينفرون من الطب الحديث إذا لم يكن هذا الطب متوفراً في أماكن قريبة اقتصادياً وجغرافياً بشكل ملائم ومناسب؟

(١١٣) على كل حال فإن عدم المساواة في عدد الأسرة في المستشفيات قد أنخفض بين عامي ١٠,٠٠٠ و١٩٦٧ مع إن عدم المساواة هذا لازال شاسعاً وأن عدد الأسرة في المستشفيات لكل ١٠,٠٠٠ نسمة من السكان كان ٨,٤ في الاقليم و١٦,٧ في بقية أنحاء تركيا.

(١١٤) كما يشير كتاب اربه هاندبوك "سكان المناطق المدينية هم غير أميين إلى درجة اكبر من سكان المناطق الريفية، كما أن درجة التعليم (أي عدد غير الأميين) تزداد من الشرق إلى الغرب... التعلم يحدد عن طريق أسئلة ترجه إلى الأفراد، فيما إذا كانوا يستطيعون القراءة والكتابة، لذا فإن الإحصائيات المذكورة أعلاه قد تعتبر مبالغ فيها. إن مستوى التعليم المنجز قد يكون مؤشراً أفضلاً لمستوى التعليم الفعلي في تركيا..." (اربه هاندبوك، ١٩٧٠)، وإذا تم قبول هذا الإقتراح فإن درجة المبالغة في نسبة غير الأميين هو حوالي ٥٠٪ كما يشير إلى ذلك جدول رقم ٢٤٤).

قبل الحكومة التركية نتيجة التغير في الإقليم بعد عام ١٩٥٠ يعود إلى تغير في التكتيك المستعمل من قبل الحكومة التركية نتيجة التغير في الحزب السياسي الحاكم. قبل عام ١٩٥٠ كان الإعتقاد السائد بين حكام تركيا هو أن الطريقة الأكثر فعالية للسيطرة على (وصهر) الأكراد كان الإبقاء عليهم أميين. ولكن الحزب السياسي الجديد الذي أخذ السلطة في تركيا عام ١٩٥٠ تبنى أسلوباً مختلفاً نوعا ما لتحقيق نفس الهدف الاستراتيجي، وهو تتريك الشعب الكردي في تركيا. "جهد الحزب الديمقراطي للتعارن والصهر التدريجي للأكراد قبل كل شيء عن طريق تعليم اللغة التركية في المدارس. هذا تغير في سياسة الحكومة ...(التركية). (اربه هاندبوك، ١٩٧٠، ٢١ ـ ٧٧). التغير في سياسة الحكومة يمكن أوراكه إدراكاً كاملاً عند الأخذ بالإعتبار موقع الأقليات في تركيا بصورة عامة. كما يذكر نيوفينهويزه فإن "الأقليات بالمعنى المفهوم في الشرق الأوسط (جزء أساسي دائم التميز في عالم متعدد) يصبحون أقليات بالمعنى الأوربي والشمال أمريكي الحديث، (جماعات خاصة إمتصاصها من قبل المجتمع ككل لم يكمل بعد ومشاركتها لازالت لذلك مشكلة من نواحي عديدة". "نتج هذا التغيير عن التغيير من الإمبراطورية العثمانية التي كان ينظر إليها كأرض المسلمين التي تقطنها التغيير عن التغيير من الإمبراطورية العثمانية التي كان ينظر إليها كأرض المسلمين التي تقطنها التغيير عن التغيير من الإمبراطورية العثمانية التي كان ينظر إليها كأرض المسلمين التي تقطنها التغيير عن التغيير من الإمبراطورية العثمانية التي كان ينظر إليها كأرض المسلمين التي تقطنها

ملل (أر أمم) متعددة إلى تركيا التي تقطنها قرمية راحدة هي القرمية التركية، كما يتخيلها حكامها. "التغيير هذا في الوضع (الشرعي) لم يكن بأي شكل من الأشكال نعمة لأولئك الذين تعلق بهم الأمر. تحت ضغط تلك المرحلة في تطور الأحداث ١ (أي الأقليات) واجهت إختياراً منذراً بالسوء فإن كان سيؤدى بالضرورة إلى تركهم خاسرين (بالمقاييس التقليدية) في كلا الحالين: تكيفوا أو يقضى عليكم. لم تكن هذه الصيغة جديدة تماماً (في تركيا الجمهورية). لقد طبقت سابقاً على الأرمن (الذين قضى عليهم عملياً في تركيا). تطبيقها على الأكراد سبب الثورات... بين الأكراد... الذين يغفون إحصائياً تحت اسم "أتراك الجبال" لسنوات عديدة الأكراد يبقون تحت ضغط متواصل لإجبارهم على التكيف". ( نيوفينهويزه، ١٩٧١، ٣٤٦). ولكن إمكانية "الإختيار" الآخر، وهو "التصفية" ليس نائياً تماماً. فرئيس الجمهورية التركية صرح في مقابلة صحفية مع جريدة يومية سريدية (جريدة داكينس نيوهيتر، ١١ تشرين الثاني ١٩٦٠) بتصريحات صريحة أشير إليها في مكان آخر من هذه الدراسة. ومن الجدير بالإهتمام بأن رئيس الجمهورية يشي في مقابلته هذه إلى "قراهم ومدنهم" و، "بلادهم" ، وكانه يتكلم عن شعب أجنبي وليس لشعب من المفروض أنه يشكل جزء من شعب تركيا. وهنا تكمن سخرية وورطة الموقف التركي الرسمي تجاه الأكراد. بما أن الأكراد (بالنسبة لحكام تركيا) لا رجود لهم في تركيا (الأنهم "أتراك جبال" الآن وليس "هم") وعا أن تركيا يراد لها أن تكون دولة ذات قرمية راحدة، بالرغم من الحقائق الدامغة، لذا كل من يقطن البلاد يتكلم ويفهم اللغة التركية. لذلك لغة التعليم في مدارس الاقليم هي اللغة التركية. وليست اللغة الكردية، اللغة التي تتكلمها الفالبية العظمى كلغة أصلية في الاقليم (حسب الكتاب السنوى الإحصائي التركي الرحمي وإحصاء النفرس)، أو حسب الإحصاءات الرسمية من قبل ١,٨٥٠,٠٠٠ نسمة من سكان الاقليم عام ١٩٦٠. هذا الآنسجام بين لغة التعليم واللغة التي يتكلمها سكان الاقليم يشكل عائقاً هائلاً أمام نشر التعليم في الاقليم، ويؤثر بالنتيجة سلبياً على عملية التطور هناك. إن ما يبدر المركز عاولاً تحقيقه ليس التعليم والتطور بل الصهر. طفل يبلغ من العمر ستة سنوات ويتكلم اللغة الكردية يواجه هو وعائلته إختياراً صعباً (إذا كان هناك إختيار): أما التعليم الذي يرافقه الصهر والنفور القرمي (الإبادة) أو عدم التعلم البتة. (من الجدير بالأهمية في هذا المجال التذكر بأن التعليم في تركيا هو إلزامي بموجب القانون منذ عام ١٩٧٤). نتائج عدم الآنسجام هذا (بين لغة المجتمع ولغة التعليم) قد لوحظت سابقاً من قبل كتاب آخرين. فعلى سبيل المثال، يؤكد كينروس بأن "التعليم قد رصل الآن إلى حكارى نفسها إذ أن سياسة الاتراك ليست بعد الآن قمع رجال العشائر الجبليين صعبى المراس (أي الأكراد)، بل تمدينهم. ولكن بما أن عدداً ضئيلاً من المعلمين يتكلمون اللغة الكردية وعدد

قليل من الطلاب يتكلمون اللغة التركية التقدم في هذا المجال كان بطيئاً. (كينروس، ١٩٥٤، ١٢٦). ولكن هذا التصريح يجب أن يعدل، إذ حتى لو تمكن المعلمون تكلم اللغة الكردية ممنوع عليهم التدريس بها. ساد نفس الوضع في بقية أنحاء الاقليم. يذكر كينروس مثلاً آخراً على هذه المشكلة. وهي أنه في وا "كان الناس، كما قال أحد المعلمين، جميعاً أكراداً لم يتكلموا اللغة التركية ولم يريدوا التعلم (باللغة التركية). لذا بقوا بطبيعة الحال فقراء". (كينروس، ١٩٥٤، ١٩١١).

مشكلة أخرى تحد من إنتشار التعليم في الاقليم هي العدد الكبير للمجموعات السكاتية المبعثرة جغرافياً. بالإضافة إلى المدن الكبيرة والصغيرة كان عناك ١١,٤٠٠ قرية وقصبة في الإقليم عام ١٩٦٣ (مدت، ١٩٦٣)، في حين كان عدد المدارس الإبتدائية بجرد ٢,٩٨٠ مدرسة والمدارس الثانوية ومدارس الليسية ١٤ مدرسة والمدارس المهنية والتكنيكية التي تعادل في مستواها مستوى المدارس الثانوية ٥٩ مدرسة، وحيث أن المناطق المدينية تتمتع، كما ذكر سابقاً، بوضع أفضل بالمقارنة مع المناطق الريفية لذا، يتبع أن أربعة أخماس قرى وقصبات الاقليم كانت بدون مدارس البندائية عام ١٩٦٣. أما الوضع الآن قد لا يكون عتلفاً لدرجة كبيرة، أما بالنسبة لمدارس الليسية فكان هناك في المعدل مدرسة واحدة في كل محافظة عام ١٩٦٣. ولكن محافظتي ماردين و عدد نفوسها، البالغ عام ١٩٦٠ نسمة ومساحتهما البالغة ٢١,٨٢٩ كيلومتر مربغ ما حسب مدا ١٩٦٠ ١٩٦٢ كان في كل منهما مدرسة ليسية واحدة، ولكنهما حسب نفس المصدر لم يكن فيها لا طلاب ولا معلمين. (مدا، ١٩٦٠ ـ ١٩٦٧، ١٥٠)، تظهر تجربة فنلندا حيث أن المجموعات السكانية مبعثر جغرافيا أيضا على مساحة واسعة. أن هذا التبعثر الجغرافي لم يكن عائقاً حقيقياً في توفير وتوسيع المدارس والتعليم بصورة عامة. (مناقشة مع الأستاذ اولا في ريهينين، رئيس قسم السياسة وتوسيع المدارس والتعليم بصورة عامة. (مناقشة مع الأستاذ اولا في ريهينين، رئيس قسم السياسة وتوسيع المدارس والتعليم بصورة عامة. (مناقشة مع الأستاذ اولا في ريهينين، رئيس قسم السياسة واحمة هلسنكي).

(١١٦) أسس إطار النظام التعليمي الحالي في تركيا ووضعت عام ١٩٧٤. نظام المدارس هو كالآته:

التعليم الإبتدائي الذي يدوم لمدة خمس سنوات وهو إلزامي بموجب القانون لجميع السكان البالغ سنهم ٦ إلى ١١ عام، والتعليم الثانوي الذي يستغرق ٦ سنوات والمقسم إلى اورته أو كول (الثانوي الأدنى أو الثانوي) ويستغرق ثلاثة سنوات، وليسيه (ليسيه أو الثانوي الأعلى) ويستغرق ثلاثة سنوات أيضاً، والتعليم في المدارس التكنيكية والمهنية ومدارس المعلمين والجامعات...الح.

(١١٧) ينبغي ملاحظة أن توزيع السكان حسب الإعمار في كل مستوى من مراحل التعليم في المطبوعات التركية الرسمية ودريفنوفسكي لا يتطابقان. فمرحلة الدراسة الإبتدائية يحضرها أولئك

الذين تبلغ أعمارهم ٧ - ١٧ سنة في المطبوعات التركية و٥ - ١٤ سنة حسب دريفنوفسكي، ومرحلة الدراسة الثانوية يحضرها طلبة تبلغ أعمارهم 1 ٧ - 1 ٥ سنة في المطبوعات التركية و 1 ٥ - 1 ٥ سنة حسب دريفنوفسكي.

(١١٨) من الجدير بالملاحظة بأنه خلال فترة السنوات الثلاثة ١٩٦٠ ـ ١٩٦٣ كان الإتجاه نحو نسب أصغر للمعلمين إلى التلاميذ في تركيا وإلى نسب أكبر في الاقليم، لجميع المراحل المدرسية عدا مرحلة المدارس الحرفية في تركيا ومرحلة المدارس الثانوية في الإقليم.

(۱۱۹) بالإضافة إلى مجموع السكان الذين تخرجوا من مرحلة دراسية ما والبالغ ١٩٦٢ ٣٧٦,٢٢١ شخصاً كان مجموع عدد الطلاب الذاهبين إلى المدارس الإبتدائية في العام الدرامي ١٩٦٧ ـ ١٩٦٣ والبالغ ٢٦٤,١٥٠ تلميذاً، لذا تصبح نسبة المتعلمين (الذين يستطيعون القراءة والكتابة) في الاقليم والبالغ ٢٦٤,١٥٠ (حسب الطريقة المقترحة في كتاب أريه هاندبوك المشار إليه سابقاً في هذه الدراسة) بدلاً من ٢٦,٣٪ المستخلصة من مدا ١٩٦٥، الذي يذكر بأن نسبة المتعلمين للسكان الذكور ٤١٪ وللسكان الأناث ٢١٪ في الاقليم، (تم الحصول على النسبة العامة لجميع سكان الاقليم عن طريق ضرب النسبة ١٤٪ بالنسبة ٢٥٪ (نسبة ١٤٪ بالنسبة ٢٥٪ (نسبة الأناث في مجموع سكان الإقليم) والنسبة ٢١٪ بالنسبة ٨٤٪ (نسبة الأناث في مجموع سكان الاقليم). يعني هذا أن نسبة المتعلمين في الإقليم إلى المتعلمين في بقية إنحاء تركيا هي ٥٥ إلى ١٠٠ حسب الطريقة المستعملة من قبل مدا (١٩٦٥) ولكن ٣٩ إلى ١٠٠ حسب الطريقة المستخدمة أعلاه (أريه هاندبوك).

(١٢٠) يعاني النظام التعليمي (المدارس والمناهج) في تركيا من عدد من العيوب والنواقص. أكثرية المواد التي تدرس في المدارس لها علاقة ضعيفة بالخاجات العلمية وبالبيئة في الاقليم، حيث إنها مواد تجريدية وتهمل الحاجات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية للإقليم، كما إنها لا تهيئ التلاميذ للإستخدام المستقبلي المأمول في الإقليم. المدارس المهنية والحرفية محدودة وخاصة الزراعية والمدارس المتخصصة بتربية المواشي وغيرها. وأخياً فإن هذه المواد لها إتجاهات شوفينية في محتواها. بالإضافة إلى ذلك فإن هناك هوة "بين مستويات المداسة الإبتدائية والثانوية والحرفية... إذ إنها لم ولا تعمل على تتمة وتكملة إحداها الأخرى". فالمتابعة بعد مرحلة المداسة الإبتدائية البالغة خمسة سنوات تمثل نوعاً من الحسارة الإجتماعية وذلك لأن النتائج الإقتصادية والإجتماعية لهذه المداسة وتم هي نتائج تافهة، حسب إيرين. بلغت المراسة الإسبوعية في القرى في المدارس الإبتدائية ١٨ ساعة وتم ترتيب جدول المدوس من قبل المعلمين أنفسهم لكي يتناسب مع "متطلبات الأوقات الموسمية في القرى" وبلغت هذه الفترة في المدن ٣٦ ساعة أسبوعياً. ولكن "المعلمين في مدارس القرى يشكون من القرى" وبلغت هذه الفترة في المدن ٣٦ ساعة أسبوعياً. ولكن "المعلمين في مدارس القرى يشكون من القرى" وبلغت هذه الفترة في المدن ٣٦ ساعة أسبوعياً. ولكن "المعلمين في مدارس القرى يشكون من

اللإمبالاة الرسمية تجاه التغيب عن المدرسة بدون إذن وعدم كفاية المبالغ المخصصة لتجهيز المدارس بالمعلمين والموظفين والمعدات ولصيانة المدارس القائمة". كما أن "جميع المدارس على سبيل المثال كانت تفتقد إلى المختبرات الكيمياوية والاحيائية وكان في ثلثها فقط مختبرات فيزياوية. كان قسما من هذه المدارس يفتقد إلى الحرائط والسبورات (لوحات الكتابة)". يضاف إلى ذلك بأن "العطلة الصيفية المعتدة من أيار إلى شهر تشرين الأول كانت طويلة جداً. كان عدد ساعات الدوام اليومي قليلة جداً. المخضور كان سيئاً، العديد من الفتيات لم يسمع لهن بالذهاب إلى المدارس. مشكلة الإبقاء عل المعلمين في القرى لا زالت مشكلة مستعصية". (ايرين، ١٩٦٣، ١٨٤ - ٢١٠، وروبينسون، ١٩٦٣).

مضاعفات خطيرة على التعايش السلعي والتعارن بين الأمتين الكردية والتركية والشعبين الكردي مضاعفات خطيرة على التعايش السلعي والتعارن بين الأمتين الكردية والتركية والشعبين الكردي والتركي. قد يمتاج حكام تركيا إلى التذكير بعواقب السياسات المشابهة التي إتبعتها باكستان وغيها. والتركي. قد يمتاج حكام تركيا إلى التذكير بعواقب السياسات المشابهة التي إتبعتها باكستان وغيها الحكام التريك الاقليات وخاصة الشعب الكردي ليس شيئاً جديداً في تركيا الجمهورية. قد جربها الحكام العثمانية من القرون العصور المظلمة بدون نتيجة بصورة عامة. ولكن نفس السياسة العثمانية من القرون الوسطى قد إتبعت ولكن بتشديد من قبل جماعة "الاتراك الشباب" أو "تركيا الفتاة"، وتشديد أقرى وبحماسة وبطابع عنصري واضع من قبل حكام تركيا الجمهورية. أن هؤلاء الحكام قد إستخدموا أساليب قسرية تماماً بالإضافة إلى الخداع لتحقيق هدف تتريك الشعب الكردي. خلال فترة حملته الإخراج القوات الأجنبية من تركيا قام مصطفى كمال، رئيس جمهورية تركيا الحديثة حتى عام ١٩٣٨، الجهود كبيرة لكسب ثقة الأكراد خلال هذه الفترة". (كينان، ١٩٦٤، ٢٧) . ولكن في نفس الوقت بالضبط كانت الخطط تحضر لمستقبل الأكراد في تركيا بإتجاه معاكس. "ولكن الحلف الوطني كان يتنبأ مسبقاً بالسياسة اللاحقة للحكومة (التركية) وهي إنكار حتى وجود القومية الكردية، لقد أعلن الحلف الوطني بأن جميع الأراضي المحتلة (من قبل قوات الحلفاء) بتاريخ ٢٠٠/١٠ ١٩٨٨ - الحكنها أكثرية عثمانية ـ مسلمة متحدة بالدين والعنصر". (كينان، ١٩٦٤).

عندما تم تعزيز مواقع النظام الكمالي أصبح التتريك هدفاً اساسياً في الاقليم، يؤكد هوستيلر التريك العناصر القومية غير التركية في تركيا الكمالية قد تم تسريعه. تم الحط من سمعة الإختلافات اللغوية والقومية والدينية. لقد شجعت الجماعات المتكلمة بلغة غير اللغة التركية على التبرؤ من قوميتهم ولفتهم غير التركية. بالنسبة للأقليات النائية، مثل الجورجيين المتكلمين اللازا والقبائل الكردية الكثيرة فقد إستعمل بعض الضغط معهم. يعترف لويس بأن المواطنة من "الدرجة

الثانية" هذه "ستلاحظ بأن الشعور المتنامي (بالقومية) "التركية"، التي أصبحت مقياس المنزلة الرئيسية في الأمة التركية، كانت مقصورة (على الاتراك). لقد كان في هذه القومية مجالا ضئيلاً جداً لأرلئك المقيمون في تركيا والذين لم يتكلموا اللغة التركية... أن هذا الواقع ليس مكترياً في القانون ولكن تعبّر عنه في المواقف الإعتيادية وقواعد السلوك في البلاد وجسد في أيديولوجية القومية التركية". (هوستيل، ١٩٥٧، ١٩١٧).

إن القول بأن الأكراد والأقليات في تركيا كانوا (وبالنسبة للأكراد، ولا زالوا) مواطنين من المدرجة الثانية هو لطف تعبير بأحسن الأحوال. محود أسد، وزير العدل، على سبيل المثال أعلن في حملة انتخابية عام ١٩٣٠، "أننا نعيش في تركيا، اكثر البلدان حرية في العالم... إن التركي هو الحاكم الأوحد والسيد الوحيد لهذه البلاد. أما أولئك الذين لا ينتمون إلى العنصر التركي القح فإن لهم حق واحد لا غير، وهو حق أن يكونوا خدماً، حق أن يكونوا عبيداً". (جريدة ملليت اليومية، واحد لا غير، وهو من أن يكونوا خدماً، حق أن الكونوا عبيداً". (جريدة ملليت اليومية، العنصرية تأتي من شخص يحمل منصبه الرسمي كلمة "العدل". كما أنه من المضحك أن تكون بلاداً "أكثر البلدان حرية في العالم" في حين يعتبر سدس سكإنها خداماً وعبيداً.

بإتباعها مثل هذه السياسة فإن تركيا لا تفي بالتزاماتها الدولية وتخرق إتفاقية لوزان التي صادقت هي عليها عام ١٩٢٣. تنص المادة ٣٨ من الإتفاقية على: "تعد الحكومة التركية بأن تضمن ضماناً كاملاً حياة وحقوق جميع القاطنين في تركيا". أما المادة ٣٩ من الإتفاقية فتنص على أنه "سوف لن تفرض أية قيود على حرية إستعمال أية لغة من قبل أي مواطن من مواطني تركيا سواء في العلاقات الحاصة أو في التجارة أو في الدين أو في الصحافة أو في المطبوعات بأي شكل كان أو في الاجتماعات العامة". (رامبو، ١٩٤٧، ٢٥، وقاسملو، ١٩٦٥، ملك). ولكن يبدو أن السلطات التركية عن طريق تسميتها الأكراد "أتراك الجبال" ربما أقنعت نفسها بإنها لم تخرق في الواقع نصوص إتفاقية لوزان.

كما أن هذه السياسة تتناقض مع الدستور التركي الذي بنص مادته ١٢ على أن "الجميع متساورن أمام القانون بغض النظر عن اللغة والقومية والجنس والعقيدة السياسية والطائفة الدينية. لا يمكن منع الامتيازات لأي شخص أو عائلة أو جماعة أو طبقة". أما المادة ٢٠ من الدستور فتنص على أن "كل شخص يتمتع بحرية الفكر والرأي. ولكل شخص الحق في التعبير، ونشر أفكاره وآرائه شفهياً أو كتابياً أو عن طريق الصور أو عن أي طريق آخر إما لوحده أو مع الآخرين. لا يمكن أن يجب أي شخص على التعبير عن أفكاره وعن آرائه". (نقلاً عن عجلة كردستان، ١٩٦٩، ٨).

رعلى كل حال، فقد تم عام ١٩٣٢ سن قانون، تم "بمرجبه ترحيل منات الآلاف من الأكراد إلى مناطق (غير مناطق إقامتهم) ليكونوا ٥% من مجموع سكإنها من أجل إبادتهم أو صهرهم". (قاسلو، ١٩٦٥، ٥٧).

بالإضافة إلى ذلك فإن الأكراد عرم عليهم حتى الحقوق الثقافية الدولية في تركيا. فعلى سبيل المثال، نشرت الجريدة الرسمية التركية رقم ١٩٦٧/٢/١ الصادرة في ١٩٦٧/٢/١ مرسوماً صادراً عن الحكومة التركية ينص على أن... "إدخال وتوزيع مواد بأي شكل من الأشكال باللغة الكردية من أصل أجنبي إلى تركيا يعتبر ضد القانون رعنوع، سواء أكانت هذه المواد بشكل مكتوب أو مسجل أو بشكل إسطوانات أو مواد على هذه الشاكلة". (نقلا عن كورديش جورنال، ١٩٦٩، ٥٠) في بداية عام ١٩٦٩، على سبيل المثال، تم إعتقال كاتب كردي هو عمد أمين بوزأرسلان وتم الحكم عليه بعدئذ بتهمتين: الأولى لنشره كتاباً عن القواعد الأولية للغة الكردية والأخرى لترجمته إلى اللغة التركية ملحمة كردية وقضيه لنشرها. واجه بوزأرسلان حكما يتراح بين ٨ إلى ١٥ عاماً وإقامة إجبارية بعد إنتها، السجن بموجب المادتين اللتين قدم بمرجبهما إلى المحكمة وهما المادتان ١٤١ و١٤٧ وبموجب القانون التمهيدي وقم ٢٠٤٧ لسنة ١٩٦٩. (كورديش جورنال، ١٩٦٩).

مثالاً صارفاً آفر هو ما حصل للدكتور إسماعيل بشيكجي، وهو تركي من الناحية القومية وأستاذ سابق للعلوم السياسية في جامعة أرضورم ثم أستاذاً في جامعة أنقرة. كانت "جرعته" هو أنه بدأ يشكك بالخرافات التي كانت لدى الحكام الأتراك حول الإقليم وسكانه الأكراد. نشر بشيكجي مقالا في المجلة التركية "أنت" في شباط ١٩٧١ بعنوان "تخلف شرق أناضوليا". كما أنه نشر كتاباً عام ١٩٦٩ عنوانه "الوضع في شرق أناضوليا:أسبابه الإجتماعية والإقتصادية والقومية".(١٩٧١، ٣ ما). أعتقل بشيكجي بتاريخ ٢٠/٥/ ١٩٧١، لأنه قام ببحوث إجتماعية \_ إقتصادية حول شرق الأناضول والشعب الكردي. حوكم من قبل المحكمة المسكرية الأولى التابعة لمقر الأحكام العرفية في دياربكر وحكم عليه بتاريخ ١٩٧٤/ ١٩٧١ بعقوبة سجن أمدها ١٣ سنة و٧ أيام وثلاثة سنوات نفي. (سجل حول تركيا، ١٩٧٧، ١٩٥١). بهذا الشكل تحاول السلطات التركية تحقيق المساواة بين أقاليم البلاد وتحقيق "العدالة الإجتماعية". إن موقف السلطات التركية هذا يعكس أسلوب شروعها بحل المشاكل التي يواجهها الإقليم، أسلوب إعاقة التقدم وإنتشار المعرفة، أسلوب الظلامية.

معالجة القضايا السالفة الذكر ضمن هذا القسم من الدراسة رفي هذا السياق قد إعتبرت ضرورية من أجل تقييم صحيح للظروف المحيطة بالتعليم بصورة خاصة والثقافة بصورة عامة في الإقليم، ومن أجل إدراك كون بعض المجموعات السكانية الكردية تميل إلى إظهار مواقف إنعزالية ركون

بعض الأكراد في تركيا عيلون إلى رفض تعلم اللغة التركية، وبذلك يفضلون الأمية على التعلم بلغة غير لفتهم الأم كإجراء معاكس للدفاع عن النفس وحفظ الذات من الأذى والهلاك، إدراكاً كاملا. (علمة كردستان، ١٩٧٠، ١٩٧٠، وكورديش جورنال، ١٩٦٩، ٥٥).

قضية اللغة معترف بها في الواقع من قبل المركز كمشكلة شديدة الخطورة ولكن لم تجري لحد الآن عارلة جدية لإيجاد حل معقول لها. لقد ندبت الجريدة اليومية التركية "حريت"، على سبيل المثال، ندباً صاخباً في شهر تشرين الأول ١٩٦٠، (ومن المحتمل) معبرة عن عنة السلطات التركية وفشل سياساتها عندما كتبت: "الأكراد لا يعرفون اللغة التركية: ففي إسطنبول نقوم بحملات تقول، "أيها المواطنون تكلموا اللغة التركية"، ولكن قضية اللغة في الشرق هي مأساة". (كورديش جورنال، المراطنون عكلموا اللغة التركية"، ولكن قضية اللغة في الشرق هي مأساة".

تتريك الأكراد لم يكن، على كل حال، بدون نتيجة بصورة تامة. "المثقفون الاكراد.. الذين يواجهون هذا الوضع المنساري والمينوس منه ظاهرياً يجدون غالباً ملاذاً في التتريك، مهملين بذلك واجبهم القيادي تجاه أبناء بلدهم من عامة الشعب والذين لا يعرض عليهم حتى ترف التتريك". (عجلة كردستان، ١٩٧٠، ١٩).

- (۱۲۲) يعترف دريفنوفسكي بهذه الحقيقة، دريفنوفسكي، ۱۹۷۰، ٦٩.
- (١٢٣) أنظر على سبيل المثال، كينان، ١٩٦٤ ، ٣٤ وكينروس، ١٩٥٤، ٩٠.
  - (١٢٤) أنظر على سبيل المثال، إيرين، ١٩٦٣، ١٥٤.
- (١٢٥) أنظر على سبيل المثال، منظمة الدولة للتخطيط، ١٩٦٣، ١٠١، ومعهد الدولة للإحصاء، ١٩٦٨ أ، ١٨٨.
  - (١٢٦) أنظر على سبيل المثال، هان نيووينهويزة، ١٩٧١، ٣٤٦.
  - (١٢٧) أنظر على سبيل المثال، داكينس نيوهيتر (جريدة يومية سويدية) ١٩٦٠/١١/١١.
    - (۱۲۸) أنظر على سبيل المثال، هوستلر، ١٩٥٧، ١٢٢.
    - (۱۲۹) أنظر على سبيل المثال، هوستلر، ۱۹۵۷، ۱۱۲، وقاسملو، ۱۹۶۵، ۲۰.
      - (١٣٠) "الجريدة الرسمية" (التركية) رقم ١٢٥٥٧، ١٠/٧٠/١٤.
- (١٣١) "المجلة الكردية"، ١٩٦٩، و"إضبارة حول تركيا"، ١٩٧٧، اللتان يحويات بعض الأمثلة.
  - (١٣٢) أنظر على سبيل المثال، فيشر، ١٩٦٨، ١٧٥.

(۱۳۳) أنظر على سبيل للثال، "دليل المنطقة Area Handbook"، ۷۷، ۷۷، و، ۱۹۷۰، ۵۷، ۱۹۷۰، ۵۰، ۱۹۷۱، ۵۰، ۱۹۷۱، ۵۰، ۱۹۷۱، ۵۰،

(١٣٤) إن حالة إدخال التراكتورات (الجرارات) هو مثال على ذلك، حسب أيرين، فإن الدرجة الإقتصادية المثلى (economic optimum) بالنسبة لتركيا، بعد الأخذ بنظر الإعتبار الإستعمال التعارفي، على ١٠٥٠٠٠ تراكتور. كان لهذا الراقع آثاراً إجتماعية سلبية (حسب تقديرات روبنسون المبنية على أساس إختبار في عدد من مناطق تركيا التي تم إدخال التراكتورات اليها، فإن كل تراكتور أدخل في الإستعمال قد أدى إلى تشريد (الحلول على) ٨ عاملين في الزراعة. (وفكين، ١٩٦٥، ١٠٤)، وكذلك آثاراً إقتصادية سلبية (أن كلفة إدامة التراكتورات وقطع غيارها المستعملة في تركيا كانت عام ١٩٦٥، حسب أيرين، ٤٠ مليون دولار كالآتي: ١٥ مليون دولار لقطع الغيار والإستبدالات و٢٥ مليون دولار ثمن الوقود). يؤكد أيرين بأن "زيادة الإنتاج الناتجة عن مكننة (الزراعة في تركيا) أضاف بالكاد إلى مداخيل تركيا الناتجة من التصدير لمواجهة الإستيادات الإضافية هذه". (ايرين، ١٩٦٥، ١٩٦٧)، وآثاراً بينوية سلبية هي: (١) إضاعة التربة السطحية في الأراضي المهامشية بسبب الحراثة العميقة التي تجعلها التراكتورات ممكنة (ر١) ترسيع فراعي المواحية تربة حادة ورعي مفرط في الأراضي الرعوية، مسببة بدورها تعربة تربة أكثر شدة ونقصاً في مراعي المواشي.

(١٣٥) إذا تم إعتبار حقوق الإنسان كمعيار لمستوى التطور المحقق ولمستوى المعيشة، تبز صعوبة في بعض الحالات. لقد كانت ألمانيا النازية بلداً متطوراً وعستوى تطور البلدان المتطورة في ذلك الوقت وكانت تتمتع بها بقية البلدان المتطورة، ولكن كانت تجري فيها خروقات فظيعة لحقوق وكرامة الإنسان بشكل إعتيادي، من قبل السلطات الحاكمة على الأقل.

(١٣٩) مع أن "نقطة البقاء" (البقاء على قيد الحياة) و"النقطة الأدنى" و"الإشباع الكامل" من المفترض أن تعين حاجات، في الحقيقة معيارية (أي تشير إلى ما ينبغي أن يكون). فنقطة البقاء تنظري على مستوى يجب أن لا يتم تجارزه، والإشباع الكامل ينظوي على مستوى يجب السعي إلى تحقيقه.

الأخرى بالإضافة إلى ذلك، فإن مكونات مستوى المعيشة متداخلة وتؤثر إحداها على الأخرى التأثير التغذية الإسترجاعية feedback بشكل عملية حلزونية تراكمية. فالتعليم يحسن الصحة

ونظام التغذية والمسكن، وهذا التحسن يؤدي بدوره إلى التأثير الإيجابي على التعليم ويجعله أكثر فاعلية. أن المستويات الأعلى للتعليم وإنتشار التعليم بين سكان ومناطق بلد ما أو اقليم ما يؤديان بدورهما إلى شروط صحية متحسنة، وهكذا.

"المعدل بالنسبة لتركيا ككل" و"المعدل الوطني" و"المعدل بالنسبة لمجمل البلاد" مستعملة هنا لتعنى نفس الشيء، والتي يمكن أن تحلّ إحداها عمل الأخرى دون تغيير في المعنى.

(١٣٩) سريكانتان أجرى دراسة "للفروقات" الإقليمية في تركيا. وكانت أهم نتائجها وإستنتاجاتها هي ما سيتم ذكره بإختصار فيما يلي: يؤكد سريكانتان "في دراسته بأن الفروقات في التحولات الإجتماعية والمدينية والسكانية بين الأقاليم الحسة الرئيسية في تركيا \_ وهي أقاليم البحر الأسود، وإيجه، ومرمرة، والبحر الأبيض المتوسط، وأواسط أناضوليا وشرق تركيا \_ قد تمت دراستها. الخصائص الخلفية تشير إلى أن إقليم إيجه \_ مرمرة (الواقع في القسم الغربي من تركيا) هر الأكثر تطوراً في المتفيات الإجتماعية والمدينية والسكانية، وإلى أن شرق تركيا هو الأقل تطوراً". (سريكانتان، ١٩٧٣). ويقصد سريكانتان بتعبير "متطور modem" التقدم في الصحة، والتعليم، ومستوى المعيشة، والتصنيع، والتطور الإقتصادي، والتحسن في النقل والمواصلات، والآنفاض في الخصوبة (السكانية)، والإستعمال الأوسع لتخطيط العائلة، وإرتفاع أعمار الزوجين في وقت الزواج (أي الزواج المتأخر)... الح، وتغير القواعد الإجتماعية والسلوك الفردي، والمواقف والقيم لتنسجم مع التغيات في بقية الحقول. (سريكانتان، ١٩٧٧).

المصادر الرئيسية لهذه الفروقات يرجعها سريكانتان إلى: (أ) عرامل تاريخية — ثقافية. (ب) المصرنة والتجديد. (ج) المدينية (نمط الحياة في المدن). (د) "التغيير المخطط"، والذي يعني إعطاء مناطق معينة "إهتماماً رسمياً كثيفاً"، والذي ينطوي على أن هذا الإهتمام الرسمي المكثف قد جرى على حساب إهمال مناطق أخرى. "الإختلافات الإقليمية في تركيا تدين في منشأها" للعوامل التالية، كما يؤكد سريكانتان:

- أ) للعالم الجغرافية "تضاريس أرضية مليئة بالجبال العديدة مررية بالقليل من الآنهار الصاغة للملاحة".
  - (ب) عزلة المناطق الريفية عن الحياة الإجتماعية والإقتصادية والسياسية في تركيا العثمانية.
  - (ج) إنعدام التجانس في الإمبراطورية العثمانية، سواء إقتصادياً أو قومياً (أثنياً) أو دينياً.
    - (د) رداءة وسائط النقل والمواصلات بصورة عامة. (سريكانتان، ١٩٧٣، ٢٧٥).

(١٤٠) في العلوم الطبيعية (أو الدقيقة) هناك تشابه كثير في بنية الذرة وهيكل الكون، ولكن هناك نظريات مختلفة تستخدم في كل من الحالتين بسبب مشكلة "المقياس" الذي يتضمنه الموضوعين. (١٤١) يمكن إعتبار هذه النقطة مشابهة لد. "التفضيل الموقعي" في نظرية ويجاردسون والذي يتضمن عوامل غير إقتصادية. يؤكد ويجاردسون تأكيداً كبيراً على أهمية هذا "التفضيل الموقعي"، ويؤكد: "إني سأجادل بأنه من غير الممكن فهم التشتت في معدلات النمو الإقليمي، وأكثر من ذلك، الضغط من أجل إستراتيجية لسياسة التطور الإقليمي بدون الأخذ بنظر الإعتبار "التفضيل الموقعي". (ويجاردسون، الموقعي". (ويجاردسون، الموقعي". (ويجاردسون،

(١٤٢) تغلات بيلي الأول، حكم خلال الفترة ١١١٣ - ١١١٦ قبل الميلاد (ساككا، ١٩٦٢، المدول الكرونولوجي رقم ٥).

(١٤٣) اكسينانون ٤٣٤٤ — ٣٥٥٥. قامرس ربستر الجديد الجديد السابع، ١٩٩٥، ١٠٩٠.

علامة الإستفهام تعنى أن التاريخ ليس مؤكداً.

(١٤٤) طرح هذه النظرية ف. مينورسكي. (محمد أمين زكي، ١٩٦١، ٣٨ – ٤٦).

(١٤٥) محمد أمين زكى، ١٩٦١، ٥٧ – ٨٠.

(١٤٦) ينبغي أن يكون واضحاً بأن جميع هذه التغييات في القوى الأجنبية التي كانت تحكم كردستان كانت تصطحبها صراعات مسلحة.

(١٤٧) إن فشل هذه الإمارات في توحيد أنفسها في جبهة مقارمة موحدة لم يكن سببه فقدان الإتصالات بينها فحسب، بل كان سببه أيضاً سياسة "فرق تسد" التي إتبعتها الإمعاطورية العثمانية تجاه الأكراد، بالإضافة إلى المنافسة والصراعات الداخلية في صفوف الأكراد.

(١٤٨) بطبيعة الحال فإن القضية الحقيقية كانت شيئاً آخراً. كانت القرى الأوربية الإمبريالية الطموحة تكون تصوراتها حول سياساتها المستقبلية تجاه مقاطعات الإمبراطورية العثمانية وتقسيم هذه المقاطعات، ويبدو أن هذه القوى الامبريالية لم ترى في الأكراد (راجع الإقتباس من كتاب ايكلتون أعلاه) حليفاً كامناً أو متعاوناً معها، أو بأن الأكراد كانوا متأثرين بالدين لدرجة وفض فيها قادتهم التعاون مع القوى الأوربية غير المسلمة (الكافرة). ولو جرى استعادة الأحداث السابقة والتأمل فيها فقد يمكن القول بأن إنعدام التعاون — أو التواطؤ — يبدو بالتالي خطأهم الأكبر ضمن الظروف الأكثر ملائمة لحد الآن. أن هذا الإستنتاج مبني على أساس أن التخلص من أية قوة إستعمارية بعيدة جغرافياً عن البلد أو المنطقة المستعبدة أسهل بكثير، مهما كان النضال قاسياً، من التخلص من

مُستَعبر مجاور - إن التخلص من الشكل الأول للإستعمار يرحب به "كتحرر وطني" في حين أن التخلص من الشكل الثاني للإستعمار يُشجب عموماً، ما لم يكن ناجعاً على أنه "إنفصال".

إن هذا الموقف الأساسي للقوى الأوربية تجاه الأكراد والقضية القومية الكردية قد بقي بدون تغيير يذكر حتى هذا اليوم. فبالنسبة لهذه القوى كانت القضية الكردية وما زالت قضية هامشية حتى في سياستها في الشرق الأرسط. وفي الحقيقة والواقع، فإن هذه القوى كانت السبب في زيادة تجزئة القسم الذي كانت تسيطر عليه الإمبراطورية العثمانية من كردستان إلى ثلاثة أجزاء بين تركيا وسوريا والعراق. وكنتيجة لذلك أصبح الأكراد أكثر تشتتاً من السابق، كما أنهم أصبحوا عددياً أضعف وأصغر في كل من هذه الدول، وسياسياً نائين وهامشيين، وإقتصادياً منفصلين عن بعضهم البعض. وقد جعلت هذه العوامل القضية الكردية أكثر تعقيداً وأصعب حلاً من السابق. بالإضافة إلى ذلك، صارت القضية الكردية في كل من هذه الدول (وإيران) مسائل "لا تُنَس" و"قضايا داخلية" لهذه الدول. إن هذه الدول — التي نشأت بعضها من قبل المستعمرين (كليدار، ١٧٥، وجينكينس، ١٩٧١)

(١٤٩) بعد قراءة كتاب بونتيلا ويوتيكلا، يتأثر القارئ بكثرة التماثل والتشابه بين وضع فنلندا بالنسبة لجرانها وتطلعات ومطاليب الشعب الفنلندي ووضع كردستان بالنسبة لجرانها والتطلعات القومية للشعب الكردى، أن نقاط التشابه الأكثر بووزاً بين الوضعين هي:

- أ) كون كلتيهما (فنلندا وكردستان) واقعتان بين قوتين قويتين.
- ب) كرن كلتاهما فيهما كثافة سكانية متدنية وفي نفس الوقت غنيتان بالمسادر الطبيعية، قد
   "جعلهما غنيمتان شهيتان للقرى الأجنبية العدوانية الطامعة".
  - ج) ضعف تنظيمهما السياسي يعود إلى تناثر قراهما (الصغيرة عادة).
- د) إنقسام الفنلنديين والأكراد إلى "عجموعتين" تأخذ كل عجموعة جانب واحدة من القوى المتخاصمة الفنلنديين الشرقيين مع نوفغورود (روسيا) والفنلنديين الغربيين مع السويد، الأكراد الشرقيين مع العثمانيين.
- د) إن تجزئة الشعبين قد تقرر في أرض المعركة (معركة نيفا لعام ١٧٤٠ بالنسبة للفنلنديين ومعركة جالديران لعام ١٥١٤ بالنسبة للأكراد)، ومن ثم تم إضفاء الصفة الشرعية على هذه التجزئة بمرجب معاهدات أو إتفاقيات (إتفاقية السلام لعام ١٣٢٣ بالنسبة للفنلنديين ومعاهدة أرضروم لعام ١٦٣٩ بالنسبة للأكراد). "أثبتت معركة نيفا بإنها تمثل نقطة إنعطاف، لإنها قررت

. ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ كردستان ـ تركبا

نهائياً تقسيم الشعب الفنلندي"، (يرتيكلا، ١٩٦٢، ٢٧). أما معركة جالديران ومعاهدة أرضروم فقد "ثبتتا عرفاً مقرراً للمصير بالنسبة للتجزئة الكردية". (ايغلتون، ١٩٦٣، ٤).

و) إن إحدى الأرجه المثيرة للإهتمام بالنسبة لوضع فنلندا قبل الإستقلال هو الإِتهام المكرر بكثرة بالآنفصالية الموجهة ضد الفنلنديين في كل مرة حاولوا فيها تأكيد كونهم فنلنديين وليس شيئاً آخراً أو تأكيد حكمهم الذاتي. إن نفس التهمة توجه ضد الأكراد كلما حاولوا تأكيد كونهم أكراداً وليس عرباً أو تركاً أو فرساً أو طالبوا بالحكم الذاتي.

(١٥٠) سيكون جديراً بالإهتمام وكشفاً للحقائق لو جرت دراسة لموقف الحكومة التركية وسياستها حول السكان الأتراك في قبرص وحول الجزيرة نفسها ومقارنة ذلك مع موقف وسياسة نفس الحكومة تجاه الأكراد في تركيا. أن غزو الجزيرة قد أدى إلى تحقيق إحدى أهدافه المزعومة، وهي حقوق الأقلية.

| سنان ـ ثرکیا | كردي |
|--------------|------|
|--------------|------|

## الصادره

### RIBLIOGILAPHY

Abdel-maich, Annue, Egypt: Military Society New York, 1960

Adams, Michael (Ed.), The Middle East, A Handbook, Loudon, 1871 Alamdar, J.; Supanery of Social Housing in

Alamdar, J.; Semmery of Social Housing in Leap Kurdistan, Stockholm, 1970

Alexander, J. W., Economic Goography, California, 1963

Allen, H. E., The Turkini Transformation A Study in Social and Religious Development, New York, 1960

Area Handbook for the Republic of Turkey. U.S. Government Printing Office, Washington D.C., 1975.

Aria, H., The Kurds, A Historical and Political

Study, London, 1966 Averianov, P. I., Kurdy v volnakh Rossu è Perisi i Turissel v techenie XIA stoletie, Tuptilia, 1960

Barth, F., Principles of Social Organization in Southern Kurdistan, Universitetes Emografishe Massum Bulletin No. 7, Oslo, 1953

Basgoz, T. and H. F. Wilson, Educational Problems in Turkey 1920–1940 Bloomington, 1916 von Baventer, E., Regional Growth Theory

undated paper Bors, T., The Kurds, Berrut, 1960

Brockelmann, L., History of the Islamic Peoples, New York, 1960

Bullard, R (Ed), The Middle East A Political and Economic Survey, 3rd I.d. London 1958 Chiang, A.C. Fundamental Methods of Mathe

matical Economics New York, 1969 Chorley, R. I. and P. Haggett, Sve.o-economic Models in Geography, London, 1970

Cohn, E. J., Eurhish Economic, Social, and Pulitical Changes, New York, 1970

"Confidential Report" Nos 1 D and Ul, New York, 1972 (written for an international body) Cuok, M. A., Studies in the Economic History of the Middle East, London, 1970 Development and Environment, (Founce, Switzer-

Development and Environment, (Faunce, 5land, June 2-4, 1971), Paris, 1972

Developy, J. C., Turkey. An Introductory Geography, New York, 1971

Drewnowski, J., Studies in the Measurement of Levels of Living and Welfare, Genera, 1970 Emphora, W. Jr. The Kurdinis Republic of 1996, Landon, 1963

Essencedo, C. J., Kurda, Trater and Arabs, London,

Eartich, P. R. and A. H. Ehrlich, Population, Resources, Environment, San Francisco, 2076 cross N. Turkey Today and Tomoryow, London, 2-27 Tile un Turkey, Democratic Resistance of Turkey, 1972

Fisher, S. N. The Middle East, A History, 2nd kd., New York, 1988

Francisce, A. L., The Problems of Minorities in the Nation-building Process. The Kurds, The Copts, The Berbers, New York, 1971

Frank, A. G., Capitalism and Underdevelop ment in Latin America, New York, 1969

Fray, M., La Nation Kurde et son évolution sociale, Paris 1933

Frey, F. W., The Turkish Political Elite Cambridge, Mass. 1965

Friedmann, J., Regional Development Policy A Come Study of Venezueta, Cambridge, Mass.

Fry, M. L. Finance and Development Planning in Turkey, Leiden. 1972

Galtung, J., The European Community: A Superpower in the Making, Oslo, 1973

Gavan, S. S., Kundisan, Divided Nation of the Middle East London, 1936. Chappendou A. R., Kundistan and the Kurd-London, 1865.

Göhalp, Z., The Principles of Turkism,

Hamatainen, P. K., Nationalitets Kampen och Språkstriden Finland 1917—1939, Holsinki

Health of Mankind CIBA Foundation's 190th Symposium, London, 1907

Hershlag, 7 V Introduction to the Modern Leanning History of the Middle Last, Leiden

Turkey: The Challenge of Growth and Ed., Leiden 1966

Hilhorst, J. G. M., Regional Planning, A Systems Approach, Roterdam, 1971

Hirsch, F. Poverty and Plenty on the Turkish Lami. A Study of Income Distribution in Furkish Agriculture. New York, 1970.

Heather, C. W., Turkium and the Soviets. Lon-

Isard, W et al. Methods of Regional Analysis An Introduction to Regional Science, Cambridge, Mass., 1960

Lucation and Space-Economy, Cambridge Mass., 1972

lebikawa, S., Economic Decelopment

Perspective, Tokyo. 1967

Islam Antiklopediti, vol. 6 Istanbul 1941 --Jenkint, R., Exploitation. The world junes

structure and the frequentity of nations London, 1971

Johansson, 5 Om Leynadenivfunders'

Johnson, H. M., Sacislagy: A Systemic Introduction. London, 1960

Jutikhela E. A. History of Finland, Landon, 1962 Karnet, K. H. (Ed.), Political and Social Thought in Contemporary Middle East, Lordon, 1966

Enzames, A. M., Education and the Quest for Modernity in Turkey Chicago, 1968.

Kabdar, A., Iraq: The Sureb for Stability, Lon-don, 1975 (Conflict Studies No. 59)

Kimn, T. M. (Ed.), Middle Eastern Studies in Income and Wealth, Lundon, 1945

Kheebak, S., The Kurdo, A Geographical or Anthropological Study (in Arabic), Baghdad, 1973

Kinnaur, D., The Kurds and Kurdisten, London.

Kinross, Lord. Within the Taurus. A fourney in Myrdal, G., Against the Stream, Critical Essays. Atlatic Turkey, London, 1954

Kuklinski, A. R. (ed.). Growth Poles and Growth Centers in Regional Planning, Parls, 1972 Lembton, A. K. S., Landlord and Peasant in

Persia, London, 1969. Lange, O., Political Fronomy Vot I General Nehru J. L., Glimpses nt' World History

Problems, New York, 1963 Levin, M. R., Community and Regional Planning, Nieuwenhustee C. A. O. van, Sociology of the New York, 1972

Lewis, B., The Emergence of Modern Turkey, 2nd Ed., London, 1968

Lipsty, R. G. and F. O. Striner Economics, O'Rallance, E., The Kurdish Revolt 1961-1970. New York, 1986

Longring, S. H., Oil in the Middle East: Its Odelt, P. R. An Economic Geography of Oil, Discovery and Development, London, 1968 Lutsky, V. Modern Hustory of the Arab O.E.C.D.; Agriculture in Economic Growth, Countries, Moscow, 1969

McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology, Vol. 13, New York, 1971

Manafield, P., The Middle East, A Political and Economic Survey, 4th Ed., London, 1973

Merc. K., Pre-Capitalist Economic Formations, London, 1964

Mem u Zin Kurdish national epic, edited with English translation by Alan Ward, Amsterdam,

The Middle East and North Africa 1969-1970, 16th Ed. Landon 1960

Minority Rights Group, Landon

The Two Irelands Report No 2 1072 Japan's Outcasts, Report No. 3, 1971 The Anton Misurities of the East and Central Rambout, L., Lee Kurdes et le Droit, Parls, 1947 Africa (up to 1971), Report No. 4, 1971 The Southern Sudan and Eritme, Report No.

The Crimon Tatars, Volya Garmans and Maskhatiate, Report No. 6, 1973 khariese, Report res. 9, Arra The Position of Blacks in Brushian Society, Handburtes, 1972 Robinson, R. D., The First Turkish Republic

The Africans' Proficement in Rhadesia, Report

No. 8, 1973 The Banques, Roppit No. 9, 1972 The Chinese in Indonesia, the Philippines and Melaysia, Report No. 10, 1972

The Biharle in Bangladesh, Report No. 11, 1973 largel's Ortental Immigrants and Drums, Report No. 13, 1972

The East Indiano of Guyana and Trinided Repart 'No. 13, 1971

Ross: Europe's Gypoles, Report No. 14, 1973 What Future for The Americalisms of South America? Report No. 15, 1973

Problems of a Displaced Minority: The New Position of East Africa's Asians, Report No. 14, 1973

India and The Nagas Report No. 17, 1973 The Kurds Report No. 23, 1975

in Economics, Lundon, 1974

An International Economy, New York, 1936 Economic Theory and Underdeveloped Reglons, London, 1969

Middle Fast, A Stocktaking and Interpretation. Leiden, 1971

Nikitine, B. Les Kurdes, Paris, 1896

London, 1973

London, 1963

Paris, 1965

Economic Survey: Turkey, Paris, 1966 Economic Survey: Turkey, Paris 1972

Methods of Industrial Development, Paris, 1962 The Regional Factor in Economic Development, Parts, 1970 Science, Growth and Society, A New Pers-

pective, Paris, 1971

Papalistis, A., et. al., Rennouse Development, Anslysis and Case Study, New York, 1961

Puntile, L. A. The Political History of Finfand, 1809-1966, Helsinki, 1974

Rachid, A. Les Droits Minoritaires en Turquit dans le passé et le présent, Poris, 1935

Richardson, H. W., Regional Growth Theory, London, 1973

Growth, New York, 1945 Roborton, A. N., Human Rights in the World, Handwaren, 1972

Jos, New York, 1962

nkhan, Ch., La Quantian Karde, Paris, 1933 ared Khan the Shape of Dis, Shared Home, Latellan, 2940

nie, T. (cd)., Penner uni Pennet Secieties, . 10FL

pater, E. C. and J. E. Keters and D. A. Rusrs, and O. Yand, Four Studies on the De-Impaces of Tarloy, London, 1967

take factificate of Statistics, (\$15) Ankare, Turkey ing Statistique 1960—1963 Statistical Yearbeek of Turkey 1960 A our of Population, Social and Econ more was reputation 24 19. 1965 as of Manufacturing Industries and Busi-month of the Committee and Busi-Characteristics of Population 24 19, 1965 ness Establishermis. Manufacturing, 1964 Agricultural Structure and Preduction 1966 B Agricultural Structure and Production 1989 A ground, Rame, 1971 mery of Agricultum! Statistics 1940 C Summary of Agricultural Statistics 1969 B Summery of Agricultural Statistics 1970

1963

of the Seventmenth Century, Chicago, 1974

Scentes, T. The Political Economy of Under-Williams, G., Eastern Turkey, A Guide and development Budapest, 1971

omic Appraisal, New York, 1949

Titmane, R. M., Commitment to Welfare, London, 1923

Tirkiye Is Bankasi A. S., (TIB) Public Suctor and Australasia, New York. 1965
insustance Projects Requiring Foreign Exchange Finencing or pur 1971 Yearly, Program.
In Turkey's Sojima Pive-Yose Development Zahl, M.A., Hissory of the Kurde and Kurdistan
Plan (1966—1972), Ankaca (in Arabic), Baghiled, 1961

A Case Study in Hedenal Development, Com-leidge. Mess., 2020

oliment, Mr., Islan and Capitalism (in Ambic),
Balent, 2046

Propose of Turkey's Stand Five-Year Deve-lopment Fin. (1900–1972), Ankers

nen, J. P., Welfren, Thomy and Sacial Pulky, Union of Chembers of Chemore, Industry and A Study in Policy Science, Holelphi, 1973 Chemosity Enthusys of Turkey, Turkey: Go-gan, How York, 1962 Jan, New York, 1962

thumpains, J. A., Mietney of Estatomic Analysis, United Nations', Science and Technology for New York, 1884

Dividegment, 1963
Regional Flamming, Report of the Sinth Intertotal States on Development Planning. New York, 1973

Report on Interns stiened Definition and Mexat of Standards and Levels of Living. Report of a Committee of Experts Convened by Sacretary-General, New York, 1484

Report on International Definition and Mesent of Lovelo of Living, An Interior Repast, New York, 1964

No on Selected Development Problems in Various Countries of the Middle East, 1969, New York, 1970

Vanly, I. S., Survey of the National Question of Turkish Kurdheten with Historical Back-

Varga, Y., Politico-Economic Problems of Capitalism, Moscow, 1468

State Planning Organization (SPO), First Five Varis, T., learnational Systems of the Production Year Development Plan 1963-1967, Ankara.

Steenagaard, N., The Asian Frade Revolution Webster's 7th Collegiste Dictionary, Springfield, Mass. 1965

History, London, 1972

Thornberg, M. W., et al., Tuckey: An Econ-Wittlogel, K. A. Oriental Despotion, A Comparative Study in Total Power, New Haven, 1942

Worldmark Encyclopedia of the Nations, Asia and Australasia, New York, 1965

#### PERIODICALS

- Abu-Jahor, R. S., "The Addits Syste World 57, No. 3, 1947
- Alexander, A. P., "Industrial enterprisonneship in Turkey", Economic Development and-Cultural Change, vol. 8, 1999/1960
- Barr, G., "The administrative, economic and social functions of Turkish Guilde", Inflamental Maintiput, October 1980 Turkey nat fenenal af balbelle Line Studen, No. 3. Järchke, G. "Zur geschichte des eilehischen Na-January 1970)
- Bezerien C I Priitical reasons bring the Tuthish generate in solution of the Armenian Roles, R., Urbanization and balanced regions? question", Armenian Review 22, 11900)
- Sezuroe, R., "The Kurds and their overlords", (1964) Venture 32, No. 5 (1978)
- Bent, P., 'The Yurkish bureaucracy as an agent of change Journal of Contemporary Ad-ministration 7, (May 1969)
- Regional Development Kyklos, vol. XXIII, 1970
- year development plans", international Journel of Middle East Studies (IJMES) J; No. | Kolars, J. and H. J. Malin, Topulation and CHECK
- Carey, J. P. C. and A. Carey, "Turklak industry Rundleh Facts, (edited by S. E. van Rooy, In-aid the Five Year Plann", MKE 28, No. 2 Servicitorial Society Kerdistan, the Notherlands:
- Carlson, 5, "Energy, and developments, Turksy,
  A test case". Non-Briddle Enst, non., 83-33

  The Raelish Journal, tool. VI, No. 2 (June (January-February 1973).
- Craickshank, A. "International aspects of the Kurdish Stationts Society in Europe, Kurdishan vaickshank. A. "International departs to the 14 (1970).

  Kurdish question" leierautional Relations 3, Magnerella, P. J., "From villager to townsman.

  Magnerella, P. J., "From villager to townsman.
- Dogens Nyheter, Nov. 11; 1940 Swinden
- Ebertord W., "Nomade and farmers in South- Millet, No. 1655, Sept. 19, 1930 Turkey eastern Turkey problems and authomora", Misca. K., "Initial-state impercalism: the case Oriem, wel, VI (1983).
- Edmonds, C., "Kurdish Nationalism", James al Contemporary History 6, No. 5 (1971)
- Eldridge, R. H., "Entgration and the Turkish balance of payment" MEJ 28, aa. 3 (1964)
- Eron, N., "Financial aspects of Terkish planrung", MRS 20, No. 2 (1944)
- Fisch, N. H. and F. Sharter, "Firthlity control in Turkey", Dissegraphy 9, No. 2 (1966)
- Erv. M. J., "Turkey's Right Rive-Year Devel ment Plan. An Assessment" The Economic mrasi, vol. 81, 1971

- Helmstick, P. C., "Oil soid the my this Trenty of Shores, December, 1910-April, 1920', haddle East Forem 43, No. 3, (1900)
- C. R. S., "The Addlet System-by the fallows in the paties of economic developto the course Colores Suprier, Mandam, specific paties of economic developto the 1 same."
- Akten, R., "Problems of land refarm in Tuskey". Hierch, E., "A method of extinating the distri-hildelic East Journal (MEE) 20, No. 3 (2000)

  Altrander, A. P., "Industrial material ma ber 1945
  - "Tax reform and the hunder of direct tourtion in Turkey" Public Finance, No. 3 (1966)

  - tionalpaktes", Mittaltungen des Soutners für Orientalische Spractien, No. 26, ff (1433)
  - development in Turkey" Elibrico, 32, No. 139
  - Kerwin, R. W. "Private enterprise in Farkith industrial development. MEI, vol. V. (Winter, vol. 1991)
- vun Boventer, I. Optimal Spatial Structure and nationalism. New Middle East, No. 28 (1870)
- Carry, 1 and A Turkish agriculture and fivehour" Geographical Seview 18, No. 2 (1970)
  - accessibility an analysis of Turkish railroads'

  - The Kardish Journal, tol. VL No. 2 (June 1949)

  - in Terliny' MEJ 24, No. 2 (Syring 1970)

  - of Pakistan". Journal of Peace Research 9. No. 1 (1972)
  - Mudhir, K. A., el-Tanbbi, No 1069, June 25 1972 — Iraq
  - Nehmed, M., "Plane oursus reality in Turkey"
    New Cuthock 7, No. 8 (1944)
    - Pennstalk, U.S.A., July 3, 1972. December 3 1973. December 24, 1973
    - Ófficial Guarite, No. 12527 Feb. 14, 1987 Turkey
  - Cotton, No. 40. April 1967 Turkey
    - De Plankel, X, "Geography, Politics and No-

------ کردستان ـ ترکیا

madism in Anabelin's Valentalional Social San Foots, Turkey, April 11, 1946
Schwer Josemal, Vol. 10 (1999) Srikantan, K. Regional and rural socio-demo-

Reports, I "The Millet system in the Ottoman and American Empsee" Public Policy 10, 18779 No. 3 (1970)

Robinson, Richard D., "The Losson of Turkey", Middle East Studies 3, No. 4 (1967) MEJ, Vol. V (Winter 1981)

val. XXV, 1973

and population growth in Yorkey", Population Index 34, No. 1 (1946)

| Time Magnetier, U.S.A., December 3, 1973 Octo-| Stripder W. W., "Turkish Economic Develop-ment The first five Year Plan, 1863–1867". | The Internal of Development Studies, Vol. 6 | (Oxtuber 1860) | Turkish case", formal of Development | Studies 3, No. 2 (1967)

Social Sciences, USSR Academy of Sciences, Vols Valde, Turker 7th May, 1925 3 2 444 3 1972

Stoakes. F., "Wild life among the Koords

Szyliowicz, J. S., Education and political de Salvatore, D., The Operation of the Market velopment in Turkey, Lgypt, and Iran' Mechanism and Regional Inequality, Ephlon, Compacative Education Seview 18, No. 2 (ful)

Shorter, F., Information on fortility, mertality, Af-Tashki, Iraq, 10 October, 1972 (cresed to be published)

Teheli, L., The evolution of spatial organization in the Ottoman Empire and the Turkish 2-impson, D. J., "Development as a process: The zetton in the Ottoman Empire and the Turkish Menderm phase in Turkey", MEJ 19, No. 2 Republic", Edulos 31, No. 102 (Jamesty 1971)

کردستان ـ ترکیا 🕒 🕒 -۰۰ -۰۰-۰۰ -۰۰-۰۰-۰۰۰ – -۰۰-

# محتويات الكتاب

| الصفحة         | الموضوع                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| ٣              | مقدمة الطبعة العربية                                            |
| 11             | مقدمة الطبعة الثانية للترجمة العربية                            |
| 10             | مقدمة الطبعة الانكليزية                                         |
| 17             | ملاحظات المنهجية                                                |
| **             | القصل الأول<br>التطور والتخلف                                   |
| **             | ا مقدمة العامة                                                  |
| 44             | ٢.التفاوت الإقليمي وماتحت ـ التخلف                              |
| ۵۸             | ٣.عدم المساواة الدولية والتخلف                                  |
| 78             | ٤.نقد نظرية ميردال                                              |
| 70             | ٥.التطور ومستوى المعيشة                                         |
| AA             | ملحق أ                                                          |
| 4.             | ملحق ب                                                          |
| <b>A A</b> *** | القصل الثاني                                                    |
| 44             | الخلفية التأريخية للأوضاع القائمة والإنجاهات الحالية في الإقليم |

| الفصل التالث                                              |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| إقتصاد الإقليم وتدقيق مصادره                              | 140 |
| •                                                         |     |
| ١.الإنتاج الأولى                                          | 144 |
| ۲.الإنتاج الثانوي                                         | 129 |
| ٣.الخدمات أو (الإنتاج) الثالثي                            | 170 |
| القصل الرابع                                              |     |
| سكان الإقليم ونمط الإستيطان                               | 140 |
| ۱.۱لسكان                                                  | 144 |
| ٢.نمط الإستيطان                                           | 197 |
| ٣.الاستنتاج                                               | ۲٠٣ |
| الفصل الخامس                                              |     |
| السياسة الإقليمية في تركيا                                | 4.4 |
| <br>الفصل السادس                                          |     |
|                                                           | 240 |
| الثفاوت بين مستويات المعيشة بين الإقليم وبقية أنحاء تركيا |     |
| الفصل السابع                                              |     |
| الخاتمة                                                   | 441 |
|                                                           |     |

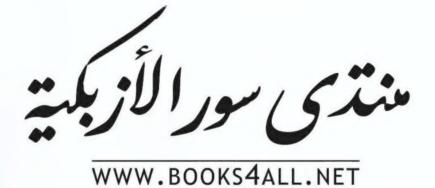

## هذا الكتاب

كتب هذا الكتاب اصلا باللغة الانكليزية بعد ابحاث استغرقت خمسة سنوات كاطروحة دكتوراه في جامعة هلسنكي في فنلندا. دلسر الكتاب ضمن سلسلة " دراسات جمعية السياسة الاجتماعية في فنلندا " تخت رقم ١٤٤٤ عام ١٩٧١

بدأ بتدريس الــكتاب على مــستوى الــدراسات المــتقدمة فـــي قــسم الـسياسة الاجتماعية فــي كـلية العلوم السياسية فــي جـامعة هلسنكي مـــن الـعام الــدراسى ١٩٧٦-١٩٧٧ ولاكثــر مــن خمســـة سنوات متتالية.

وسيبدأ بتدريس الكتاب في قسم مهن الثقافة والمعلوماتية (اللغة الكردية) في معمد اللغات الافرو-اسبوية التابع لجامعة ابسالا في السويد ابتداء من العام ١٩٩١.

